### نورمان فيركلف

# اللغة والسلطة

ترجمة: محمد عناني





كتاب اللغة والسلطة يدور حول العمل الذي تؤديه اللغة للحفاظ على علاقات السلطة وتغييرها في المجتمع المعاصر، وحول أساليب تخليل اللغة بحيث تكشف عن هذا العمل بشقيه، وحول زيادة وعي الناس به، وزيادة قدرتهم على مقاومته وتغييره. وقد وضع الكتاب بحيث تسهل قراعته على من لا يتمتع بخبرة سابقة في هذا المجال. ولكن تصدير الطبعة الثانية يبدو لي فرصة سانحة حتى أشرح، خصوصاً لمن يحيطون إحاطة أكبر بهذا المجال، سبب إصداري طبعة ثانية، وكيف تختلف هذه الطبعة عن الطبعة الأولى، والعلاقات بين كتاب اللغة والسلطة وبين المطبوعات التي تلته.

# اللغة والسلطة

المركز القومي للترجمة

تأسس في أكتوير ٢٠٠٦ تحت إشراف: جابر عصفور

مدبر المركن: أنور مغيث ""

- العدد: 2555

- اللغة والسلطة

- نورمان فيركلف

- محمد عناني

- اللغة: الانجليزية

- الطبعة الأولى 2016

Fax: 27354554

#### هذه ترحمة كتاب:

Language and Power - 2<sup>nd</sup> Edition

By: Norman Fairclough

Copyright © Pearson Education Limited 1989, 2001

Arabic Translation @ 2016, National Center for Translation This translation of Language and Power - 2<sup>nd</sup> Edition by: Norman

Fairclough is published by arrangement with Pearson Education LTD.

All Rights Reserved

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومي للترجمة شارع الجبلاية بالأويرا- الجزيرة- القاهرة. فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤ ت: ١٢٥٤٥٣٧٢ El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo. Tel: 27354524

E-mail: nctegypt@nctegypt.org

## اللغة والسلطة

تـــاليف : نورمـــان فيركلـــف

ترجاسه : محمسدعنسانی



2016

#### بطاقة الفهرسة إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

فیرکلف، نورمان، ۱۹۶۱

اللغة والسلطة ؛ تأليف: نورمان فيركلف ؛ ترجمة: محمد عنانى ط 1 - القاهرة : المركز القومي للترجمة، ٢٠١٦

٣٦٤ ص، ٢٤ سم

١ ـ اللغة السياسي ، علم .

٢- السلطة – علامات دولية

(أ) عناني ، محمد، ١٩٣٩ (مترجم)

(ب) المعنوان ٣٢٠,٠١٤

رقم الإيداع ٢٠١٦ / ٢٠١٦

الترقيم الدولي: 9 - 0634 - 92 - 977 - 978 - 1.S.B.N - 978 - 977 - 92 - 0634 - 978 طبع بالهيئة العامة لشنون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربي وتعريفه بها، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المركز.

#### الفهرس

| 9   | تصدير المؤلف للطبعة الثانية          |
|-----|--------------------------------------|
| 13  | شكر وتقدير                           |
|     | الفصل الأول:                         |
| 15  | مقدمة: الدراسة النقدية للغة          |
|     | الفصل الثاني:                        |
| 35  | الخطاب باعتباره ممارسة اجتماعية      |
|     | الفصل الثالث:                        |
| 69  | السلطة و الخطاب                      |
|     | الفصل الرابع:                        |
| 111 | الخطاب والمنطق السليم والأيديولوچـيا |
|     | الفصل الخامس:                        |
| 151 | التحليل النقدي للخطاب: الوصف         |
|     | الفصل السادس:                        |
|     | تطبيق التحليل النقدى للخطاب عمليًّا: |
| 193 | الوصف والشرح وموقع المحلل            |
|     | الفصل السابع:                        |
|     | الإبداع والصراع في الخطاب:           |
| 229 | خطاب المذهب الثاتشري                 |

| فصل الثامن:                             | اك  |
|-----------------------------------------|-----|
| الخطاب في التغير الاجتماعي              |     |
| غصل التاسع:                             | ال  |
| الدراسة النقدية للغة والتحرر الاجتباعي: |     |
| تعليم اللغات في المدارس                 |     |
| فصل العاشر:                             | ال  |
| اللغة والسلطة عام ٢٠٠٠                  |     |
| بليوغرافيا                              | ببا |

التى يحررها كريستوفرن. كاندلين Christopher N.Candlin، أستاذ اللغة بقسم التى يحررها كريستوفرن. كاندلين اللغة بومن الكتب المنشورة ضمن هذه اللغة الإنجليزية بجامعة المدينة، هونج كونج، ومن الكتب المنشورة ضمن هذه السلسلة:

- Language and Power Second edition
   Norman Fairclough
- Discourse and the Translator Basil Hatim and Ian Mason
- Planning Language, Planning Inequality James W Tollefson
- Language and Ideology in Children's Fiction John Stephens
- The Cultural of English as an International Language Alastair Pennycook
- Literacy Practices: Investigating Literacy in Social Contexts Mike Baynham
- Critical Discourse Analysys: the Critical Study of Language Norman Fairclough Fictions at Work: Language and Social Practice in Fiction Mary M Talbot
- Knowledge Macbines: Language and Information in a Technological Society
  Denise E Murray
- -Mediated Discourse as Social Interaction Ron Scollon

- Interpreting as Interaction Cecilia Wadensjo
- Language and Literacy in Workplace Eduction Giselle Mawer
- -Writing Business: Genres, Media and Discourses Francesca Bargiela - Chiappini and Catherine Nickerson (eds)
- Identity and Language Learning: Gender, Ethnicity and Educational Change Bonny Norton
- Small Talk Justine Coupland (ed.)
- -Typography and Language in Everyday Life. Susan Walker
- The Power of Tests: A Critical Perspective on the Uss of Language Tests
  ElanaShohamy
- Sociolinguistics and Social Theory Nikolas Coupland, SrikantSarangi and Christopher N. Candlin (eds)
- Language and Minority Rigbts: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language
  Stephen May

#### تصدير المؤلف للطبعة الثانية

كتاب اللغة والسلطة يدور حول العمل الذى تؤديه اللغة للحفاظ على علاقات السلطة وتغييرها فى المجتمع المعاصر، وحول أساليب تحليل اللغة بحيث تكشف عن هذا العمل بشقيه، وحول زيادة وعى الناس به، وزيادة قدرتهم على مقاومته وتغييره. وقد وُضع الكتاب بحيث تسهل قراءته على من لا يتمتع بخبرة سابقة فى هذا المجال. ولكن تصدير الطبعة الثانية يبدو لى فرصة سانحة حتى أشرح، خصوصًا لمن يحيطون إحاطة أكبر بهذا المجال، سبب إصدارى طبعة ثانية، وكيف تختلف هذه الطبعة عن الطبعة الأولى، والعلاقات بين كتاب اللغة والسلطة وبين المطبوعات التى تلته.

تصدر هذه الطبعة بعد نحو عقد كامل من ظهور الطبعة الأولى من كتاب اللغة والسلطة عام ١٩٨٩، وباستثناء تحديث إشاراتي إلى المراجع وإجراء بعض التغييرات الطفيفة، فقد أبقيت على الفصول التسعة الأولى دون تعديل يذكر. ولكننى رأيت من الفروري إضافة فصل جديد، هو الفصل العاشر. صحيح أن مسألة اللغة والسلطة لاتزال قضية مهمة ومُلِحَّة مثلا كانت عام ١٩٨٩، ولكن الحياة الاجتماعية شهدت تغييرات كبيرة في العقد الماضى، أدت إلى حد ما إلى تغيير طبيعة علاقات السلطة غير المتكافئة، ومن ثم إلى تغيير 'برنامج' الدراسة النقدية للغة. وأقول إن علاقات السلطة على المستوى الدولى، بل والعالمي، بصفة خاصة، أصبحت تشكل وتحدد ما يحدث على المستويين الوطني والمحلى إلى درجة تفوق ما كانت عليه الحال، حتى منذ عشر سنوات وحسب. ويَنْصَبُ تركيز الفصل العاشر على هذه التغييرات، وما تتضمنه من دلالات لمسألة اللغة والسلطة. وليس معنى هذا أن هذه التغييرات تنفى اهتهامات الطبعة الأولى علاقة اللغة بالسلطة في أطر وطنية أو علية، فلابد لنا أن ندرك أن هذه الأطر تتعرض علاقة اللغة بالسلطة في أطر وطنية أو علية، فلابد لنا أن ندرك أن هذه الأطر يمكن للتأثر بالأحداث الدولية والعلاقات القائمة على هذا المستوى وأن هذه الأطر يمكن أن تسهم في تشكيل هذه الأحداث والعلاقات.

كما شهد العقد الماضى تغيرات أخرى متنوعة ترتبط بمسألة اللغة والسلطة. ولأكتف بذكر تغيير يحظى باهتهام بالغ، ألا وهو نشأة الإنترنت وتطورها. إذ إن الإنترنت تعتبر وسيطًا رئيسيًّا جديدًا أدى إلى نشأة أشكال جديدة للتواصل. كما أدت الإنترنت إلى تفاؤل معين بشأن أوجه التفاوت فى السلطة، إذ تتسم بحرية الدخول إليها لكل من يحيط بالتكنولوجيا اللازمة (على الرغم من أن الانقسام بين من يملكون التكنولوجيا ومن لا يملكونها داخل كل بلد وفيها بين البلدان يمثل فى ذاته مشكلة كبرى) كما إنها شكل من أشكال التواصل الذى يتسم نسبيًّا بالمساواة، إذ تسمح بأشكال من التواصل خلالها تعديدة للتعبئة الاجتماعية والسياسية، وما إلى ذلك بسبيل، ويبدو أن التواصل من خلال الإنترنت يمكن أن يؤدى إلى تغييرات مهمة فيها أطلق عليه فى الفصل الثانى "نظام الخطاب" المجتمعي، وإن كان علينا، إذا أردنا تقدير مدى هذه التغييرات أن ننظر إلى موقع الإنترنت فى "الاقتصاد" الشامل لنظام الخطاب، مدى هذه التغييرات أن ننظر إلى موقع الإنترنت فى "الاقتصاد" الشامل لنظام الخطاب، لا أن ننظر إليها بمعزل عن سواها.

كان نشر الطبعة الأولى من كتاب اللغة والسلطة يتفق مع نشأة وتطور ما أطلقت عليه فى الفصل الأول تعبير 'الدراسة النقدية للغة': ألا وهو ظهور 'التحليل النقدى للخطاب'، وهو الذى اجتذب أعدادًا متزايدة من الباحثين فى العقد الماضى. ولا شك أن الباحثين كانوا يبذلون جهودًا مهمة قبل نشر الكتاب (خصوصًا فى 'علم اللغة النقدى' وفى المنهج الفرنسى لتحليل الخطاب) كها استمر تطور هذا المجال منذ ذلك الحين. وأما أعهالى اللاحقة فقد وَسَّعَتْ من نطاق البحوث فى الخطاب باعتبارها من جوانب عمليات التغير الاجتهاعى الأوسع نطاقًا (وهو ما أناقشه خصوصًا فى الفصلين السابع والثامن) وكذلك، ولو إلى درجة أقل، فى 'الوعى النقدى باللغة' (انظر الفصل السابع والثامن) وكذلك، فلو إلى درجة أقل، فى 'الوعى النقدى باللغة' (انظر الفصل السابع والثامن) وكذلك، ولو إلى درجة أقل، فى 'الوعى النقدى باللغة' والخلام والخطاب الناسى لحكومة حزب 'العهال الجديد' فى بريطانيا. وكانت إحدى الأفكار التى ترددت فى المراجعات المنشورة عن كتاب اللغة والسلطة تقول إن التناول النظرى للخطاب وعلاقته بسائر عناصر الحياة الاجتهاعية كان غير ناضج وإلى حد ما غير للخطاب وعلاقته بسائر عناصر الحياة الاجتهاعية كان غير ناضج وإلى حد ما غير فرض، ولقد اهتممت أيضًا بمحاولة علاج هذا الأمر. وكان من الأفكار الأخرى

الواردة فى مراجعات اللغة والسلطة أن التحليل النقدى للخطاب لابد أن يُستخدم مع مناهج أخرى، مثل الإثنوغرافيا [علم وصف الأعراق] وهو الذى تولاه عدد من الباحثين. ولقد اشتغل كثير من الباحثين بتطوير التحليل النقدى للخطاب وتطبيقه، بحيث أصبح اليوم مجالًا مهيًا من مجالات البحث اللغوى. وأرجو أن يستمر كتاب اللغة والسلطة فى أداء مهمته باعتباره مقدمة يسهل استيعابها نسبيًّا لدراسة هذا المجال (انظر المراجع الواردة فى ذيل هذا التصدير).

والواقع أن التحليل النقدي للخطاب قد اجتذب اهتهامًا كبيرًا خارج إطار علم اللغة والدراسات اللغوية، فقد سبقت لي الإشارة إلى العمل في مجال الوعى النقدى باللغة، وهو الذي يقوم به المعلمون في المدارس والمؤسسات التعليمية على مستويات أخرى. كما يستخدم التحليل النقدى للغة في شتى العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية لأغراض البحث والتعليم، مثل علم الاجتماع، والدراسات الثقافية، ودراسات أجهزة الإعلام، ودراسات الجنسين، والسياسة والتاريخ وهلم جرًا. ولأذكر مثالًا واحدًا: قام قسم دراسات المدن في جامعة جلاسجو بتنظيم مؤتمرين ناجحين في عام ١٩٩٨ و١٩٩٩ حول 'الخطاب والتغير المدنى'، و'الخطاب وتغير السياسات'، وكان كل منها يستند إلى حد بعيد إلى تحليل الخطاب النقدي وغيره من مداخل تحليل الخطاب. ويبدو أن تحليل الخطاب النقدى قد بدأ يؤتى ثهارًا تتمثل في تشجيع الباحثين في العلوم الاجتماعية على إدراج تحليل اللغة في عملهم. ولكن الكتاب يتضمن النظر إلى التحليل النقدى للخطاب أيضًا باعتباره من الموارد التي يُعتمد عليها في الصراعات الاجتماعية والسياسية من أجل العدل والمساواة. وقد يتعذر تقدير تأثيره في هذا المجال، ولكنه يبدو لي أن القضايا الخاصة باللغة والسلطة تحظى اليوم باهتهام أكبر في السياسة والمجال العام مما كانت تحظى به منذ عقد أو عقدين (ولديَّ معيار عام ويعتبر انطباعيًّا تمامًا، ألا وهو عدد المقالات السياسية التي تناقش اللغة مناقشة نقدية في الصحيفة التي أقرؤها أكثر من غيرها، وهي صحيفة الجارديان [البريطانية]). أما مدى إسهام كتب مثل اللغة والسلطة في هذه الظاهرة فأمر لا أستطيع القطع فيه.

#### مراجع

يناقش كتاب تشولياراكى (Chouliaraki) وفيركِلَفُ (١٩٩٩) الجوانب النظرية للخطاب في الحياة الاجتهاعية و'البرنامج' المعاصر للتحليل النقدى للخطاب. وأما أعهالي الحديثة فتمثلها: دراسات فيركلف (1992ه) و(1995ه) و(1995ه) و(2000ه) وفيها يتعلق بالوعى النقدى باللغة انظر فيركلف (1992ه) وكلارك وإيشانيتش (1999ه). ودراسة فيركلف وقوداك (1997) تقدم صورة شاملة للعمل وإيشانيتش (1999ه). ودراسة فيركلف وقوداك (1997) تقدم صورة شاملة للعمل الخديث في مجال التحليل النقدى للخطاب. ويمكن لمن يريد الاطلاع على محاولات الجمع بين التحليل النقدى للخطاب والإثنوغرافيا أن يجدها في تشولياراكى (1995) ويويولار (1997) وقوداك (1996). ودراسة تشيرنى (1999) للغة في الإنترنت. وأدى أول مؤتمرى جلاسجو المشار إليها إلى إصدار طبعة خاصة من المجلة العلمية وأدى أول مؤتمرى جلاسجو المشار إليها إلى إصدار طبعة خاصة من المجلة العلمية دراسات مدنية (1999) موضوعها 'الخطاب والتغير المدنى'. وأما المجلة العلمية الخطاب والمجتمع فهى المجلة العلمية الدولية الرئيسية في مجال التحليل النقدى للخطاب. والدراسات التي نشرها بعض الباحثين الرئيسيين في هذا المجال تتضمن للخطاب. والدراسات التي نشرها بعض الباحثين الرئيسين في هذا المجال تتضمن قان دييك (1993)، وفاولر (1991)، وكريس (1995)، وكريس وقان لويشن (1996)، وليمكى (1995)، ونيولت (1991) وقوداك وآخرين (1990).

#### شكروتقدير

We are grateful to the following for permission to reproduce copyright material:

Text 3.4 from The Paras' new leader in the Daily Mail, 1 June 1982, © Atlantic Syndication Partners; Text 8.1 Advertisement of the Miele Washing Machine, © Miele Company Ltd, N.B. Advertisement produced 1988 (no longer current); Texts 8.2, 8.3, 8.4 from Department of Health and Social Security, Crown copyright is reproduced with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office; Atlantic Syndication Partners for Headline and text from Daily Mail 3 May 1982; the Editor - Blue Jeans for extracts from Blue Jeans No. 488, 24 May 1986; The author, Michael Bretherton for an extract from 'Employment Counselling' in Options originally broadcast by BBC Radio 4. 7 December 1986; Constable L Houghton Mifflin Company for an extract from On Becoming a Person by Carl Rogers. US Copyright ©1961 Houghton Mifflin & Co; Deakin University for information drawn from G Kress 'Linguistic Process in sociocultural practice' pubd. Deakin University Press Victoria, Australia; Granada TV for an extract from 'The Boys from Horseferry Road', Granada TV 1980; the author, Ted J Kaptchuck for an extract from The Healing Arts, BBC 2, 8 August 1986; R W Heap (Publishing) Company Ltd for an extract from their sales booklet Good English, The Language of Success, © R & W Heap Publishing Co Ltd 1986; Lancaster and Morecambe Newspapers Ltd for headlines and short articles from Lancaster Guardian 12 September and 7 October, 1986; New York Times Syndicate for an extract from an interview in New York Times 1973: 512; the author, Shiela Shah and Outwrite for headline and article text 'Misogynist hysteria unleashed over Molesworth rapes' in *Outwrite* No. 52, November 1986; The Rt. Hon. The Baroness Thatcher and the BBC for an extract from inter-view between Michael Charlton and Margaret Thatcher, *BBC Radio* 3, 17 December 1985: Thorson's Publishing for list 'Just 23 vital steps to success' from *Twenty Three Steps to Success and Achievement*, Lumsden R, 1984; Times Newspapers Ltd for headline and an extract from the article 'The still small voice of truth' in *The Times* 20 May 1982. © Times Newspapers Ltd 20.5.82.

Whilst every effort has been made to trace the owners of copyright material, in a few cases this has proved impossible and we take this opportunity to offer our apologies to any copyright holders whose rights we may have unwittingly infringed.

#### الفصل الأول

#### مقدمة: الدراسة النقدية للغة

"كيف نتبين الأصفاد التي كَبَّلَتْنَا بها التقاليد؟ فإننا إذا استطعنا أن نتبيّنَها استطعنا أيضًا أن نكسرها"

موضوع هذا الكتاب اللغة والسلطة، أو بمزيد من الدقة، الروابط بين استعمال اللغة وعلاقات السلطة غير المتكافئة، خصوصًا فى بريطانيا الحديثة. وقد كتبته لغرضين رئيسيين: الأول نظرى، وهو المساعدة على تصحيح ظاهرة واسعة الانتشار ألا وهى التقليل من أهمية الدور الذى تضطلع به اللغة فى إنشاء علاقات السلطة الاجتماعية والحفاظ عليها وتغييرها. والثانى عملى، وهو المساعدة على زيادة الوعى بالأسلوب الذى تسهم به اللغة فى تمكين بعض الناس من السيطرة على البعض الآخر، لأن الوعى يمثل الخطوة الأولى على طريق التحرر.

أما الهدف النظرى فيرجع إلى خلفيتى الأكاديمية، وهي علم اللغة. إذ إن الباحثين في علم اللغة، وخصوصًا في علم اللغة الاجتهاعى (الذى كثيرًا ما يقال إنه يتناول 'اللغة في سياقها الاجتهاعى') قد قالوا الكثير فعلًا عن اللغة والسلطة ولم يوفوها حقها. فلقد شهدنا، على سبيل المثال، دراسات كثيرة عن اللهجات الاجتهاعية 'المعيارية' و'غير المعيارية'، وكيف تعتمد الهيبة المرتبطة بهذه اللهجات على سلطة من يستعملها. كما شهدنا أيضًا دراسات عن أساليب عارسة السلطة في المحادثة وغيرها من صور التخاطب بين الأفراد، وإن كانت دراسات قليلة، وهو أمر قد يدعو إلى الدهشة. والواقع أن هذه الدراسات تنشد، بصفة عامة، وصف الأعراف السائدة الخاصة بعلم اللغة الاجتهاعي من حيث تفاوتها في توزيع السلطة، ولكنها لا تنشد شرح هذه الأعراف باعتبارها من ثهار علاقات السلطة وضروب الصراع على السلطة. والقضية أن الأعراف المذكورة ذات علاقة مزدوجة بالسلطة، إذ إنها من ناحية تتضمن أشكال

الاختلاف في السلطة، ومن ناحية أخرى تنشأ من علاقات محددة للسلطة، وتنشئها أيضًا.

وتركيزى في هذا الكتاب يَنْصَبُّ على الناحية الثانية، أى محاولة شرح الأعراف القائمة باعتبارها من ثهار علاقات السلطة وضروب الصراع على السلطة. وسوف يؤكد مدخلى الافتراضات 'المنطقية' الكامنة في الأعراف التي تحدد التفاعل اللغوى بين الناس، والتي لا يتمتع الناس عادة بالوعى بها. ومن الأمثلة على هذا كيف أن أعراف الاستشارة التقليدية بين الطبيب والمريض تجسد افتراضات 'منطقية' تعتبر السلطة والمراتبية أمرًا طبيعيًّا، بمعنى أن الطبيب يعرف الطب والمريض يجهله، وأن الطبيب في موقع يسمح له بالبت في كيفية التصدى لمشكلة صحية، والمريض لا يتمتع بهذا الموقع؛ وأنه من الصحيح (و'الطبيعي') أن يتولى الطبيب اتخاذ القرارات والتحكم في مسار وأنه من الصحيح (وان على المريض أن يتصاع له ويتعاون معه، وهلم جرًّا. ومن القضايا الجوهرية أننا نستطيع، كها سوف نرى، أن نجد افتراضات من هذا النوع كامنة في الأشكال اللغوية المستخدمة.

إن أمثال هذه الافتراضات أيديولوجيات. والأيديولوجيات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسلطة، لأن طبيعة الافتراضات الأيديولوجية الكامنة في أعراف محددة – ومن ثم طبيعة هذه الأعراف نفسها – تعتمد على علاقات السلطة التي ترتكز عليها الأعراف؛ ولأنها وسيلة لإضفاء الشرعية على العلاقات الاجتهاعية القائمة ومظاهر التفاوت في السلطة، من خلال التواتر وحسب لطرائق السلوك العادية المألوفة، وهي التي تقبل دون مناقشة وجود هذه العلاقات وأوجه التفاوت في السلطة. والأيديولوجيات وثيقة الارتباط باللغة، لأن استعمال اللغة أشد صور السلوك الاجتهاعي شيوعًا، كما إنها صورة السلوك الاجتهاعي الذي نعتمد فيه أكثر من غيره على الافتراضات المنطقية، ولكن مفهوم الأيديولوجيا، على الرغم من أهميته للغة، نادرًا ما كان يظهر في المناقشات حول اللغة والسلطة في إطار علم اللغة الاجتهاعي، وهذا في ذاته دليل على أوجه قصورها.

ولكن التجاهل النسبى للبعد الأيديولوجى لم يكن السبب الوحيد الذى دعانى إلى التركيز عليه، وأما السبب الرئيسى لاختياره فهو أن ممارسة السلطة في المجتمع الحديث يزداد اعتهاد تحقيقها على الأيديولوجيا، وبصفة أخص على الجوانب الأيديولوجية الفعالة للغة. فنحن نعيش في حقبة لغوية، وهو ما يشهد عليه كبار المنظرين بين الاجتهاعيين المعاصرين من أمثال پيير بورديو وميشيل فوكوه ويورجن هابرماس، إذ عبروا عن إدراكهم للأهمية المتزايدة التي يولونها للغة في نظرياتهم. ويشير البعض إلى التحول إلى المدخل اللغوى في النظرية الاجتهاعية، وإن كان من يكتبون عن أما بعد الحداثة في الآونة الأخيرة يزعمون أن الصور البصرية بدأت تحل محل اللغة، ويشيرون إلى ثقافة أما بعد الحداثة اباعتبارها ثقافة أما بعد اللغة أ. ولا تنحصر المسألة في أن اللغة قد أصبحت ما يمكن وصفه بالوسيط الأولى للسيطرة الاجتهاعية والسلطة، وإن كان فرات عبراً كانيًا في ذاته؛ ولكن اللغة قد شهدت نموًا هائلًا من حيث المهام الملقاة على خلك مبررًا كافيًا في ذاته؛ ولكن اللغة قد شهدت الحجة التي سوف أقيمها على أن اللغة تزخر عائنها المؤيدة لن الطبيعة الأيديولوجية للغة في ثناياها بالأيديولوجيا، فلابد أن تعنى هذه الحقيقة أن الطبيعة الأيديولوجية للغة في ثناياها بالأيديولوجيا، فلابد أن تعنى هذه الحقيقة أن الطبيعة الأيديولوجية للغة يؤبث في ثناياها بالأيديولوجيا، فلابد أن تعنى هذه الحقيقة أن الطبيعة الأيديولوجية للغة بنان تكون من بين الموضوعات الرئيسية للعلوم الاجتهاعية الحديثة.

ومن ثم فإن أهمية اللغة جديرة باجتذاب اهتهام جميع المواطنين. وبصفة خاصة، وفي حدود موضوع هذا الكتاب، لا يملك شخص مهتم بالمجتمع الحديث، وقطعًا إذا كان مهتها بعلاقات السلطة في المجتمع الحديث، أن يتجاهل اللغة. وهذا يعنى، إلى حد ما، جميع الناس. ومع ذلك، فإن عددًا من الأشخاص الذين يبدون الاهتهامات المذكورة على وجه الدقة يعتقدون أنهم يستطيعون آمنين أن يتجاهلوا اللغة. وربها لم يكن في هذا ما يدعو للدهشة، نظرًا للقصور في المستوى العام للاهتهام باللغة والحساسية لها، وخصوصًا لأن تعليم اللغات في المدارس قد تمكن إلى حد كبير من تجاهل أشد وظائفها الاجتهاعية حسمًا، وهو أمر يدعو للأسى. وليس الذنب في هذا ذنب المعلمين، فإن هذه المحقيقة تصدق على معظم وجوه العمل الأكاديمي في مجال اللغة وهو الذي يُقدَّمُ إلى المعلمين باعتباره نهاذج [تعليمية]. وهكذا فإن هذه الفجوة بين مستوى الوعى الذي

يتطلبه الموقع المعاصر للغة وبين المستوى الذى تمثله فى الواقع الفعلى، سبب آخر من أسباب اختيارى هذا الموضوع.

ومن المهم أن أؤكد أننى لا أقول إن السلطة تنحصر وحسب في اللغة. فنحن نواجه دائيًا، عند التركيز على جانب واحد من جوانب علاقة اجتماعية أو عملية اجتماعية، خطر الإغراء باختزالها في ذلك الجانب وحده، خصوصًا إذا كان هذا الجانب يعانى من التجاهل، كها هو الحال هنا. فالسلطة قائمة في شتى الصور والأشكال، ومن بينها الشكل المادى الذي لا يمكن أن تخطئه العين، أي القوة المادية. ومن الحقائق، وإن كانت هذه حقيقة مؤسفة، أن السلطة كثيرًا ما يهارسها البعض بحرمان الناس من وظائفهم، ومن منازلهم، ومن أرواحهم، على نحو ما ذَكرَّ تَنَا به الأحداث الأخيرة في جنوب إفريقيا. وربها يكون من المفيد أن نميز تمييزًا عامًا بين عمارسة السلطة من خلال القسر بشتى أنواعه، بها في ذلك العنف المادي، وعمارسة السلطة من خلال خلق الرضي بها، أو على الأقل قبولها والانصياع لها. وعلاقات السلطة تعتمد على هذا وذاك، ولو بنسب متفاوتة. والأيديولوجيا هي الوسيلة الأولى لخلق الرضي.

وأما الهدف العملى المذكور في الفقرة الافتتاحية فهو زيادة الوعى باللغة والسلطة، وخصوصًا كيف تسهم اللغة في سيطرة البعض على غيرهم. ولما كان تركيزى ينصبُّ على الأيديو لوجيا، فإن هذا يعنى مساعدة الناس على أن يتبينوا إلى أى حد تستند لغتهم إلى افتراضات منطقية، والأساليب التى يمكن أن تؤدى علاقات السلطة بها إلى التشكيل الأيديولوجى لهذه الافتراضات المنطقية. وعلى الرغم من أننى سوف أرسم صورة تدعو إلى بعض الانقباض للغة التى يزداد استغلالها للسيطرة والقهر، فإننى أرجو أن أضع في الكفة الأخرى إياني بقدرة البشر على تغيير ما خلقه بشر مثلهم. وأما المقاومة والتغيير فليسا ممكنين وحسب بل إنها يحدثان باستمرار، ولكن فاعلية المقاومة وتحقيق التغيير يعتمدان على نشأة الوعى النقدى لدى الناس بالسيطرة وأشكالها، لا الاقتصار على مكابدتها. وهكذا فإن الهدف العملي لهذا الكتاب الإسهام في الرفع العام لمستوى الوعى بالعلاقات الاجتماعية القائمة على الاستغلال، من خلال التركيز على اللغة.

كان هدفى أن أكتب كتابًا لا يقتصر فهمه على الطلاب والمعلمين فى التعليم العالى، بل كتابٌ يستطيع أن يفهمه شتى الأشخاص فى ميادين أخرى، ومن ثم لم أفترض أن القراء يتمتعون بخلفية متخصصة فى دراسة اللغة، بل ولا فى النظرية الاجتهاعية، وإن كنت أتصور أن معظم القراء يتمتعون ببعض الإحاطة بهذه أو تلك. وكنت أقصد بصفة خاصة من يتمتعون أو سوف يتمتعون بها يؤهلهم لمهارسة التعليم بمعناه الواسع، أو قل من يستطيعون الاستفادة من كتب مثل هذا الكتاب فى إعداد مواد علمية أو تعليمية مناسبة تلبى الاحتياجات والظروف الخاصة لجهاعات خاصة من الناس. ومن الواضح الجليّ أن هذه الجهاعات تشمل الطلاب والمعلمين، ومن يتولون تدريب المعلمين، وكل من يعمل فى شتى أشكال التدريب المهنى والجرّ فى (للاختصاصيين الاجتهاعيين أو الصحيين على سبيل المثال). ولكننا قد نصادف آخرين، مثل النشطاء السياسيين أو النقابيين، أو الناشطين فى الحركات السلمية أو النسوية أو الخاصة بالسود أو غيرها من الحركات الاجتهاعية، الذين نصف جانبًا من جوانب نشاطهم بأنه تعليمى بذا المغنى الواسع.

لقد حاولت أن أجعل هذا الكتاب سهل التناول وذا نفع عملي قدر الطاقة، لكنه مهما يبلغ توجيه كتاب مثل هذا للإتيان بفائدة عملية، فالواضح أنه لن يكفى وحده لبلوغ معظم الذين يستطيعون أن يتنفعوا خير انتفاع بشكل ما من أشكال التحليل النقدى للغة، وهذا، كما قلت، يعنى في الواقع جميع الناس. إذ لابد من استكماله بكتيبات منوعة وبغيرها من المواد (مثل الأفلام والـقيديوهات والرسوم الكاريكاتيرية) التي يجد الكثير مِنًا أنها أيسر هضمًا من الكتب. وأرجو أن يكون من بين قراء هذا الكتاب رجال التعليم القادرين على المضى قُدُمًا بهذا العمل.

إننى واثق أن القراء قد تكوَّن لديهم انطباع ما، بعد قراءة ما كتبت، عن الموقف السياسى الذى انطلقت منه لكتابة هذا الكتاب. فمن المفهوم على نطاق واسع أن من يبحثون القضايا الاجتهاعية ويكتبون عنها، يتأثرون فى أسلوب النظر إليها، وكذلك فى اختيارهم للموضوعات ومداخلهم إليها، بخبراتهم وقيمهم الاجتهاعية والتزاماتهم

السياسية. وأعتقد أنه من المهم أن نعترف بهذه المؤثرات لا أن نصطنع حيادًا زائفًا إزاء القضايا الاجتهاعية، ولكن علينا أيضًا أن نصارح قراءنا بالمواقف التي نتخذها. ولسوف أفصح بالتفصيل – إلى حد ما – عن رأيي في المجتمع الذي أنتمى إليه في الفصل الثاني، وأما الآن فدعني أقول إنني اشتراكي وإنني لا أُعِلى من قدر العلاقات الاجتهاعية في مجتمعي، وإن عندي التزامًا بتحرير الأشخاص الذين يتعرضون للقهر بسببها. وأرجو ألا يعني ذلك أنني أكتب دعاية سياسية. إذ إن الفحص العلمي للمسائل الاجتهاعية يتفق تمام الاتفاق مع عمل الباحثين الملتزمين ذوى الآراء الثابتة (لا يوجد غير هؤلاء!) وإن الالتزام يعفيك من إقامة الحجج العقلانية أو تقديم الأدلة التي تثبت بها صحة ما تقوله.

والمدخل إلى اللغة الذى سوف أتبعه يسمى الدراسة النقدية للغة. فأما صفة النقدى فتستخدم هنا بالمعنى الخاص الذى يفيد السعى إلى تبيان الروابط التى قد تخفى عن عيون الناس، مثل الروابط بين اللغة والسلطة والأيديولوجيا المشار إليها عاليه. فالمدخل المذكور يحلل وجوه التفاعل الاجتماعى بأسلوب يركز على عناصرها اللغوية، ويسعى إلى الكشف عن العوامل التى تتحكم فيها، والتى تختبئ بصفة عامة فى نظام العلاقات الاجتماعية، إلى جانب ما يمكن أن تحدثه فى النظام من آثار خفية.

#### المداخل إلى دراسة اللغة

المداخل القائمة لدراسة اللغة كثيرة، فلهاذا نحتاج إلى الدراسة النقدية للغة؟ يقول السبب إنه إذا كان كل مدخل من المداخل التى أعرضها أدناه يسهم بشىء ما فى الدراسة النقدية للغة، فإنها تتسم جميعًا بأوجه قصور كبرى من وجهة النظر النقدية. ومن المهم أيضًا أن أذكر أن العلاقة التى تعتبر – معياريًّا – قائمةً بين هذه الفروع المنوعة لدراسة اللغة معيبةٌ من المنظور النقدى، وهى مسألة سوف أتناولها بالتفصيل فى آخر هذا القسم. وأما مداخل الدراسة اللغوية التى سوف أعرضها فهى مداخل: علم اللغة، وعلم اللغة الاجتهاعى، والتداولية، وعلم النفس المعرفى، والذكاء الاصطناعى، والمحادثة، وتحليل الخطاب. وسوف أقول شيئًا ما عن الآراء فى اللغة وفق النظرية

الاجتهاعية الحديثة. وينحصر هدفى فى تقديم تعريف موجز لهذه المجالات المعقدة من مجالات الدراسة من منظور نقدى. وسوف أشير فى معظم الأحوال إلى العمل الجارى فى 'التيار الرئيسى'، وإن كان معظم المجالات المذكورة يتضمن أعهالا أخرى تخالف التيار الرئيسى، وأحيانًا ما تكون أقرب إلى المنظور النقدى منها إلى التيار الرئيسى.

#### علم اللغة

يُستخدم مصطلح علم اللغة (أو اللغويات) استخدامًا يكتنفه الغموض داخل التيار الرئيسى: فأحيانًا ما يشير إلى جميع فروع دراسة اللغة داخل المبحث الأكاديمى لعلم اللغة (وبعضها لا ينتمى إليه) ولكنه يشير أحيانًا إلى الفرع الذي يتمتع بأقصى درجة من درجات التميز، أي 'علم اللغة الحقيقى' كها يسميه البعض أحيانًا. وأنا أشير هنا إلى 'علم اللغة الحقيقى' الذي يتضمن دراسة 'النحو' بمعناه الواسع، والنظم الصوتية للغة ('الصوتيات') والأبنية النحوية للألفاظ ('علم الصرف') وللجمل ('علم التراكيب') والجوانب الشكلية للمعنى ('علم الدلالة'). ولقد ظفر علم اللغة بقبول واسع النطاق داخل العلوم الإنسانية وما يتجاوزها بسبب المكانة المركزية للغة بين الطواهر البشرية، ولدراسة اللغة بين العلوم الإنسانية. وكان سبب نجاحه في هذا بين الظواهر البشرية، ولدراسة اللغة بين العلوم الإنسانية وكان سبب نجاحه في هذا أصبحت منهلًا واسع النطاق للنهاذج المستعملة في العلوم الإنسانية الأخرى، والتي يستطيع كذلك أي مدخل حديث لدراسة اللغة (بها في ذلك الدراسة النقدية للغة) أن يستطيع كذلك أي مدخل حديث لدراسة اللغة (بها في ذلك الدراسة النقدية للغة) أن ينتفع بها.

ومع ذلك فإن الثمن الذى دُفع فى شراء علم اللغة كان تصورًا ضيق النطاق للراسة اللغة. فمن المفارقات أن علم اللغة لم يلتفت إلا التفاتًا ضئيلًا نسبيًّا إلى الكلام المنطوق أو الكتابة المكتوبة فعلًا، إذ يصور اللغة فى صورة الطاقة الممكنة، أو النظام أو المقدرة المجردة، بدلاً من محاولة وصف المهارسة اللغوية الفعلية. وحسبها يقول فرديناند دى سوسير، أحد مؤسسى علم اللغة الحديث، يهتم علم اللغة بدراسة اللغة (langue) لا الكلام (parole). وقد أخذ التيار الرئيسى لعلم اللغة افتراضين حاسمين عن اللغة

من سوسير، الأول يقول إن لغة أى مجتمع معين يمكن، من زاوية الأغراض العملية جميعًا، أن تعتبر ثابتة لا تتغير في شتى أرجاء ذلك المجتمع، وأن دراسة اللغة يجب أن تكون آنية لا زمنية، أى يجب أن تدرس باعتبارها نظامًا ساكنًا في أى لحظة زمنية، لا باعتبارها نظامًا ديناميًّا يتغير عبر الزمن. ويؤدى هذان الافتراضان، وتجاهل المارسة اللغوية، إلى نشأة صورة مثالية للغة، تعزلها عن إطارها الاجتماعي والتاريخي الذي لا تستطيع أن توجد في الواقع خارجه. فالتيار الرئيسي لعلم اللغة أسلوب غير اجتماعي لدراسة اللغة، وليس لديه ما يقوله عن العلاقات بين اللغة والسلطة والأيديولوجيا.

#### علم اللغة الاجتماعي

نشأ علم اللغة الاجتهاعي، إلى حد ما، تحت تأثير بعض المباحث من خارج علم اللغة (وأهمها الأنثروپولوجيا وعلم الاجتهاع) وكان يمثل رد فعل على التجاهل الذي يبديه 'علم اللغة الحقيقي، للتنوع اللغوى نتيجة للأحوال الاجتهاعية. ويرى بعض المهارسين أن علم اللغة الاجتهاعي يتكامل مع علم اللغة الحقيقي، بمعنى أن الأخير يدرس النظام اللغوى الثابت، وأن الأول يدرس المهارسة اللغوية المتغيرة اجتهاعيًا ('الاستعهال'). ويرى آخرون أن علم اللغة الاجتهاعي يطعن في الجوانب غير الواقعية اجتهاعيًا للتيار الرئيسي لعلم اللغة. ولقد بين الباحثون في علم اللغة الاجتهاعي بعض جوانب التوافق المنتظمة بين الاختلافات في الشكل اللغوى (صوتيًا وصرفيًا وتركيبيًا) وبين المتغيرات الاجتهاعية، مثل الطبقات الاجتهاعية التي ينتمي إليها المتحدثون، والعلاقات الاجتهاعية بين المشاركين في ضروب التفاعل اللغوى، والاختلافات في الأطر أو المناسبات الاجتهاعية، والاختلافات بين الموضوعات المطروحة، وما إلى ذلك بسبيل. ويرجع الفضل إلى أصحاب علم اللغة الاجتهاعي في اعتبارنا أن المهارسة اللغوية التي يشكلها المجتمع مقدمة منطقية عامة للدراسة النقدية للغة.

ولكن علم اللغة الاجتماعي يبدو فيه التأثر الشديد بالتصورات الوضعية للعلوم الاجتماعية، إذ يميل الباحثون إلى النظر في الاختلافات 'اللغوية الاجتماعية'، في مجتمع معين، باعتبارها مجموعات من الحقائق التي يلاحظونها ويصفونها باستخدام مناهج

مناظرة لمناهج العلوم الطبيعية. أى إن علم اللغة الاجتماعي يبدى القوة في طرح الأسئلة المبدوءة بالحرف 'ماذا؟' ("ما حقائق الاختلاف؟") ولكنه يبدى الضعف من حيث الأسئلة الخاصة بالسبب والكيفية ("لماذا أصبحت هذه الحقائق على هذا النحو؟ وكيف – من حيث نشأة علاقات السلطة في المجتمع وتطورها – جاء إلى الوجود النظام اللغوى الاجتماعي الحالى؟ وكيف يتسنى له البقاء؟ وكيف يمكن تغييره حتى يعود بالفائدة على الذين يخضعون لسيطرته؟).

وترتبط المعاملة السطحية للحقائق بتناول الطبقة الاجتهاعية. وأنا أستخدم تعبير الطبقة الاجتهاعية هنا، وإن كان الغالب أن تستخدم في الإشارة إلى ما يستحسن وصفه بتعبير 'الطبقات الاجتهاعية'، أي مجموعات الأشخاص الذين يتشابهون في العمل أو التعليم أو غير ذلك من المتغيرات الاجتهاعية. والطبقات الاجتهاعية، طبقًا للمعنى الماركسي الكلاسيكي، قوى اجتهاعية تشغل مواقع مختلفة في الإنتاج الاقتصادي، ولها مصالح مختلفة ومتعارضة، وصراعها هو الذي يحدد مسار التاريخ الاجتهاعي. وفي ضوء هذا التصور للطبقة الاجتهاعية، يمكن النظر إلى الحقائق اللغوية الاجتهاعية باعتبارها نتيجة للصراع الطبقي، والقول بأنها تمثل توازنًا معينًا للقوى بين الطبقات. وهذا التصور للطبقة الاجتهاعية يتعلق بالأسئلة الخاصة بالسبب وبالكيفية.

ويرتبط كذلك بالتوجه الوضعى إلى الحقائق عدم حساسية أصحاب علم اللغة الاجتهاعي، بصفة عامة، إزاء علاقة التوجه المذكور بالنظم اللغوية الاجتهاعية التي يسعى إلى وصفها. فحين يركز المرء على الوجود المجرد للحقائق، دون أن ينتبه إلى الأحوال الاجتهاعية التي تجعل تغييرها ممكنًا، فلن يفطن إلى أن الباحث في علم اللغة الاجتهاعي قد يساهم هو نفسه في التأثير في هذه الحقائق. ولكن المرء يفطن إلى ذلك في السيناريو البديل الذي رسمت خطوطه العريضة. أي إذا اعتبرت حقائق النظام اللغوى الاجتهاعي خطوط توتر، بمعنى أنها تشكيل مؤقت يمثل التوازن الراهن للقوى الطبقية، فإن تأثير البحث في علم اللغة الاجتهاعي قد يؤدي إما إلى إضفاء الشرعية على هذه الحقائق، وإما إلى إثبات أن هذه الاجتهاعي قد يؤدي إما إلى إضفاء الشرعية على هذه الحقائق، وإما إلى إثبات أن هذه

حقائق عارضة طارئة على الرغم من صلابتها الظاهرة، وبالتالى – وبطريق غير مباشرة الإشارة إلى أساليب تغييرها. فعلى سبيل المثال، كثيرًا ما يصف علم اللغة الاجتماعى الأعراف اللغوية الاجتماعية من حيث تحديد الأشكال اللغوية 'المناسبة' لحالة اجتماعية معينة، ومهما يكن القصد من ذلك، فإن استعمال هذا المصطلح من المحتمل أن يضفى الشرعية على 'الحقائق' وما تستند إليه من علاقات السلطة.

#### التداولية

لا بد لنا من التمييز بين التصور الأوروبي القارى الواسع النطاق للتداولية (Pragmatics) باعتبارها "علم استخدام اللغة" (وفقًا لما جاء في العدد الأول من مجلة التداولية) وبين التصور الأنجلو أمريكي ذي النطاق الضيق للتداولية باعتبارها مجرد مبحث فرعي من بين عدة مباحث فرعية تتناول استعمال اللغة، ومن بينها علم اللغة الاجتماعي وعلم اللغة النفسي. وتتضمن التداولية بالمعنى الأول اتجاهات تناظر ما أسميه الدراسة النقدية للغة. ومع ذلك فسوف أقتصر في تعليقي على التقاليد الأنجلوأمريكية لأنها أكثر ما نألفه في الكتابات باللغة الإنجليزية.

ترتبط التداولية الأنجلو أمريكية ارتباطًا وثيقًا بالفلسفة التحليلية، وخصوصًا بعمل أوستن وسيرل في مجال 'أفعال الكلام'. واللمحة الثاقبة الرئيسية تقول إن اللغة يمكن اعتبارها شكلًا من أشكال الفعل، بمعنى أن الكلام الملفوظ أو المكتوب يمثل أداء لأفعال الكلام مثل الوعد أو الطلب أو التأكيد أو التحذير؛ أو، على مستوى آخر، الإشارة إلى الناس أو الأشياء، أو الافتراض المسبق لوجود أشخاص أو أشياء أو صدق مقولات معينة، والإحالة إلى معانٍ ضمنية لم يعبر المتحدث عنها تعبيرًا سافرًا. وفكرة التلفظ باعتباره فعلًا فكرة مهمة، وهي تشغل مركزًا رئيسيًّا أيضًا في الدراسة النقدية للغة، وتتخذ صورة المقولة التي أقدمها في الفصل الثاني، وهي أن الخطاب محارسة المتعاعية.

وأما الضعف الرئيسي في التداولية من وجهة النظر النقدية فهو طابعها الفردى: إذ يُنظر إلى الفعل نظرة أحادية باعتباره نابعًا برمته من الفرد، وكثيرًا ما يدرج في نظرية عن 'الاستراتيجيات' التي يستخدمها المتحدث الفرد لتحقيق "أغراضه" أو "مقاصده". وهذا يستهين بمدى سيطرة الأعراف الاجتهاعية على الناس، ومدى القيود التي تفرضها عليهم، ومدى ما يستمدونه منها في تشكيل هوياتهم الفردية، كها يوحى بانطباع لا يقبله المنطق يقول إن المتحدث "يعيد ابتكار" الطرائق العرفية أو التقليدية للكلام أو الكتابة في كل مناسبة، ويصطنع استراتيجية خاصة تلائم أهدافه الخاصة. وفي مقابل هذا تبالغ التداولية في تصويرها لمدى تلاعب الأشخاص باللغة لأغراض استراتيجية. ولا شك أن الأشخاص يتصرفون بأساليب استراتيجية في ظروف معينة، ويستغلون الأعراف بدلاً من الاقتصار على اتباعها، ولكنهم في ظروف أخرى يقتصرون فعلاً على اتباعها، ولكنهم في ظروف أخرى يقتصرون فعلاً على اتباعها، والذي نحتاج إليه يتمثل في نظرية للفعل الاجتهاعي – أو المهارسة الاجتهاعية – تستطيع تفسير التأثير المسيطر للأعراف والإبداع الاستراتيجي للمتحدث الفرد، من دون قصر المهارسة على أيها وحده.

وإلى جانب ذلك فإن التداولية تفترض فيمن تصوره من الأفراد أنهم، عمومًا، يشاركون في ضروب تفاعل 'تعاونية' يتمتعون فيها بالسيطرة المتكافئة على قواعدها الأساسية، ويستطيعون الإسهام المتكافئ فيها. وهكذا فإنها ترفع من مكانة التفاعل الأسافية، على التعاون بين الأكفاء بحيث تجعله نموذجًا أوليًّا للتفاعل الاجتهاعي بصفة عامة، بدلًا من اعتباره شكلًا من أشكال التفاعل الذي يحدث في حالات محدودة ويخضع لقيود اجتهاعية. والنتيجة أن تنشأ صورة مثالية يوتوبية للتفاعل اللفظي، وهي صورة تتناقض تناقضًا صارخًا مع الصورة التي ترسمها الدراسة النقدية للغة. أي صورة نظام لغوى اجتهاعي يتشكل في غهار الصراعات الاجتهاعية وتغشاه الصدوع الناجمة عن ضروب التفاوت في السلطة. وهكذا يبدو أن التداولية تصف الخطاب كها ينبغي أن يكون عليه في عالم أفضل، لا على نحو ما هو عليه في الواقع.

كما تتسم التداولية بنطاقها المحدود، إذ إنها نشأت أساسًا استنادًا إلى أقوال مفردة موضوعة، لا استنادًا إلى خطاب حقيقى مديد، واتضح أيضًا أن بعض أفكارها الرئيسية، مثل فكرة أفعال الكلام، تكتنفها الإشكاليات كلم حاول الناس استخدامها

في تحليل الخطاب الواقعي. وأخيرًا فإن التداولية الأنجلو أمريكية تحمل الندوب التي أصابتها عند نشأتها من رحم 'علم اللغة الحقيقي'. وإذا كانت قد أتاحت المساحة اللازمة للبحث في اعتباد اللغة والسياق الاجتباعي على بعضها البعض، ولم تكن تلك المساحة متاحة قبل نشأة التداولية، فإنها مساحة تحدها قيود صارمة، ما دمنا نميل إلى اعتبار التداولية 'مستوى' إضافيًا من مستويات الدراسة اللغوية، ونرى أنها تسد الفجوات التي خلفتها المستويات 'الجوهرية' أي مستويات النحو وعلم الدلالة. وهكذا فإن التداولية تعترف بالسياق الاجتباعي ولكنها تبقيه في مكانه، وهو ما لا يفي بحقه الوفاء الكامل.

#### علم النفس المعرفي والذكاء الاصطناعي

كان من مشاغل التداولية النظر في ضروب التفاوت التي دائيا ما تنشأ بين ما يقوله المرء وما يعنيه، وبالأسلوب الذي يستعمله الناس لإدراك المعنى الكامن في الكلام المنطوق أو المكتوب، ولكن البحث التفصيلي في عمليات الفهم وعمليات 'إنتاج' [النصوص] من ورائها، يتولاه أصحاب علم النفس المعرفي، والباحثون في الذكاء الاصطناعي المختص بمحاكاة الحاسوب لعمليتي الإنتاج والفهم. وأما أهم نتائج البحث في عملية الفهم، من منظور الدراسة النقدية للغة، فقد كان تأكيد طبيعته الفعالة: أي أنك لا تقتصر هنا على 'فك شفرة' قول معين، بل تصل إلى تفسير له من خلال عملية فعالة تتضمن موازاة معالم ذلك القول على مستويات شتى بالصور 'التمثيلية' التي خزنتها في ذاكرتك الطويلة الأجل. وهذه الصور 'التمثيلية' ناذج أولية لمجموعة بالغة التنوع من الأشياء، مثل أشكال الكلمات، والأشخاص، ومسار أولية لمجموعة بالغة التنوع من الأشياء، وخصائص أنهاط الأشياء والأشخاص، ومسار الأحداث المتوقع في نمط معين من أنهاط المواقف، وما إلى ذلك بسبيل. وبعض هذه المعلى لغوى، والبعض الآخر غير لغوى. واستباقًا لمناقشتنا اللاحقة، دعونا نشير إلى هذه النهاذج الأولية مجتمعة بمصطلح معين وهو "موارد الأعضاء"، [أى 'Resources المجادد منها الدياء بالدنيا، المجرد منها الدياء بالدنيا، المجرد منها الاحقة، وخبرات بالدنيا، المجرد منها وحوست معين وهو "موارد الأعضاء"، [أى 'Resources المجادد منها الدياء المهرد منها

والمجسد، ويمكن وصفها بأنها جماع الخبرة الذاتية وتوازى ما نسميه الخلفية الذاتية، كها سوف يتضح في الفصول التالية، وعندها سأشير إليها بالموارد الذاتية وحسب] والمسألة الرئيسية هنا هي أن الفهم ينجم عن التفاعل بين القول المنطوق أو المكتوب الذي نريد تفسيره وبين 'موارد الأعضاء'.

ولم يكن من المدهش ألا يولى علم النفس المعرفي والذكاء الاصطناعي أهمية تذكر للأضول الاجتهاعية أو المغزى الاجتهاعي لموارد الأعضاء. وسوف أسوق الحجة فيها بعد على أن الاهتهام بعمليات الإنتاج والفهم عامل جوهرى لتفهم العلاقات المتداخلة بين اللغة والسلطة والأيديولوجيا لأن 'موارد الأعضاء' يتحكم فيها المجتمع وتشكلها الأيديولوجيا، وإن كان كساؤها المنطقي وطابعها التلقائي عادةً ما يخفيان هذه الحقيقة. ولجوء المرء عادة ودون وعي إلى 'موارد الأعضاء' في الخطاب العادي، كها سوف أبين، يعتبر آلية قوية للإبقاء على علاقات السلطة التي تستند إليها آخر الأمر.

#### تحليل المحادثة وتحليل الخطاب

يُوصَفُ تحليل الخطاب في الآونة الأخيرة بأنه 'مبحث بينى' جديد، يسهم في عدد كبير من المباحث الراسخة (ومن بينها علم اللغة، وعلم الاجتهاع، والأنثر وبولوجيا، وعلم النفس المعرفي وغير ذلك من العلوم). ويتضمن تحليل الخطاب بهذا المعنى الواسع عناصر قريبة الشبه بها أُطْلِقُ عليه أنا مصطلح الدراسة النقدية للغة. وسوف أركز على تحليل المحادثة، وهو مدخل بارز من مداخل تحليل الخطاب الذي أنشأته مجموعة من علماء الاجتماع تعرف باسم 'علماء المنهجية العرقية'.

ويبحث هؤلاء عمليتى الإنتاج والتفسير لكل حدث يومى باعتبارهما من المنجزات التى تدل على مهارة 'الفاعلين' الاجتماعيين، كما يهتم هؤلاء العلماء بالمحادثة باعتبارها نموذجًا شائعًا إلى حد كبير للحدث الاجتماعى القائم على المهارة. ومن جوانب القوة فى تحليل المحادثة أنه يستخدم عَيِّنَاتٍ مديدةً من المحادثة الحقيقية. وقد أثبت أن المحادثة تتسم ببناء منهجى، وأن الأدلة متوافرة على توجهات المشاركين فى هذه الأبنية، وذلك إلى جانب الطرائق التى يحددون فيها أدوارهم فى المحادثة ويردون

على أدوار الآخرين. وهذه الأبنية أبنية اجتهاعية، ومن إحدى المهام الرئيسية للتحليل المذكور إثبات وجود هذه الأبنية الاجتهاعية وظهورها فى كل عمل يومى، أى إنها ليست مجرد خصيصة من خصائص الأبنية المجتمعية المجردة الكبرى.

ولكن تحليل المحادثة يبدى مقاومة لإقامة الروابط بين الأبنية 'الصغيرة' في المحادثة وبين الأبنية الكبيرة للمؤسسات الاجتهاعية والمجتمعات. وكان من نتيجة ذلك تقديمه صورة لا يقبلها المنطق إلى حد ما (وتشبه الصورة التى نسبتُها إلى المداولية) عن المحادثة باعتبارها محارسة اجتهاعية تستند إلى المهارة والقائمة في فراغ اجتهاعي، كأنها لا يجرى التحادث إلا من أجل التحادث وحسب. ومما يدعم هذه الصورة المكانة المتميزة التى يوليها هؤلاء إلى المحادثة العارضة بين الأكفاء، وخصوصا المحادثة التليفونية، وربها تكون هذه أكثر المحادثات التى تخفى التأثير الحاسم للأبنية المؤسسية والمجتمعية، إذ يبدو أقل وضوحًا فيها وإن كان حقيقيًا رغم ذلك. كها يدعم هذه الصورة أيضًا التركيز على المحادثة باعتبارها إنجازًا حققه 'الفاعلون' الاجتهاعيون الذين شاركوا فيها، والتأكيد الذي يتفق مع هذا في التحليل لدور منظور 'الفاعل'، وهو الذي يشعر بالأعراف السائدة في الأحداث اليومية باعتبارها أعرافًا قائمة وحسب، لا باعتبارها خاضعة للأبنية الاجتهاعية الكبرى وقادرة على التأثير فيها. وهكذا فإن تحليل المحادثة يتعرض للانتقاد الذي وجهته إلى علم اللغة الاجتهاعي عاليه وهكذا فإن تحليل المحادثة يتعرض للانتقاد الذي وجهته إلى علم اللغة الاجتهاعي عاليه أي إنه يجيب عن الأسئلة المبدوءة بالحرف 'ماذا؟' لا بالحرفين 'كيف؟' و' الماذا؟'

#### كلمة عن النظرية الاجتماعية الحديثة

دعنى أخيرًا أشير بإيجاز إلى المساهمات الحديثة فى النظرية الاجتهاعية، وهى التى استكشفت دور اللغة فى ممارسة السلطة والحفاظ عليها وتغييرها. وسوف أشير إلى مساهمات ثلاث وحسب منها. الأولى هى العمل فى مجال نظرية الأيديولوجيا، وهو الذى أشار من ناحية إلى زيادة الأهمية النسبية للأيديولوجيا باعتبارها آلية من آليات السلطة فى المجتمع الحديث، وذلك فى مقابل ممارسة السلطة بالأساليب القسرية، ومن ناحية أخرى أصبح يرى اللغة باعتبارها مركزًا رئيسيًا للأيديولوجيا (أو المركز ناحية أخرى أصبح يرى اللغة باعتبارها مركزًا رئيسيًا للأيديولوجيا (أو المركز

الرئيسى لها فعلًا) ومن ثم فهى ذات دلالة كبرى فيها يتعلق بالسلطة. وأما الثانية فهى. العمل ذو النفوذ الكبير الذى قام به ميشيل فوكوه، وهو الذى ينسب إلى الخطاب دورًا رئيسيًّا فى نشأة أشكال السلطة الحديثة بشكل خاص وتطورها. وأما الثالثة فهى العمل ذو النفوذ المكافئ الذى قام به يورجن هابرماس، إذ إن 'نظرية الفعل التواصلى' التى وضعها تؤكد الأسلوب الذى تستطيع به طرائق الاتصال الشائهة الحالية أن تبشر، على الرغم من تشوهها، بطرائق تواصل بريئة من أمثال هذه القيود. وأما القصور الرئيسى الذى يشوب هذه المساهمات، من منظور الدراسة النقدية للغة، فهو أنها لا تزال نظرية، بمعنى أنها لا تصلح للتطبيق فى تحليل نهاذج محددة من الخطاب.

#### علاقة الدراسة النقدية للغة بهذه المداخل

وأخيرًا فربما تكون أفضل طريقة لفهم الدراسة النقدية للغة ألا نعتبرها مجرد مدخل آخر من مداخل الدراسة اللغوية، أى مجرد مدخل يستكمل المداخل التى أشرت إليها بإلقاء الضوء على القضايا التى عادة ما تتجاهلها، ولكن باعتبارها توجهًا بديلًا للدراسة اللغوية، وهو ما يعنى ضمنًا تقسيمًا مختلفًا للدراسة اللغوية، أى تقسيمها إلى مداخل أو فروع، ذات علاقات مختلفة فيما بينها، وتوجهات مختلفة داخل كل منها. وتفصيل هذا القول تفصيلًا وافيًا يحتاج إلى كتاب آخر، ولذلك سأقتصر على الإيضاح السريع لما أقصده.

من سهات السلطة قدرتها على فرض هيكلة معينة لمجال ما والحفاظ عليها، أى فرض طريقة معينة لتقسيمه إلى أجزاء، والحفاظ على انفصال كل جزء عن سواه، وفرض تنظيم معين لهذه الأجزاء من حيث علاقاتها المراتبية الخاصة بالسيطرة والحضوع. وقد فرض التيار الرئيسي لعلم اللغة هذه الهيكلة على الدراسة اللغوية، والمداخل التي أشرت إليها عاليه تمثل بعض الأجزاء التي تفصل الدراسة اللغوية بينها، ويشغل 'علم اللغة الحقيقي' مكانة متميزة داخل هذه الهيكلة للدراسة اللغوية. والواقع أن جميع المداخل الأخرى عادة ما تعتبر مباحث فرعية تتوسع في النتائج التي

يحرزها "علم اللغة الحقيقي" في شتى الاتجاهات المتخصصة، وإن كانت أحيانًا ما تقاوم مثل هذه المواقع الثانوية. وأما من المنظور النقدى فإن هذا غير مرض لسببين، أولها الفصل بين بعض فروع الدراسة اللغوية التى ترتبط بعلاقة وثيقة فيها بينها – وهو ما يصدق على الفصل بين علم اللغة الاجتهاعى وبين التداولية، وعلى الفصل بين علم اللغة الاجتهاعى وبين الدراسة النفسية للإنتاج والفهم، على سبيل المثال – وثانيهها أنه يعنى الهبوط بالطبيعة الاجتهاعية للغة إلى مرتبة المبحث الفرعى. وأما الدراسة النقدية للغة فتضع التصور العريض للدراسة الاجتهاعية للغة في قلب الدراسة اللغوية. وهي أيضًا تفضل توكيدات معينة داخل مختلف فروع الدراسة، ففي دراسة النحو مثلًا نجدها تفضل المداخل "الوظيفية" (مثل علم اللغة المنهجي الذي يرتبط خصوصًا باسم مايكل هاليداي) وتجد فيه فائدة أكبر من المداخل "الصورية" (مثل تلك التي ارتبطت باسم نعوم تشومسكي ورفقائه).

ولكن نطاق هذا الكتاب لا يسمح بتقديم بديل كامل للتيار الرئيسى لعلم اللغة. وللقراء المهتمين بأمثال هذه البدئل أن ينظروا فى شتى المقترحات المطروحة التى تسير إلى حد ما فى هذا الاتجاه والتى تتفق إلى حد ما مع الدراسة النقدية للغة، مثل علم اللغة المنهجى، والتداولية الأوروبية، أو الاتجاهات البينية فى تحليل الخطاب. وأما هذا الكتاب فهو يركز على إجراء تحليلات نقدية لعينات من الخطاب، ولسوف ينتفع إلى حد ما بجميع المداخل التى أشرت إليها، ولكنه يجاول أن يتجاوزها فيقدم شكلًا مُركبًا من المفاهيم النظرية والأطر التحليلية اللازمة لإجراء التحليلات النقدية.

#### استعمال هذا الكتاب

يمكن استعمال هذا الكتاب في الدورات التدريبية والتعليمية، أو في المناقشات غير الرسمية في مجموعات معينة، أو من جانب القراء الأفراد. وأفترض أن القراء في جميع الحالات سوف يودون المشاركة الفعالة في إجراء الدراسة النقدية للغة، لا مجرد القراءة عنها. وقد أدمجت في الكتاب هذا التوجه لإجراء التحليل بطريقتين رئيسيتين. الأولى دعوة القراء إلى التعليق على النصوص أو إجراء شتى التمارين القصيرة في معظم

الفصول التالية. وأنا أقدم إجاباتي عن بعض الأسئلة الموجهة للقارئ في بعض الحالات، ولا أقدمها في حالات أخرى. وينبغى ألا تعتبر هذه الإجابات إجابات مصحيحة، إذ يقتصر الغرض من تقديمها على إتاحة شيء يمكن للقراء مقارنة إجاباتهم به، خصوصًا عند استخدام الكتاب خارج قاعات الدرس أو مناقشات المجموعات. ومن المحتمل أن تختلف إجابات القراء عن إجاباتي، ويجب ألا يعتبر هذا من دواعي الذعر بل ربها كان ظاهرة جديرة بالفحص في ذاتها، فمن الجائز أن ترجع مثلا إلى الاختلافات في موارد الأعضاء وأي الخبرة الشخصية] المستخدمة في تفسير النص، وهكذا فإن أهميتها لأسلوب تفسير النص لا تقل عن أهمية النص نفسه. وأما الجانب الثاني للتوجه إلى التحليل فيتمثل في إجراءات التحليل الواردة في الفصلين الحامس والسادس (انظر أدناه).

#### وفيها يلي ملخص لمحتويات الفصول:

- الفصول ٢ و٣ و٤ تقدم القاعدة النظرية لباقى الكتاب، إذ تعرض العلاقة بين اللغة والمجتمع، مع التركيز على السلطة والأيديولوجيا. وموجز موقفى هو أن اللغة ترتبط بالمجتمع بسبب كونها المجال الأولى للأيديولوجيا، ولأنها تمثل موقع الصراعات على السلطة، كها تضرب فيها بسهم وافر. فالفصل الثاني يقدم صورة عامة لموقع اللغة في المجتمع، والفصلان الثالث والرابع يركزان على السلطة والأيديولوجيا، على الترتيب.
- الفصلان ٥ و٦ يقدمان شكلًا منتظيًا لإجراءات التحليل النقدى. فالفصل الخامس يتناول وصف النصوص، والفصل السادس يركز على عمليتى إنتاج النص وتفسيره، وتحليل العوامل التي تتحكم فيه وضروب تأثيره. والفصل الثانى يتضمن التمييز بين هذه جميعًا.
- الفصلان ٧ و ٨ يستكشفان تغيير الخطاب في علاقته بالتغيير الاجتهاعي. فالفصل السابع يؤكد الطاقة الإبداعية الفردية وظروفها الاجتهاعية. إلى جانب دراسة حالة حول الخطاب السياسي للمذهب الثاتشري [أي نسبة إلى السيدة مارجريت

ثاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا الراحلة، والمقصود المذهب اليمينى المتشدد] وهى التي أستخدمها في التطبيق الموسع لهذه الإجراءات في الفصلين ٥ و٦، ويتحول التركيز في الفصل الثامن إلى الاتجاهات الواسعة النطاق في الخطاب المعاصر فيها يتعلق باتجاهات التغيير الرئيسية في المجتمع الرأسهالي المعاصر، منتفعًا إلى حد ما ببعض ملامح النظرية الاجتهاعية الحديثة (خصوصًا عند هابرماس وفوكوه).

- والفصل ٩ يركز على قضية تشغل الكتاب كله، ألا وهى: كيف يمكن للدراسة النقدية للغة أن تسهم في الكفاح من أجل التحرر الاجتماعي، ويبين الفصل أيضًا كيف ينمى القراء اهتمامهم بالدراسة النقدية للغة.
- والفصل ١٠ يتناول الآثار المترتبة على 'العولمة' و'الليبرالية الجديدة' لمسألة اللغة والسلطة.

وهذه أخيرًا كلمة عن الأسلوب، لقد كتبت الكتاب بضمير المتكلم، ولم أشأ إخفاء آرائى وتفسيراتى الشخصية بالأسلوب 'غير الشخصى التقليدى فى العمل الأكاديمى. ومارست العمل وقد رسمت للقارئ صورة تختلف عن صورة من أتوجه إليه بالحديث وحسب (وإن كنت أحيانًا أفعل ذلك!) بل باعتباره مشاركًا لى فى مغامرة 'تعاونية'. وهذا هو سبب لجوئى أحيانًا إلى استعال ضمير الجمع (نحن) الذى يشير إلينا معًا، أنا والقارئ. ولكن استخدام هذا الضمير، كما أبين فى الفصل الخامس، قد يدل على 'التلاعب'، بمعنى الزعم بوجود تضامن زائف، على نحو ما يستخدمه رجل السياسة مثلًا لإقناع الجمهور أنه 'واحد منهم'. وأرجو ألا يشعر القراء أننى أرغمهم على أن يكونوا شركاء لى، كما يفعل رجل السياسة، فمن الواضح أن بعض القراء لن يروا أنهم شركاء فى التحليل النقدى للغة، ولكن الأهداف العملية لهذا الكتاب جعلتنى أرى أنه من الأيسر لى أن أكتب على هذا النحو. ويرتبط هذا بمخاطرة عامة يواجهها من يكتبون عن الدراسة النقدية للغة: أى إن 'جهازهم النقدى' يمكن استعاله فى تحليل كتاباتهم، ويكاد يكون من المؤكد أن يحقق بعض النجاح، ما دام تأثير السلطة والأيديولوجيا فى ويكاد يكون من المؤكد أن يحقق بعض النجاح، ما دام تأثير السلطة والأيديولوجيا فى اللغة ليس بديهيًا، وليس مما تستطيع بالضرورة الفرار منه فى حالات معينة بفضل وعيك به بصفة عامة.

#### المراجع:

عن الأيديولوجيا انظر ماكلين (1986) وايجيلتون (1991) وعن العلاقة بين الأيديولوجيا والسلطة واللغة انظر ج. ب. طومسون (1984). وكراماراى وآخرين (1984) مجموعة من الدراسات الحاصة باللغة والسلطة من منظور يختلف عن منظورى. والدراسات التالية تمثل شتى المداخل للدراسة اللغوية المشار إليها: رادفورد، آركنسون، بريتان، كلاهسن، وسبهنسر (1999) (علم اللغة)؛ كوپلاند وياڤورسكى (1997) (علم اللغة الاجتهاعى)؛ شيفرين (1994) (تحليل الخطاب)؛ آركنسون وهيرتيج (1984) (تحليل الحادثة). وأما وصف تحليل الخطاب باعتباره "مبحثًا بينيًا، جديدًا فهو من مقدمة المحرر لكتاب ڤان ديبك (1988) (المجلد الأول). ودراسة ماى (1985) نموذج للتداولية الأوروبية؛ وكتابا هاليداى (1978) و(1994) يقدمان وصفًا لعلم اللغة المنهجى. وعن الآراء في اللغة في النظرية الاجتهاعية الحديثة انظر چ. طومسون (1984) وتشولياراكى وفيركلف (1999). وعن مذهب "ما بعد الحداثة انظر چيمسون (1984) وهارڤـى (1990).

# الفصل الثاني

## الخطاب باعتباره ممارسة اجتماعية

يقدم هذا الفصل صورة عامة لموقع اللغة في المجتمع، وهي التي تزداد تفصيلًا وتخصيصًا في الفصول اللاحقة. وهو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالفصلين الثالث والرابع اللذين يقدمان تفاصيل هذه الصورة من حيث العلاقة بين اللغة والسلطة، والعلاقة بين اللغة والأيديولوجيا، على الترتيب. وتقدم هذه الفصول الثلاثة مجتمعة العناصر الرئيسية للموقف الذي أتخذه في هذا الكتاب بشأن موقع اللغة في المجتمع: ألا وهو إن اللغة ترتبط ارتباطًا أساسيًّا بالسلطة وضروب الصراع على السلطة، وإن ارتباطها هذا يرجع إلى خصائصها الأيديولوجية.

- اللغة والخطاب: مفهوم اللغة الذى نحتاج إليه فى الدراسة النقدية للغة هو
   الخطاب، أى اللغة باعتبارها ممارسة اجتماعية تتحكم فيها الأبنية الاجتماعية.
- الخطاب ونظم الخطاب: الخطاب الفعلى تتحكم فيه نظم الخطاب التى يشكلها المجتمع، وهي مجموعات من الأعراف المرتبطة بالمؤسسات الاجتماعية.
- الطبقة والسلطة في المجتمع الرأسالي: تتشكل نظم الخطاب أيديولوجيًّا من خلال
   علاقات السلطة في المؤسسات الاجتماعية والمجتمع بصفة عامة.
- جدلية الهياكل والمهارسات: للخطاب آثار في الهياكل الاجتهاعية، وهو يتأثر بها أيضًا، ومن ثم فهو يسهم في الاستمرار الاجتهاعي والتحولات الاجتهاعية.

### مثال

كما قلت آنفًا، سوف يناقش هذا الفصل اللغة والمجتمع بصورة عامة نسبيًا، وهى التي سوف تتجه إلى التخصيص فى الفصول اللاحقة. وهو لا يتيح ضرب الأمثلة النصية الإيضاحية بالسهولة التي يتيحها الفصلان الثالث والرابع، ومن ثم فربها يكون

من المفيد تقديم مثال عملى يمكن استخدامه لإيضاح بعض الأفكار الرئيسية، ونستطيع الإحالة إليه أيضًا فيها بعد في هذا الفصل.

والنص جزء من مقابلة شخصية فى مخفر شرطة بين شاهدة على حادثة سطو مسلح (ش) ورجل شرطة (ط) ويجرى فيه الحصول على معلومات أساسية. والشاهدة (ش) التى يبدو عليها الاضطراب بسبب هذه التجربة، تتعرض لأسئلة متوالية عها حدث، ورجل الشرطة يسجل المعلومات التى يحصل عليها كتابة:

- (١) ط: هل رأيت الذي كان في السيارة؟
  - (٢) ش: رأيت وجهه، نعم.
    - (٣) ط: وما كان عمره؟
  - (٤) ش: نحو ٥٤. كان يرتدى...
    - (٥) ط: وما كان طوله؟
    - (٦) ش: ست أقدام وبوصة.
  - (٧) ط: ست أقدام وبوصة. وشعره؟
- (A) ش: أسود ومجعد. هل تطول هذه المقابلة؟ لابد أن أحضر الأطفال من المدرسة.
  - (٩) ط: لن تطول كثيرًا، لا. وما شأن ملابسه؟
  - (١٠)ش: كان يبدو أشعث بعض الشيء، ويرتدى سروالًا أزرق، وكذلك...
    - (١١) ط: چينز؟
      - (۱۲) ش: نعم.

كيف تصف العلاقة بين رجل الشرطة الذي يلقى الأسئلة والشاهدة في هذه الحالة، وكيف يعبر عنها الكلام المنطوق؟

العلاقة غير متكافئة، فرجل الشرطة الذى يجرى المقابلة يتحكم فى مسارها وفى إسهام الشاهدة فيها، ولا يكلف نفسه مشقة تخفيف ما يطلبه منها. وهكذا فإن الأسئلة التى قد تتسبب فى إيلام امرأة شاهدت لتوها وقوع جريمة تتسم بالعنف، لا تُقَدَّمُ قط فى صورة

غففة. فسؤال رجل الشرطة في السطر (١) مثلاً كان يمكن أن يتخذ صورة غففة، كان يكون على النحو التالى: تُرى أتيحت لك الفرصة لإلقاء نظرة على من كان في السيارة؟ بدلاً من الشكل المباشر الذي اتخذه السؤال فعلاً. وفي بعض الأحيان يختزل السؤال في كلمة واحدة أو في عبارة موجزة: ما كان طوله؟ (٥) وشعره؟ (٧) ومثل هذه الأسئلة المختزلة معتادة عندما يقوم شخص بتعبثة استهارة لشخص آخر، مثلها يفعل (ط) هناء والطريف أن الطبيعة الحساسة للموقف لا تنجح في التغلب على أسلوب مل الاستهارات. ومن الملاحظ أيضًا أن رجل الشرطة لا يبدى التقدير، ناهيك بالشكر على المعلومات المقدمة من الشاهدة. ومن المعالم الأخرى للمقابلة أن رجل الشرطة يتحقق مما الشرطة يقاطعها في (٥). وأخيرًا لاحظ كيف يُهارس التحكم في مساهمات الشاهدة، فرجل الشرطة يقاطعها في (٥) وفي (١١)، وأما في (٩) فإنه يقدم الحد الأدنى من المعلومات لسؤال الشاهدة عن مدى طول المقابلة، إذ لا يقر بمشكلتها ويطرح على الفور سؤالاً آخر ينهى به استجواب الشاهدة.

فهل نكون على حق إذا قلنا إن هذه الخصائص تعسفية؟ إنها تعتبر كذلك من زاوية معينة لأنها يمكن أن تكون غتلفة. ولكنها من زاوية أخرى أبعد ما تكون عن هذه الصفة، إذ إنها خاصة بالأحوال الاجتهاعية، وبصفة أخص بطبيعة العلاقة بين الشرطة وأفراد 'الجمهور' في مجتمعنا، بل وهي تمثل حقًا جزءًا من تلك العلاقة. فلو أن تلك العلاقة تعرضت لتحولات كبيرة، أي إذا كان بعض أفراد المجتمعات المحلية يُنتخبون للعمل بالشرطة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مثلًا، فلنا أن نثق تمامًا في تغيير الخطاب ما بين الشرطة و'الجمهور' أيضًا. وهذا المثال يوضح جانبًا رئيسيًّا من جوانب الحجة التي يسوقها هذا الفصل، ألا وهو إن الأحوال الاجتهاعية تحدد خصائص الخطاب.

ومن الجوانب الأخرى أننا يجب أن نهتم بعمليات إنتاج النصوص وتفسيرها، وأن نعرف كيف تتشكل هذه العمليات المعرفية اجتهاعيًّا وفي علاقتها بالأعراف الاجتهاعية، لا بعلاقتها بالنصوص في ذاتها. وانظر مثلًا كيف تفسر الشاهدة عدم إظهار رجل الشرطة أدنى تقدير للمعلومات التي قدمتها. وإذا حدث شيء بماثل في مناقشة ودية فسوف يدرك المشاركون غياب التقدير ويرونه مشكلة، وربها اعتبروه دليلًا على التكذيب أو الحرج، وللمرء أن يتوقع أن يتجلى طابعها 'الإشكالي' في بعض المظاهر

الصورية (مثل 'الصمت الحرج' أو علامات التردد). وأظن أن التقدير غير متوقع عمومًا فى المقابلة الشرطية، ومن ثم فإن غيابه لن يعتبر مشكلة لأى فرد يشعر بتناغمه مع أمثال هذه المقابلات. ولكن ذلك، فيها يبدو، لا ينطبق على حالة الشاهدة. والمثال يبين أن تفسير الناس لمعالم النص يعتمد على الأعراف الاجتماعية – أو بدقة أكبر الأعراف الخاصة بالخطاب – التى يفترض التزامهم بها.

وأخيرًا سوف ألقى الضوء فى هذا الفصل لا على التحكم فى استخدام اللغة وحسب، بل أيضًا على تحكم اللغة فى المجتمع. وهكذا، مثلًا، يريد المرء أن يعرف مدى السلبية التى تتسم بها المواقع الخاصة بأفراد الجمهور فى هذه المرتبة من مراتب خطاب العمل الشرطى. وفى المثال الذى سبق نرى أن الشاهدة تبدو حقًا شاهدة ذات انصياع كامل [لمرتبة الخطاب المذكورة]. وهكذا فإذا كان انصاع الفرد لموقعه فى هذه المرتبة، فسوف تقوم اللغة بالحفاظ على العلاقات الاجتماعية التى تحدده. وعلى العكس من ذلك، إذ قاوم الفرد أو طعن فى الأعراف السائدة، أصبح من المكن للغة أن تسهم فى تغيير العلاقات الاجتماعية.

حاول أن تتذكر حالات يمكن تفسير معالم الخطاب فيها تفسيرات مختلفة استنادًا إلى نوع الأعراف الاجتهاعية التى يستخدمها الناس، مثل تفسير الشاهدة لعدم تقدير دورها فى المثال السابق. هل يستطيع الناس مقاومة مجموعة معينة من الأعراف بالإصرار على تفسير معالم الخطاب وفقًا لمجموعة أخرى منها؟ حاول أن تعيد كتابة النص المقتطف أعلاه بعد جعل الشاهدة فى موقف مقاومة للأعراف التى يستخدمها رجل الشرطة، خصوصًا فيها يتعلق بغياب التقدير.

### اللغة والخطاب

يتناول هذا القسم الحجة التى تقول إن الدراسة النقدية للغة ترى أن مفهوم اللغة الذى نحتاج إليه هو مفهوم الخطاب، أى اللغة باعتبارها شكلًا من أشكال المهارسة الاجتهاعية. ولقد استخدم مصطلح اللغة فى عدد من المعانى المختلفة، ومن بينها المعنيان اللذان استقر علماء اللغة على التمييز بينهما وهما اللغة (langue) والكلام (parole) (على نحو ما ذكر فى الفصل الأول). وليس أى من هذين معادلًا للخطاب،

وإن كانت مناقشتهما قد تفيد فى إيضاح بعض المفاهيم المختلفة للغة، وكيف يختلف الخطاب عن المفاهيم الأخر.

#### اللغة والكلام

اشتهر التمييز بين اللغة والكلام بسبب العمل الذى قام به عالم اللغة السويسرى فرديناند دى سوسير، وسوف أقتصر على الإشارة إلى الصورة التى اتخذها تفسير سوسير بصفة عامة، إذ إن أفكاره أقل وضوحًا وأقل بساطة مما قد يفهم من قولى هذا، وذلك، إلى حد ما، لأن النسخ المنشورة لكتاباته قد جمعها أفراد غيره ونشروها بعد وفاته.

كان سوسير يعتبر اللغة (langue) نظامًا أو شفرة تسبق الاستخدام الفعلى للغة، وهى موحدة بين جميع أفراد الجهاعة اللغوية، وتمثل الجانب الاجتهاعي للغة في مقابل الكلام (parole) الذي يعتبر فرديًّا. وكان سوسير يرى أن الكلام المنطوق أو المكتوب فعلًا، تتحكم فيه الخيارات الفردية فقط، ولا يتحكم فيه المجتمع على الإطلاق. وهكذا فإن علم اللغة، في نظر سوسير، يهتم في المقام الأول باللغة (langue) لا بالكلام (parole).

ويتميز استخدام اللغة (أى الكلام)، حسبها كان سوسير يدرك، بتنوع لغوى واسع النطاق، وكان وصف هذا التنوع الذى قدمه علم اللغة الاجتهاعى الحديث هو الذى أسهم أكثر من غيره فى تقويض المفهوم السوسيرى للكلام، إذ أظهر علم اللغة الاجتهاعى أن هذا التنوع ليس نتيجة الخيارات الفردية كها كان سوسير يتصور، بل نتيجة لمظاهر الاختلاف الاجتهاعى، بمعنى أن اللغة تتنوع طبقًا للهويات الاجتهاعية للأشخاص أثناء تفاعلهم مع بعضهم البعض، ولأغراضهم التى يحددها المجتمع، وأطرهم الاجتهاعية، وما إلى هذا بسبيل. وهكذا فإن الفكرة الفردية عن الكلام التى أتى بها سوسير غير مُرْضية، واختيارى لمصطلح الخطاب ينم قبل كل شيء على التزامى بالرأى القائل بأن استخدام اللغة يتحكم فيه المجتمع.

ولكن ما شأن اللغة (langue)؟ كان سوسير يفهم اللغة (langue) باعتبارها شيئًا موحدًا متجانسًا في شتى أرجاء المجتمع. ولكن هل توجد حقًّا لغة موحدة متجانسة؟ لا شك أن كثيرًا من الناس يتكلمون ويتصرفون كأنها توجد هذه اللغة، ونحن نألف جميعًا الحديث عن 'اللغة الإنجليزية'، أو 'الإنجليزية' وحسب، إلى جانب وجود جيش من المتخصصين في 'اللغة الإنجليزية'، الذين يحاضرون عن 'اللغة الإنجليزية'، ويكتبون الكتب عن النحو ويضعون المعاجم 'للغة الإنجليزية'، وهو ما يصدق على اللغات الأخرى، 'الألمانية' و'الروسية' و'الفرنسية' وهلم جرًّا.

والتعريف الفكه للغة يقول إنها 'همجة ذات جيش وأسطول'، ولكن هذه الفكاهة تخفى دلالة باطنة جادة. إذ إن الجيوش والأساطيل الحديثة من معالم 'الأمة الدولة'، وقس على ذلك التوحيد اللغوى، أو 'إضفاء الطابع المعيارى' على اللغة فى أراض شاسعة محددة سياسيًّا، وهو الذى يجعل للحديث عن 'الإنجليزية' أو 'الألمانية' معنى ما. فعندما يتكلم الناس عن اللغة الإنجليزية فى بريطانيا مثلًا فإنهم يقصدون الإنجليزية البريطانية المعيارية، أى الضرب الموحد المعيارى للإنجليزية البريطانية. وانتشار هذا الضرب فى جميع المجالات العامة المهمة، ومنزلتها الرفيعة بين معظم أفراد الشعب، من ثهار التوحيد المعيارى (انظر الفصل ٣) باعتبار ذلك جزءًا من توحيد بريطانيا الحديثة اقتصاديًا وسياسيًّا وثقافيًّا. ومن هذا المنظور، تبدو 'الإنجليزية' وغيرها من 'اللغات' من ثهار الأحوال الاجتهاعية الخاصة بحقبة تاريخية محددة.

ولكن فكرة اللغة (langue) عند سوسير لا تتسم بخصوصية تاريخية، إذ توحى كتابته بأنه يرى أن لكل جماعة لغوية، مهما تكن ظروفها التاريخية، لغتها (langue)، كما كان يرى أن امتلاك هذه اللغة (langue) شرط لامتلاك اللغة بمفهومها العام. أضف إلى ذلك افتراض سوسير أن جميع أفراد الجماعة اللغوية متساوون في معرفة لغتها وإتقانها، والواقع يقول بعكس ذلك، أى بالتفاوت في معرفة اللغات المعيارية وإتقانها.

والظاهرة البارزة في الفكرة السوسيرية عن اللغة (langue)، وفي الاستخدامات المناظرة للغة (language) عند علماء اللغة الناطقين بالإنجليزية، هي تشابهها مع بعض

الأقوال الخاصة بالتوحيد المعيارى. أى إن الانتشار الحقيقى لنوع معيارى لِلُغَةِ ما بين سُكًانِ بلد ما وفى مجالاتِ استخدام هذا النوع يعتبر جانبًا من جوانب التوحيد المعيارى، وهو يختلف عن المزاعم الطنانة الخاصة بذلك النوع المعيارى، أى الزعم بأنه لغة الشعب كله، وأن كل شخص يستخدمه، وأن كل شخص يُجِلُه وهلم جرًّا. ومفاد هذه المزاعم تحويل اللغات المعيارية إلى لغات قومية أسطورية. ومن المعروف أن أحد الشروط السياسية اللازمة لإنشاء دولة أمة وبقائها يتمثل فى أن تحظى المؤسسات التى تُوحدُها بالشرعية فى أعين جماهير الشعب، وكثيرًا ما يتطلب الظفر بالشرعية استعمال هذه المزاعم، الطنانة. وأنا لا أقول إن سوسير واللغويين الآخرين كانوا يتعمدون إعادة إحياء أسطورة ذات دوافع سياسية فى نظريتهم اللغوية، ولكن: هل كان من قبيل المصادفة أن ظهرت فكرة اللغة (langue) فى الفترة التى بلغت أسطورة 'اللغة القومية' فيها ذروتها، أى مطلع القرن العشرين؟

فلأربط الآن بين هذا وبين القرار الذى اتخذته بالتركيز على الخطاب. لن أقبل التركيز السوسيرى على اللغة في مقابل استعال اللغة، ولن أقبل من ناحية أخرى الطابع الفردى لاستعال اللغة الذى يوحى به مصطلح الكلام (parole). بل أقول إن التركيز لابد أن يكون على استعال اللغة، بشرط أن ندرك أنه خاضع للمجتمع، ومن ثم يتفق مفهومه مع ما أسميه الخطاب. ولكن جانبًا من جوانب التمييز السوسيرى بين اللغة والكلام (langue/parole) ذو طابع عام ويشير إلى التمييز بين الأعراف الاجتماعية الباطنة والاستخدام الفعلى للغة، وهذا تمييز أوافق عليه، ولو بصورة مختلفة (انظر القسم التالي). ومع ذلك فلا أفترض (مثلها تفترض اللغة عليه) أن الأعراف موحدة متجانسة، بل أرى أنها، على العكس من ذلك، تتسم بالتنوع وبالصراع على السلطة. وأما تحقيق التجانس – وهو الذى يوجد إلى حد ما في حالة التوحيد المعيارى – فإن الذين يمسكون بزمام السلطة يفرضونه فرضًا. وانظر الفصل ٣ حيث العرض التفصيلي لهذا الرأى.

#### الخطاب باعتباره ممارسة اجتماعية

شرحت النظر إلى اللغة من وجهة نظر الخطاب بعبارة "اللغة باعتبارها شكلًا من أشكال المهارسة الاجتهاعية"، فها المعنى الدقيق الذي تحمله هذه العبارة؟ أولًا إن اللغة جزء من المجتمع وليست خارجة عنه بصورة ما. وثانيًا إن اللغة عملية اجتهاعية. وثالثًا إن اللغة عملية يتحكم فيها المجتمع، أي إنها تخضع لتحكم جوانب أخرى (غير لغوية) في المجتمع، وسوف أناقش هذه جميعًا بالترتيب.

ليس من النادر أن تتضمن الكتب الدراسية عن اللغة أبوابًا عن العلاقة 'بين' اللغة والمجتمع، كأنها كان هذان كيانين مستقلين يتصادف أن يتصلا في بعض الحالات. وأنا أرى أنه لا توجد علاقة خارجية 'بين' اللغة والمجتمع بل علاقة داخلية وجدلية. فاللغة جزء من المجتمع، والظواهر اللغوية ظواهر اجتهاعية فعلًا، وإن تكن من نوع خاص، والظواهر الاجتهاعة ظواهر لغوية (إلى حد ما).

فأما الظواهر اللغوية فهى اجتهاعية بمعنى أنه حيثها تكلم الناس أو أنصتوا أو كتبوا أو قرؤوا، فإنها يفعلون ذلك بطرائق يحددها المجتمع ولها آثار اجتهاعية. وحتى حين يصل وعى الناس بفرديتهم إلى ذروته ويتصورون أنهم برثوا إلى أقصى حد من الآثار الاجتهاعية - "فى أحضان الأسرة" على سبيل المثال – فإنهم يستخدمون اللغة أيضًا بطرائق تخضع للأعراف الاجتهاعية. كها إن الطرائق التى يستخدم الناس اللغة بها فى أشد لقاءاتهم خصوصية وحميمية لا تقتصر على الخضوع للعلاقات الاجتهاعية التى تحدد صبغتها الاجتهاعية بل إن لها أيضًا آثارًا اجتهاعية بمعنى الحفاظ على هذه العلاقات (أو فى الواقع تغييرها).

والظواهر الاجتهاعية لغوية، من ناحية أخرى، بمعنى أن النشاط اللغوى الذى يجرى في السباقات الاجتهاعية (شأن جميع ألوان النشاط اللغوى) ليس مجرد انعكاس أو تعبير عن العمليات والمهارسات الاجتهاعية، بل إنه يمثل جزءًا من هذه العمليات والمهارسات. فالمنازعات حول معنى بعض العبارات السياسية مثلًا من الجوانب الثابتة المألوفة في السياسة. فالناس أحيانًا يتجادلون صراحة حول معانى بعض الألفاظ مثل

الديموقراطية، أو التأميم، أو الإمپريالية، أو الاشتراكية، أو التحرر، أو الإرهاب. وكثيرًا ما يستخدمون الألفاظ في معان بارزة الاختلاف والتضاد إلى حد ما، وما أيسر العثور على نهاذج ذلك في المناقشات بين زعهاء الأحزاب السياسية، أو قل بين الاتحاد السوڤييتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية. وتعتبر هذه المنازعات أحيانًا مجرد مقدمات أو فروع شجرت من العمليات والمهارسات الفعلية للسياسة. ولكنني أقول إنها ليست كذلك، بل إنها في ذاتها سياسة، إذ يتمثل جانب من السياسة في المنازعات والصراعات التي تحدث داخل اللغة وحول اللغة.

ولكن المسألة ليست مسألة علاقة متناظرة 'بين' اللغة والمجتمع باعتبارهما وجهين متكافئين لكيان كلى واحد. فأما الكيان الكلى فهو المجتمع، واللغة عنصر من عناصره. وإذا كانت جميع الظواهر اللغوية اجتماعية، فليست جميع الظواهر الاجتماعية لغوية، وذلك على الرغم من وجود عنصر لغوى كبير عادة، وإن كان كثيرًا ما لا يلقى التقدير الصحيح، حتى في الظواهر الاجتماعية التي تقتصر على كونها لغوية محضة (مثل الإنتاج الاقتصادى).

فلتتناول الآن النتيجة الثانية المترتبة على اعتبار اللغة ممارسة اجتماعية، والتى تقول إن اللغة عملية اجتماعية، وليتمثل مدخلنا فيها يميز الخطاب عن النص، إذ سوف أتوسع فى استخدام مصطلح النص، وسوف أستخدمه بالدلالة التى يستخدمه بها عالم اللغة مايكل هاليداى، أى بحيث يشمل النصوص المكتوبة و'النصوص المنطوقة'، وما النص المنطوق إلا ما يقال فى قطعة من الخطاب المنطوق، ولكننى سوف أستخدم المصطلح بصفة عامة للإشارة إلى النسخة المكتوبة للكلام المنطوق.

والنص مُنتَجٌ لا عملية، فهو منتج لعملية إنتاج النص. ولكننى سوف أستعمل مصطلح الخطاب في الإشارة إلى عملية التفاعل الاجتهاعي برمتها، التي لا يمثل النص إلا جزءًا منها. وهذه العملية تتضمن، إلى جانب النص، عملية الإنتاج، التي يعتبر النص من نواتجها، وعملية التفسير التي يعتبر النص من مواردها. ومن ثم فإن تحليل النص لا يمثل إلا جزءًا من تحليل الخطاب، الذي يتضمن أيضًا عمليتي الإنتاج

والتفسير. ويمكن النظر إلى الخصائص الشكلية للنص من منظور تحليل الخطاب من ناحية، باعتبارها من آثار عملية الإنتاج، ومن ناحية أخرى باعتبارها مفاتيح في عملية التفسير. ومن الخصائص المهمة لعمليتي الإنتاج والتفسير اشتهالها على التفاعل بين خصائص النص ونطاق واسع مما أشرت إليه في الفصل الأول بمصطلح 'موارد الأعضاء'، وهي ما يحمله الناس في رؤوسهم وينهلون منه عندما ينتجون أو يفسرون النصوص، ومن بينها معرفتهم باللغة، والصور التي تمثل العالمين الطبيعي والاجتهاعي اللذين يعيشون فيهها والقيم والمعتقدات والإفتراضات وما إليها بسبيل.

ولكن وصف عمليتي الإنتاج والتفسير لا يكتمل إلا إذا تضمن خضوعهما للتحكم الاجتماعي، وهو ما يأتي بنا إلى النتيجة الثالثة المترتبة على النظر إلى اللغة باعتبارها ممارسة اجتماعية، أي إنها تخضع لتحكم جوانب اجتماعية أخرى غير لغوية. 'فموارد الأعضاء' التي ينهل منها الأفراد حتى يتمكنوا من إنتاج النصوص وتفسيرها موارد معرفية بمعنى أنها توجد في رؤوسهم، ولكنها اجتماعية بمعنى أن لها أصولًا اجتماعية، فهي وليدة المجتمع، وطبيعتها تعتمد على العلاقات والصراعات الاجتماعية التي وَلَّدَتْهَا، كما إن طرائق انتقالها جماعية، وتتسم في مجتمعنا بالتفاوت في توزيعها. والناس يستوعبون ويتمثلون ما أنتجه المجتمع وأتاحه لهم، ويستخدمون هذه 'الموارد' المستوعبة في ممارساتهم الاجتماعية، ومن بينها الخطاب. وهذا يتيح للقوى التي تشكل المجتمعات موقعًا ذا أهمية حيوية داخل نفس الفرد، ولكن فاعلية هذا الموقع، كما سوف نرى، تعتمد على كونه غرر ظاهر بصفة عامة. أضف إلى ذلك أن التحكم الاجتماعي لا يقتصر على طبيعة هذه الموارد المعرفية، ولكنه يسرى أيضًا على أحوال استخدامها، فعلى سبيل المثال، نجد أن الاستراتيجيات المعرفية المتوقعة في إطار الأعراف تختلف عندما يقرأ المرء قصيدة عنها عندما يقرأ إعلانًا في إحدى المجلات. ومن المهم أن نحسب حساب أمثال هذه الاختلافات عند تحليل الخطاب من منظور نقدى.

وإذن فإن الخطاب يتضمن الأحوال الاجتماعية، ويمكن تحديدها بالتمييز بين الأحوال الاجتماعية للتفسير. ويضاف إلى ذلك أن هذه الأحوال الاجتماعية للإنتاج وبين الأحوال الاجتماعية للتفسير. ويضاف إلى ذلك أن الأحوال الاجتماعية يمكن أن تُعزى إلى ثلاثة مستويات مختلفة من التنظيم الاجتماعي، أولها مستوى الحالة الاجتماعية، أو البيئة الاجتماعية المباشرة التى يقع فيها الخطاب؛ وثانيها هو مستوى المؤسسة الاجتماعية التي تشكل الإطار الأوسع للخطاب؛ وثالثها مستوى المجتمع كله. والذي أقوله، باختصار، هو إن هذه الأحوال الاجتماعية تشكل الموارد التي ينهل منها الناس في الإنتاج والتفسير، وإنها، بدورها، تشكل الطريقة التي ينتجون بها النصوص ويفسرونها. (انظر الشكل ٢-١).

وهكذا فعندما يرى المرء اللغة باعتبارها خطابًا وممارسة اجتماعية، فإنه يلتزم لا بتحليل النصوص وحسب، ولا بتحليل عمليتى الإنتاج والتفسير وحسب، بل بتحليل العلاقة بين النصوص والعمليتين وأحوالها الاجتماعية، أى الأحوال المباشرة الخاصة بسياق الحال وكذلك الأحوال البعيدة الخاصة بالهياكل الاجتماعية والمؤسسية. أو، إذا استخدمنا الكلمات المطبوعة بالبنط الثقيل في الشكل ٢-١، العلاقة بين النصوص والتفاعل والسياقات.

وبالتوازى مع هذه الأبعاد الثلاثة للخطاب، سوف أميز بين ثلاثة أبعاد أو ثلاث مراحل للتحليل النقدى للخطاب وهي:

- الوصف: وهو يمثل المرحلة الخاصة بالخصائص الشكلية للنص.
- التفسير: وهو يختص بالعلاقة بين النص والتفاعل، أى بالنظر إلى النص باعتباره عملية إنتاج، وباعتباره موردًا فى عملية التفسير؛ ولاحظ أننى أستخدم مصطلح التفسير فى الإشارة إلى العملية التفاعلية وباعتباره مرحلة من مراحل التحليل، لأسباب أبينها فى الفصل السادس.

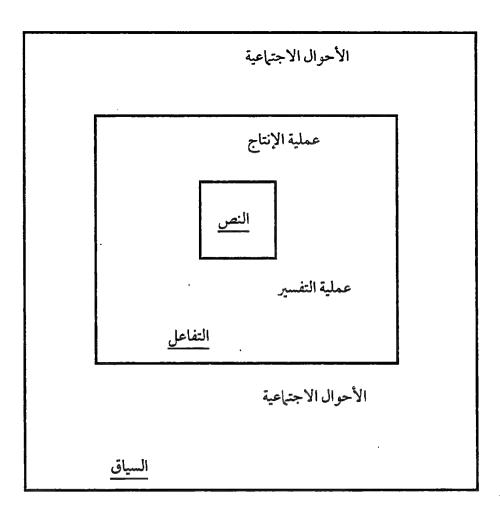

الشكل ٢ - ١ الخطاب باعتباره النص والتفاعل والسياق

الشرح: وهو يختص بالعلاقة بين التفاعل والسياق الاجتماعي، أي بالتحكم الاجتماعي في عمليتي الإنتاج والتفسير وآثارهما الاجتماعية.

وسوف أناقش هذه المراحل الثلاث بالتفصيل في إطار الإجراءات الخاصة بالتحليل النقدى للخطاب في الفصلين الخامس والسادس.

ونستطيع أن نشير إلى ما يجرى فى كل مرحلة من هذه المراحل بمصطلح 'التحليل'، ولكننا يجب أن نذكر أن طبيعة التحليل تتغير عندما ننتقل من إحدى

المراحل إلى سواها. وأقول بصفة خاصة إن التحليل في مرحلة الوصف يختلف عن التحليل في مرحلتي التفسير والشرح. ففي حالة الوصف، عادة ما يعتبر التحليل قضية تحديد و توصيف الملامح الشكلية للنص من حيث فئات الإطار الوصفي، وهكذا فإن موضوع الوصف، أي النص، كثيرًا ما يُرى أنه قائم من دون إشكاليات. ولكن هذا القول خادع، كما يبين ذلك الخطاب المنطوق خير بيان، إذ على المرء أن ينتج 'نصًّا ما' بكتابة الكلام الملفوظ، ولكن طرائق هذه الكتابة متعددة مهما يكن طول الكلام المنطوق، ولا مندوحة عن تأثير تفسير النص في الأسلوب الذي يكتبه المرء به.

وأما عندما ننتقل إلى مرحلتى التفسير والشرح، فلا يمكن النظر إلى التحليل باعتباره تطبيقًا لإجراءات معينة على 'شيء ما'، حتى ولو وضعنا المحاذير الخاصة باعتباره 'شيئًا'. فالذى يحلله المرء هنا أقل تحديدًا. ففى حالة التفسير نجد أنه يتمثل فى العمليات المعرفية للمشاركين، وفى حالة الشرح يصبح العلاقات بين الأحداث الاجتهاعية الثابتة التى تشكل هذه الأحداث وتتشكل من خلالها. وفى الحالتين يكون على المحلل أن يقدم تفسيرات (بالمعنى الواسع) لعلاقات معقدة خفية.

وعلى الرغم من أننى سوف أستخدم، من باب التيسير، فكرة للوصف تتفق مع الاتجاه المشار إليه عاليه، فلابد أن أقول إن الوصف يعتمد، فى نهاية المطاف، على 'تفسير' المحلل بمعناه الواسع الذى استخدمتُ المصطلح فيه لتوى، مثل اتعتمد كتابة الكلام عليه تمامًا. فالذى يراه المرء فى النص، وما يعتبره جديرًا بالكتابة، وما يختار أن يؤكده فى الوصف، أمور تعتمد جميعًا على كيفية تفسير النص. إذ يوجد اتجاه وضعى (انظر الفصل الأول حيث يرد هذا المصطلح) يَعْتبر النصوصَ اللغوية 'أشياء' ذوات خصائص شكلية يمكن وصفها وصفًا آليًّا من دون تفسير. ولكن المحللين لن يستطيعوا أن يمنعوا أنفسهم (مها حاولوا) من الاشتباك مع النواتج الإنسانية بأسلوب إنساني، أى – من ثم – بأسلوب تفسيرى.

#### اللغة اللفظية والبصرية

على الرغم من أن التركيز في هذا الكتاب سوف يَنْصَبُ أساسًا على الخطاب الذى يتضمن نصوصًا لفظية، فإن التناول الطبيعى يقضى بألا نتصور أن الخطاب مقصور على الألفاظ. وحتى حين تكون النصوص لفظية في جوهرها (وأنا أقصد النصوص المنطوقة هنا خصوصًا) فإن نسيج الحديث تتداخل فيه خطوط الإيهاءات، والتعبير على الوجه، والحركة، ووضع الجسم أثناء الكلام، إلى الحد الذي يتعذر معه فهمه فها صحيحًا إلا بأخذ هذه 'الإضافات' في الاعتبار. ولنطلق عليها مجتمعة صفة المظاهر البصرية، استنادًا إلى أن المفسرين يدركونها جميعًا بأبصارهم. والمظاهر البصرية يمكن أن تصاحب الحديث وتساعد عي تحديد معناه، وانظر مثلا كيف أن الابتسامة المتكلفة يمكن أن تصاحب تحول السؤال ذا المظهر البرئ إلى سخرية مريرة. أو قد تكون المظاهر البصرية بديلًا مقبولًا تمامًا عن الكلام، فالإيهاء بالرأس وهز الأكتاف قد ينوبان عن التعبير عن كلهات مثل 'نعم' و'لا' و'لا أدرى'، وهي أمثلة واضحة.

وأما حين نتصدى للهادة المكتوبة، أو المطبوعة، أو الواردة في فيلم سينهائي أو برنامج تليفزيوني فإن أهمية المظاهر البصرية أوضح كثيرًا من ذلك. والواقع أن الأحداث قد تجاوزت التعارض التقليدي بين اللغة المنطوقة والمكتوبة، وإذا شئنا مصطلحات ذات نفع أكبر في المجتمع الحديث قلنا إن اللغة البصرية هي التي غدت تعارض اللغة المنطوقة. فمن المشهور مثلاً أن الصورة الفوتوغرافية تتمتع بأهمية التقرير اللفظي في تقديم 'رسالة' خبر من الأخبار في الصحيفة، وكثيرًا ما تعمل الوسائل اللفظي في تقديم 'رسالة' بأسلوب يجعلها يدعمان بعضها بعضًا إلى الحد الذي يتعذر معه الفصل بينها. أضف إلى ذلك أن الأهمية الاجتماعية النسبية للصور البصرية تزداد بصورة مثيرة، ويكفي أن تذكر إلى أي حد يستغل الإعلان الوسائل البصرية، وهو نوع من أنواع الخطاب الحديث الذي يتسم بالشعبية الجارفة والانتشار الشديد. ولهذه الأسباب مجتمعة سوف أتوسع في معاني الخطاب والنص ولا أحصرها حصرًا يقيدها،

وإن كان تركيزى، كما قلت يَنْصَبُّ فى المقام الأول على العنصر اللفظى، إذ سوف تظهر الوسائل البصرية فى شتى أرجاء الفصول التالية.

## الخطاب ونظم الخطاب

ينظر هذا القسم في جانب من جوانب الأحوال الاجتهاعية للخطاب وكيف تتحكم الهياكل الاجتهاعية فيه، أى كيف يخضع الخطاب الفعلى لأعراف الخطاب الكامنة [في المجتمع]. وأرى أن هذه الأعراف تنتظم في مجموعات أو شبكات أطلق عليها نظم الخطاب وهو المصطلح الذي استخدمه ميشيل فوكوه. وإلى جانب ذلك، فإن هذه الأعراف ونظم الخطاب تجسد أيديولوجيات معينة.

ويتمتع مصطلحا الخطاب والمارسة هنا بها يمكن أن نسميه 'الغموض اللائق'، إذ يمكن أن يشيرا إلى ما يفعله الناس في مناسبة معينة، أو ما يفعله الناس عادة حين تحين مناسبة من نوع معين. أى إن المصطلحين يمكن أن يشيرا إما إلى فعل أو إلى أحد الأعراف. والغموض لائق هنا لأنه يساعد على تأكيد الطابع الاجتهاعي للخطاب والمهارسة، من خلال الدلالة على أن الحالة الفردية دائها ما تضمر أعرافا اجتهاعية، فأى يشير أيضًا إلى وجود شروط مسبقة للفعل الذي يقوم به أشخاص بصفتهم الفردية، إذ يستطيع الفرد أن يعمل إلا إذا توافرت الأعراف الاجتهاعية التي يمكنه أن يعمل في إطارها. ويتمثل جزء من المعنى المضمر لفكرة المهارسة الاجتهاعية في أن الناس يتمتعون بالقدرة [على الفعل] بفضل القيود التي يتعرضون لها، أى إنهم يستطيعون القيام بفعل ما بشرط أن يفعلوا ما يفعلونه في إطار قيود أنهاط المهارسة، أو الخطاب. ولكن هذا القول يجعل المهارسة الاجتهاعية تبدو خاضعة لقيود أشد مما تخضع له في الواقع، وسوف أسوق الحجة في القسم الأخير من هذا الفصل على أن الالتزام بالقيود الاجتهاعية لا يمنع المرء من أن يكون خلاًقاً.

وسوف أستخدم مصطلح الخطاب للإشارة إلى 'الفعل الخطابى' ( action)، أى إلى الحديث الفعلى أو الكتابة الفعلية، وأستخدم مصطلح المارسة بطريق موازية. إذ يمكن أن يستخدم الخطاب للإشارة عمومًا إلى 'الفعل الخطابى'، أو إلى حالات عددة (كالإشارة إلى 'خطاب ما'، أو 'مارسة ما') وسوف أستخدم الخطاب أيضًا في حالة عدم نشوء خطر الغموض عند الإشارة إلى أحد الأعراف أو إلى نمط من أنهاط الخطاب (مثل: الخطاب الخاص بالمقابلات الشرطية). وحيثها كان المعنى غير واضح، فسوف أستعمل بدلًا من هذين المصطلحين مصطلحي نمط الخطاب أو أعراف الخطاب.

سبق لى أن ذكرت أن المجتمع يتحكم فى التفاعلات جميعًا حتى ما يتسم منها بطابع الخصوصية والحميمية داخل الأسرة. حاول أن تتذكر خطابًا يتسم بأقصى الخصوصية والفردية بينك وبين المقربين منك. هل توافق على الزعم القائل بأن هذا الخطاب، حتى فى هذه الحالة، دائيًا ما ينطوى على أعراف خطابية؟

ولا تتمثل القيود التي يخضع لها الخطاب والمارسة في شتى الأنباط المستقلة للخطاب والمارسة بل في الشبكات التي يعتمد بعضها على بعض ونستطيع أن نطلق عليها مصطلح 'النظم'، أي إن لدينا نظمًا للخطاب ونظمًا اجتماعية. والنظام الاجتماعي هو الأعم الأشمل، فنحن نشعر دائمًا بوجود المجتمع وشتى المؤسسات الاجتماعية التي نعمل من خلالها باعتبارها مقسمة ذوات حدود، وذوات بناء أو هيكل خاص يفصل بين مجالات العمل المختلفة، وأنباط المواقف المختلفة، ولكل منها نمط ممارسة يرتبط بها. وسوف أستخدم مصطلح النظام الاجتماعي للإشارة إلى مثل ذلك البناء لحير اجتماعي معين بحيث يقسمه إلى مجالات شتى ترتبط بشتى أنباط المهارسة. وأما ما سوف أدعوه 'نظام خطاب' فهو في الحقيقة نظام اجتماعي يُنظر إليه من منظور خطابي عدد، أي من حيث أنباط المهارسة التي ينقسم إليها الحير الاجتماعي ويتصادف أن تمثل أنباطاً للخطاب. وهذا ملخص في الشكل ٢-٢.

| نظام الخطاب      | النظام الاجتماعي |  |  |
|------------------|------------------|--|--|
| أنباط الخطاب     | أنهاط المهارسة   |  |  |
| الحطابات الفعلية | المهارسة الفعلية |  |  |

#### الشكل ٢ - ٢ النظم الاجتماعية ونظم الخطاب

أشرت عاليه إلى أن النظم الاجتماعية ذوات بناء أو هيكل خاص، ومعنى ذلك أن النظم الاجتماعية لا تختلف وحسب من حيث أنهاط المهارسة التى تتضمنها بل أيضًا من حيث نوع العلاقات فيها بينها، أى من حيث هيكل بنائها. وعلى غرار ذلك تختلف نظم الخطاب من حيث أنهاط الخطاب وأسلوب هيكلتها أو بنائها. إذ نجد مثلًا أن المحادثة 'باعتبارها 'نمط خطاب' قائمة فى شتى نظم الخطاب وترتبط بشتى المؤسسات الاجتهاعية. وهذا طريف فى ذاته، ولكننا نجد طرافة أكبر إذا رأينا كيف تختلف نظم الخطاب من حيث العلاقة فيها بين المحادثة وأنهاط الخطاب الأخرى (مثل علاقة التكامل أو التعارض أو التنافى [أى استحالة اجتهاعها بغيرها] أو ما عدا ذلك). فعلى سبيل المثال، لا تضطلع المحادثة بدور بارز أى ظاهر للعيان فى الإجراءات فعلى سبيل المثال، لا تضطلع المحادثة بدور بارز أى ظاهر للعيان فى الإجراءات القانونية، ولكن قد يكون لها دور خفى، مثل دورها فى المساومات غير الرسمية بين وكلاء النيابة والمحامين. ومن ناحية أخرى نرى فى التعليم أن المحادثة قد يكون لها أدوار متفق عليها، لا قبل وبعد الدروس التى يحددها المعلمون وحسب، بل أيضًا أدوار متفق عليها، لا قبل وبعد الدروس التى يحددها المعلمون وحسب، بل أيضًا باعتبارها شكلًا من أشكال النشاط الباطن فى 'خطاب' الدرس.

وإلى جانب نظام الخطاب الخاص بإحدى المؤسسات الاجتهاعية، وهو الذى يتولى بناء أنواع الخطاب التى تشكله بطريقة معينة، نستطيع أن نشير إلى نظام الخطاب للمجتمع بأسره، وهو الذى يتولى بناء أنظمة الخطاب الخاصة بشتى المؤسسات الاجتهاعية بأسلوب خاص. وأما كيف تبنى أنواع الخطاب فى أحد أنظمة الخطاب، وكيف تتغير طرائق البناء على مر الزمن، فهى من المسائل التى تحددها علاقات السلطة التى تتغير على مستوى المؤسسة الاجتهاعية أو المجتمع كله. والسلطة فى هذه المستويات

تتضمن القدرة على التحكم فى نظم الخطاب، وأحد جوانب هذا التحكم أيديولوجى الطابع، بمعنى أنه يضمن التناغم بين نظم الخطاب أيديولوجيًّا، وقد يكون التناغم الأيديولوجى داخليًّا أو (على المستوى المجتمعى) فيها بينها. انظر الفصل ٣ حيث المزيد من التفاصيل.

فلنحاول إذن أن نربط هذا بنموذج المقابلة الشخصية الذي سبق تقديمه. إنه خطاب (أو جزء من خطاب، على وجه الدقة) يستند إلى نمط واحد للخطاب خاص بمقابلة الشهود، أو بمزيد من التحديد، مرحلة جمع المعلومات، أو حادثة تمثل الخطاب المذكور. وفيه تبدو العلاقة بين الأعراف والمهارسة، أي بين نمط الخطاب والخطاب، مباشرة يسيرة الفهم، فهي تقليدية تمامًا في هذه الحالة، ومعالمها التي أشرت إليها آنفًا يسهل التنبؤ بها وتوقعها بالنسبة لهذا النمط. أي إن نمط الخطاب عنصر من عناصر نظام الخطاب المرتبط بالعمل الشرطي باعتباره مؤسسة اجتاعية. وهو يختلف اختلافًا بينًا عن غيره، أي عن "خطاب" إلقاء القبض على شخص ما، أو خطاب توجيه التهمة لشخص مشتبه فيه، كما تختلف الحادثة المذكورة عن غيرها من أساليب خطاب المقابلات مع الشهود، مثل إجراء التحقيق أو الاستجواب بهدف التحقق من صحة ما يرويه الشاهد. وعلى الرغم من أن المشاركين الذين يتمتعون بسلطة أكبر، ويمثلهم في هذه الحالة رجال الشرطة الذين يجرون المقابلة، يتمتعون أيضًا بمزية تحديد نمط أو أنهاط الخطاب المناسبة للحالة، فإن الاختيار يضع جميع المشاركين في مواقع محددة داخل نظام الخطاب والنظام الاجتماعي للعمل الشرطي. كما إنه يحدد لحم نوعًا واحدًا من عدد من الإجراءات الخاصة بهذه الحالة، وهي التي تشكلها سلسلة من أنهاط الخطاب في نظم محددة، إذ من المحتمل أن جمع المعلومات سوف يتلوه تحقيق يؤدى إلى توجيه التهمة، مثلًا. وهكذا نرى أن مقتطفًا صغيرًا مثل هذا يكشف لنا لا عن نمط خطاب معين فقط بل عن نظام خطاب كامل.

وعندما قلت إن الخطاب ينهل من أنهاط الخطاب (والمهارسة تنهل من أنهاط المهارسة) كنت أحاول أن أتجنب كل ما يوحى بعلاقة آلية بين الطرفين. فعلى الرغم من

ضرورة وجود الأعراف حتى نستطيع الاشتباك مع الخطاب، فإن الأخير ليس مجرد تحقيق أو تنفيذ للأول. والواقع أن خطابًا واحدًا قد يستطيع أن ينهل من نمطين أو أكثر من أنهاط الخطاب، ومن الممكن أن تجتمع الأنهاط، من ناحية المبدأ، بصور لا تحصى، وعلينا أن نذكر أن الخطاب ليس تنفيذًا [أو تفعيلًا] لنمط أو أنهاط بل تجسيد خلاق من خلال الجمع بين الموارد المتاحة، وأما الحالة التقليدية للخطاب الذي ينهل من نمط خطاب واحد، مثل نموذج المقابلة السالف، فهو حالة محددة ولا يمثل المعيار السائد. انظر قسم جدلية الهياكل والمهارسات أدناه، والفصل السابع.

حاول أن تتأمل مكان عملك أو دراستك الحالى أو السابق من حيث ممارساته الاجتهاعية باعتباره نظامًا اجتهاعيًّا ونظام خطاب. اذكر بعض الأنهاط الرئيسية للمهارسة، وحاول أن تبين الحدود التى تفصلها عن بعضها البعض، وقد يكون ذلك من حيث أنواع المواقف والمشاركين المرتبطين بك. إلى أى حد تنتمى الأنهاط والحدود المذكورة إلى الخطاب وإلى أى حد لا تنتمى إليه؟

# الطبقة والسلطة في المجتمع الرأسمالي

يتوسع هذا القسم في مناقشة الأحوال الاجتماعية للخطاب على المستويين المجتمعي والمؤسسي، ويبين كيف تحدد الهياكل الاجتماعية على هذين المستويين طبيعة الخطاب. وأقول أولا إن أسلوب هيكلة نظم الخطاب والأيديولوجيات التي تجسدها هذه النظم، يخضع لعلاقات السلطة في مؤسسات اجتماعية معينة وفي المجتمع بأسره. ومن ثم فنحن نحتاج إلى إبداء الحساسية في التحليل النقدي للغة لخصائص المجتمع والمؤسسات التي تهمنا. وهكذا فسوف أبدأ، فيها يلى، بتحديد بعض الخصائص والاتجاهات البنيوية الأساسية للمجتمع البريطاني، وإن كان ذلك بالخطوط العريضة وحسب، والمجتمعات الرأسهالية المهاثلة تتسم بمعالم مشابهة لها. وسوف أشير بعد ذلك إلى صور تحكم المعالم المذكورة، فيها يبدو، في خصائص الخطاب في بريطانيا الحديثة. وسوف يجد القراء تحليلاً يتميز بتفاصيل أكبر لهذه المسائل في الفصل الثامن. وأود أن وود أن التفسير الذي أقدمه للمجتمع البريطاني ليس محايدًا، إذ لا يوجد ما يسمى بالتفسير المحايد، ولكنه تفسير تتجلي فيه خبرتي وقيمي والتزاماتي السياسية.

يعتبر الأسلوب الذى ينظم به مجتمع ما إنتاجه الاقتصادى، وطبيعة العلاقات القائمة فى الإنتاج بين الطبقات الاجتهاعية، من المعالم البنيوية الأساسية التى تتحكم فى غيرها. ففى المجتمع الرأسهالى يعتبر الإنتاج فى المقام الأول إنتاج السلع والبضائع للبيع فى الأسواق بغرض تحقيق ربح فردى، لا إنتاجًا لسلع يستهلكها منتجوها مباشرة، على سبيل المثال. والعلاقة الطبقية التى يعتمد عليها هذا الشكل من أشكال الإنتاج علاقة طبقة (رأسهالية) تملك وسائل الإنتاج، وطبقة (عاملة) مضطرة إلى بيع قدرتها على العمل إلى الرأسهاليين فى مقابل أجر معين يُمَكّنها من العيش.

ولكن ألا يوجد عدد كبير من الناس الذين يرتبطون بعلاقة تَتَهاسُّ إلى حد ما مع عملية الإنتاج المذكورة لا بعلاقة مشاركة مباشرة؟ يبدو أن هذا يصدق على العدد المتزايد من الأشخاص الذين يعملون في صناعات 'الخدمات' وتزجية أوقات 'الفراغ'، من شتى فئات العاملين 'المهنيين' وغيرهم. وربيا كان بعض هؤلاء يمثلون طبقات صغرى؛ وبعض هؤلاء (كالعاملين المهنيين) ينتمون معياريّا إلى 'طبقة وسطى' أو طبقة البورجوازية الصغيرة. وسوف أشير إشارة فضفاضة إلى 'طبقة وسطى' ولكننى سوف أفترض أيضًا أن الطبقة العاملة تتميز بالتعقيد الداخلى في بريطانيا الحديثة، وتتضمن جماعات العاملين 'بالخدمات' وتزجية 'أوقات الفراغ' والعيال الذين ينتجون السلع.

# السلطة الاقتصادية، وسلطة الدول، والسلطة الأيديولوجية

تبدأ العلاقة بين الطبقات الاجتهاعية في الإنتاج الاقتصادى، ولكنها تمتد لتشمل جميع أجزاء المجتمع. كما تعتمد سلطة الطبقة الرأسهالية على قدرتها على التحكم في الدولة، وسوف أفترض، على عكس ما تقول به النظرة إلى الدولة باعتبارها تقف موقفًا عايدًا "فوق" الطبقات، أن الدولة تمثل العنصر الأساسى الذي يحافظ على سيادة الطبقة الرأسهالية والتحكم في الطبقة العاملة. وهذه السلطة السياسية لا تقتصر عارستها في العادة على الرأسهاليين، بل يهارسها تحالف بين الرأسهاليين وغيرهم عن

يرون أن مصالحهم ترتبط برأس المال، كالعديد من العاملين المهنيين مثلًا. ولنا أن نشير إلى هذا التحالف باسم الكِتلة السائدة أو المهيمنة.

وتنهض سلطة الدولة – التى تشمل الحكومة، والسيطرة على الشرطة والقوات المسلحة وموظفى الحكومة وما إلى ذلك – بدور حاسم فى فترات الأزمات. وأما فى الأحوال العادية للحياة فى المجتمع الرأسهالى، فإن مجموعة كاملة من المؤسسات الاجتهاعية مثل التعليم والقضاء والأديان وأجهزة الإعلام، بل والأسرة، تعمل بصورة جماعية وتراكمية على ضهان استمرار سيادة الطبقة الرأسهالية، وكثيرًا ما لا يرتبط أصحاب السلطة فى هذه المؤسسات الاجتهاعية بروابط مباشرة تذكر بالطبقة الرأسهالية. وكبار وخذ على سبيل المثال الإدارات التعليمية المحلية، ومجالس أمناء المدارس، وكبار المعلمين المسؤولين عن معظم ما يجرى فى المدارس. ومع ذلك فقد أجريت تحليلات أتت بنتائج مُقنعة عن الأسلوب الذى تطبقه المؤسسة التعليمية وغيرها من المؤسسات لتدريب الأطفال على التكيف وقبول النظام القائم للعلاقات الطبقية.

ونستطيع تقديم ما يشرح ذلك إلى حد ما بالإشارة إلى أن من يتمتعون بالسلطة فى هذه المؤسسات يرون أساسًا أن مصالحهم مرتبطة بالرأسهائية. ولكن لدينا عاملًا أهم وهو الأيديولوجيا. فالمهارسات المؤسسية التى ينهل منها الناس دون تفكير كثيرًا ما تجسد افتراضات تضفى المشروعية المباشرة أو غير المباشرة على علاقات السلطة القائمة. والمهارسات التى تبدو عامة شاملة منطقية، كثيرًا ما يتبين أن لها أصولاً فى موقف الطبقة المهيمنة أو الكتلة المهيمنة، وأنها اكتسبت بعد ذلك الصورة الطبيعية. وحيثها كانت أنهاط المهارسة، وأنهاط الخطاب فى حالات كثيرة، تعمل بهذا الأسلوب بغرض الحفاظ على علاقات السلطة غير المتكافئة، فسوف أقول إنها تعمل بأسلوب بغرض الحفاظ على علاقات السلطة غير المتكافئة، فسوف أقول إنها تعمل بأسلوب أيديولوجي.

وتعتبر السلطة الأيديولوجية، أى السلطة التي تتيح للمرء تصوير ما يفعل باعتباره عارسة عامة يقبلها المنطق السليم، عاملًا مهمًّا يستكمل السلطة الاقتصادية والسياسية،

وهى تتمتع بدلالة خاصة هنا بسبب ممارستها فى الخطاب. ولدينا بصفة عامة (كها ذكرت بإيجاز فى الفصل الأول) أسلوبان يستطيع أصحاب السلطة اتباعها فى ممارستها والحفاظ عليها، إما إرغام الآخرين على الانصياع لحم، ورصد عقوبات تصل إلى العنف البدنى وإلى القتل آخر الأمر، وإما اكتساب رضى الآخرين عن امتلاكهم وممارستهم للسلطة، أو على الأقل عدم اعتراضهم على ذلك. أى باختصار من خلال القسر أو الرضى. وأما فى الواقع العملى فإن القسر والرضى يجتمعان بنسب متتفاوتة فى كل حالة. فالدولة لديها قوات القمع التى يمكن أن تستخدم فى القسر إذا دعت الضرورة، ولكن أية طبقة حاكمة تجد أنها تستطيع الحكم بتكاليف وخاطر أقل إذا استطاعت ضان الرضى. والأيديولوجيا هى الآلية الأساسية للحكم من طريق الرضى، وما دام الخطاب يمثل الوسيلة الفضلى للحكم من طريق الرضى، فإن للخطاب أهمية اجتماعية كبرى فى هذا الصدد. انظر انفصل الرابع حيث المزيد من المناقشة، ولكن انظر ما سوف يأتى بعد حين هنا.

تأمل مرة أخرى مكان عملك أو دراستك أو أية مؤسسة أخرى تعرفها، من حيث التوازن القائم فيها بين القسر والرضى، والقوة والأيديولوجيا، في الحفاظ على السيطرة الاجتماعية. هل يمكنك تحديد أنباط معينة للخطاب تتسم بالأهمية الأيديولوجية اللحكم من طريق الرضى ؟

### علاقات السلطة والعلاقات الطبقية والصراع الاجتماعي

لا يمكن حصر علاقات السلطة في العلاقات الطبقية، إذ توجد "علاقات سلطة" بين الفئات الاجتهاعية في المؤسسات، كها رأينا، وعلاقات سلطة بين النساء والرجال، وبين الطوائف العرقية، وبين صغار السن وكبار السن، وهي لا تقتصر على مؤسسات بعينها. وتتمثل إحدى المشكلات القائمة عند تحليل الرأسهالية المعاصرة في كيفية النظر إلى الارتباط بين العلاقات الطبقية وبين الأنهاط الأخرى المذكورة من العلاقات. إذ نرى من ناحية عدم وجود رابطة بسيطة شفافة بينها تبرر حصر هذه العلاقات الأخرى في العلاقات الأخرى في العلاقات الطبقة، أي من طريق اعتبارها مجرد تعبيرات غير مباشرة عن الطبقة. ولكن العلاقات الطبقية، من الناحية الأخرى، تحدد طبيعة المجتمع، وتؤثر تأثيرًا أساسيًا ونفاذًا في جميع جوانب المجتمع، بها في ذلك هذه العلاقات الأخرى، بحيث

يصبح من المحال أن نقبل اعتبار العلاقة بين الجنسين أو بين الأعراق المختلفة وما إلى ذلك مجرد علاقات موازية للعلاقات الطبقية. وسوف أقول إن العلاقات الطبقية تتمتع بمكانة جوهرية أكبر من غيرها. وإنها تضع المعايير العريضة التي تمثل قيودًا على تطور العلاقات الأخرى، وهي معايير تبلغ من السعة ما يسمح بخيارات كثيرة تتسم بالضيق الناجم عن عوامل ذاتية تتعلق بكل علاقة يُنظر إليها.

وعلاقات السلطة علاقات صراع فى جميع الأحوال، وأنا أستخدم مصطلح الصراع منا فى معناه التقنى الذى يشير إلى العملية التى تشتبك فيها الفئات الاجتهاعية ذوات المصالح المختلفة فى صراع مع بعضها البعض. والصراع الاجتهاعي ينشأ بين فئات منوعة، أى بين النساء والرجال، وبين السود والبيض، وبين الشبان والكهول، وبين الفئات المسيطرة فى المؤسسات الاجتهاعية وبين الفئات التى تسيطر عليها، وهلم جرًّا لكنه مثلها تعتبر العلاقات الطبقية العلاقات الجوهرية الأولى فى المجتمع الطبقى، يعتبر الصراع الطبقى أيضًا الصراع الجوهرى الأول فيه. والصراع الطبقى خصيصة لازمة وكامنة فى كل نظام اجتهاعي يعتمد تحقيق الحد الأقصى من الأرباح والسلطة فيه لإحدى الطبقات على استغلالها لطبقة أخرى وسيادتها عليها. وقد يبدو الصراع الاجتهاعي شديدًا إلى حد ما، وقد يتخذ أشكالاً سافرة إلى حد ما، ولكن يبدو الصراع الاجتهاعية، وأية عمارسة للسلطة، تقع فى إطار الصراع الاجتهاعي. ويصدق هذا أيضًا، كما سنرى فى الفصل الثالث، على اللغة: فاللغة تمثل موقعًا للصراع الطبقى وعاملًا يسهم فيه، ولابد للذين يهارسون السلطة من خلال اللغة أن يشتبكوا فى صراع دائم مع غيرهم للدفاع عن موقعهم (أو فقدانه).

#### التحولات في الرأسمالية

مرت الرأسالية بتحولات كثيرة فى القرن التاسع عشر. ورصد ماركس فى تحليلاته الاقتصادية الاتجاه نحو الاحتكار، أى نحو تركيز الإنتاج فى عدد يتناقص باطراد من الوحدات التى تتسع باطراد. وقد اشتد بروز هذا الاتجاه على مر الزمن، حتى أصبح نطاق التركيز المذكور دوليًّا، بمعنى أن عددًا صغيرًا نسبيًّا من الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات تسيطر الآن على الإنتاج فى العالم الرأسمالى.

وفى الوقت نفسه أخذت الساحة الاقتصادية الرأسهالية تتسع باطراد حتى أصبحت تشمل عددًا من جوانب الحياة التي كانت تعتبر فيها مضى منفصلة تمامًا عن الإنتاج. كها اتسع مفهوم السلعة، فبعد أن كانت 'بضاعة' ملموسة غدت تتضمن شتى الأشياء غير الملموسة: مثل الدورات التعليمية، والتأمين الصحى، والجنازات، وقضاء العطلات [في منتجات استجهام]، وهي التي تباع الآن وتشترى في الأسواق المفتوحة في 'عروض شاملة'، مثل مساحيق الصابون. وازداد التركيز بصورة مطردة على استهلاك السلع، وهو الاتجاه الذي يلخصه مصطلح 'المذهب الاستهلاكي'. وكان من نتيجة ذلك أن أصبح الاقتصاد وسوق السلع يؤثران تأثيرًا هائلًا في حياة الناس، بها في ذلك (خصوصًا، عن طريق التليشزيون) حياتهم 'الخاصة' في البيت وفي الأسرة.

ومن الاتجاهات الأخرى التي تجرى بالتوازى مع هذا الاتجاه زيادة سيطرة الدولة والمؤسسات على الناس من خلال شتى ضروب البيروقراطية. فمن ناحية أصبحت الدولة تتدخل ويزداد تدخلها لخلق الظروف الملائمة لتيسير عمل الشركات المتعددة الجنسيات، من حيث الضوابط على العملات، والسيطرة على التضخم، وفرض القيود على الأجور وعلى قدرة النقابات في القيام بالإضرابات، وما إلى هذا بسبيل. ومن ناحية أخرى ظهر الجانب المضاد للمزايا التي اكتسبها الناس من دولة الرعاية، وهو الزيادة الحادة في درجة الفحص الذي يتعرض له أفراد الجمهور على أيدى الجهاز البيروقراطي.

هل تستطيع أن تجد أمثلة للتوسع فى مفهوم السلعة؟ ابحث بصفة خاصة عن الحالات التى امتدت فيها لغة السلع إلى مجالات أخرى (مثل قولك "هذه فكرة رائعة، ولكن هل تستطيع أن تبيعها للناس؟ وهل سيشترونها مهها كان الغلاف الذى تغلفها به؟"

### تحليل المجتمع وتحليل الخطاب

سوف أشير الآن بصفة عامة إلى بعض علاقات التحكم التى يمكننا استكشافها بين هذه الخصائص للمجتمع الرأسمالي الحديث وبين خصائص نظم الخطاب. وأنا أقصد، فيها يلي، بريطانيا الحديثة خصوصًا. سبق أن أكدت أهمية الأيديولوجيا في تحديد الأسلوب الذي تنتهجه شتى المؤسسات الاجتهاعية للإسهام في الحفاظ على مكانة الطبقة المسيطرة. ويتسم المجتمع الحديث بدرجة عالية إلى حد ما من التكامل بين المؤسسات الاجتهاعية في مهمة الحفاظ على السيادة الطبقية. ولنا أن نتوقع في مقابل هذا درجة عالية من التكامل الأيديولوجي بين نظم الخطاب المؤسسية داخل النظام المجتمعي للخطاب. وأعتقد أننا نجد ذلك فعلًا. إذ توجد، على سبيل المثال، أنهاط أساسية معينة للخطاب تجسد الأيديولوجيات التي تضفي المشروعية، بصورة مباشرة إلى حد ما، على العلاقات المجتمعية القائمة، والتي تتميز بدرجة عالية من البروز في المجتمع الحديث مكتّها من "استعار" عدد كبير من نظم الخطاب المؤسسية. وهذه تتضمن الخطاب الإعلاني وأنواع خطاب المقابلات الشخصية ولقاءات تقديم المشورة/ العلاج. فالإعلانات مثلًا تتولى إدراج مجموع السكان إدراجًا مؤكدًا في النظام السلعي الرأسهالي من خلال جعلهم يقومون بدور المستهلكين"، وهو دور مشروع بل مرغوب فيه.

كما أشرت عاليه أيضًا إلى العلاقة الخاصة بين الأيديولوجيا وممارسة السلطة من خلال الرضى لا من خلال القسر. وأعتقد أن المجتمع الحديث يشهد ازدياد ممارسة السيطرة الاجتهاعية من خلال الرضى، حيثها تسنى ذلك وكثيرًا ما يتوسل ذلك بإدراج الناس فى أجهزة سيطرة يشعرون أنهم يشاركون فى إنشائها (كأن يوحى للمستهلكين بأنهم حاملو أسهم فى جهاز الديمقراطية الذى يملك الناس أسهمه). وما دام الخطاب هو الوعاء المفضل للأيديولوجيا، ومن ثم للسيطرة من خلال الرضى، فربها كان لنا أن نتوقع تغيرًا كميًّا فى دور الخطاب فى تحقيق السيطرة الاجتهاعية. فنحن نجد، على سبيل المثال، أن الجرعات الثابتة من 'الأخبار' التى يتلقاها معظم الناس يوميًّا تعتبر عاملًا مهمًّا من عوامل السيطرة الاجتهاعية، وهى تشكل نسبة ليست ضئيلة من المشاركة اليومية للشخص المتوسط فى الخطاب. ولكن ازدياد الاعتهاد على السيطرة من خلال الرضى ربها يكون من وراء مَعْلَم كَيْفِيٍّ آخر من معالم الخطاب المعاصر، ألا وهو اتجاه

خطاب السيطرة الاجتهاعية نحو الإيجاء بمذهب المساواة الزائفة، وإزالة الدوال السطحية على السلطة والنفوذ. ويجد المرء ذلك في أنواع شتى من الخطاب، مثل الإعلانات، والتعليم، والبيروقراطية الحكومية. وللقارئ أن يجد أمثلة ومناقشة تفصيلية للمسائل التي طرحها هذا القسم في الفصل الثامن.

## جدلية الأبنية والممارسات

العلاقة بين الخطاب والأبنية أو الهياكل الاجتهاعية علاقة لا تسير في الطريق الواحد الذي أشرت إليه حتى الآن. فإلى جانب خضوع الخطاب لسيطرة الأبنية الاجتهاعية نجد أنه يؤثر فيها ويسهم في تحقيق الاستمرار الاجتهاعي أو التغير الاجتهاعي. ولما كانت العلاقة بين الخطاب والأبنية الاجتهاعية علاقة جدلية على هذا النحو، فإن الخطاب يكتسب أهمية كبرى من حيث علاقات السلطة والصراع على السلطة، إذ إن تولى أصحاب السلطة في المؤسسات والمجتمع السيطرة على نظم الخطاب يمثل أحد عوامل الحفاظ على سلطتهم.

فلتكن نقطة انطلاقنا النظر بصفة عامة في العلاقة بين المهارسة الاجتهاعية والواقع، فلم مستقلة عنه، فالمهارسة الاجتهاعية لا تمثل 'انعكاسًا' وحسب لصورة الواقع، فهى مستقلة عنه، وذلك يعنى أن المهارسة الاجتهاعية تتمتع بعلاقة فعالة مع الواقع، وهى تغير الواقع، والعالم الذي يعيش فيه البشر عالم من خلق البشر إلى حد هائل، فهو عالم خُلق في غهار المهارسة الاجتهاعية. ويصدق هذا لا على العالم الاجتهاعي فقط بل يصدق أيضًا على ما نسميه 'العالم الطبيعي'، إذ إن جوهر العمل البشري هو أنه يخلق وسائل العيش التي تمكن الناس من تغيير العالم الطبيعي. وأما بالنسبة للعالم الاجتهاعي فإن الأبنية الاجتهاعية لا تتحكم فقط في المهارسة الاجتهاعية بل تعتبر أيضًا من ثهار المهارسة الاجتهاعية. وأقول بصفة خاصة إن الأبنية الاجتهاعية لا تقتصر على التحكم في الخطاب بل إنها أيضًا ثمرة من ثهاره، وهو ما يصوره الشكل ٢ – ٣.

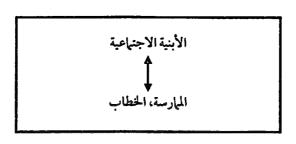

الشكل ٢ - ٣ البنية الاجتهاعية والمارسة الاجتهاعية.

#### مثال: مواقع الذوات في المدارس

فلنزد هذه المقولة وضوحا بإيراد مثال عملي للبناء الاجتماعي لإحدى المؤسسات الاجتهاعية وهي المدرسة، فللمدرسة نظام اجتهاعي ونظام خطاب يتضمنان بناءً متميزًا لحيزها الاجتماعي بتقسيمه إلى مجموعة من الحالات التي يقع فيها الخطاب (قاعة الدرس، قاعة الاجتماعات، وقت اللعب، اجتماع العاملين وهلم جرًّا) ومجموعة من 'الأدوار الاجتماعية' المعترف بها حيث يشارك الأشخاص في الخطاب (كبير المعلمين، المعلم، التلميذ، 'ألفا' الفصل وغيرهم) ومجموعة من الأغراض المتفق عليها للخطاب، مثل التعليم والتعلم، والامتحان، والحفاظ على السيطرة الاجتماعية، إلى جانب مجموعة من أماط الخطاب. فإذا ركزنا انتباهنا على 'الأدوار الاجتماعية'، أو ما أفضل أن أطلق عليه 'مواقع الذوات' (وهو مصطلح سأشرحه بعد قليل) فسوف نجد لهذا التعبير دلالة تسمح لنا بأن نرى أن ماهية المعلم والتلميذ تنحصر فيها يفعله كل منهها. وأما أنهاط الخطاب في قاعة الدرس فتحدد مواقع الذوات للمعلمين والتلاميذ، واحتلال هذه المواقع وحده هو الذي يجعل من أحدهما معليًا ومن الآخر تلميذًا. وما احتلال موقع الذات في جوهره إلا القيام بأعمال معينة (أو عدم أدائها) وفقًا للحقوق والالتزامات الخِطابية للمعلمين والتلاميذ، بمعنى ما هو مسموح له أو مفروض عليه من أقوال، وما هو غير مسموح له أو مفروض عليه أن يقوله، في إطار نمط الخطاب المعين المذكور. وإذن فإن هذه حالة يقوم فيها البناء الاجتماعي، في الأشكال المحددة لأعراف الخطاب، بالتحكم في الخطاب. ولكننا أيضًا نرى فيها أن المعلمين والتلاميذ يعيدون إنتاج مواقع الذوات المحددة عندما يشغلونها. وهكذا فإن هذه المواقع تستمر في كونها جزءًا من البناء الاجتماعي بفضل وجود الذين يشغلونها وحسب، بمعنى أن الخطاب بدوره يحدد ويعيد إنتاج البناء الاجتماعي.

#### الذات

ولكن الذى وصفته للتو دائرة مغلقة، بمعنى أن أنهاط الخطاب تتحكم فى ممارسة الخطاب، وهى التى تعيد إنتاج أنهاط الخطاب. والواقع أن مفهوم إعادة الإنتاج أشد تعقيدًا وأكبر أهمية ودلالة اجتهاعية مما وصفته. وإذا أردنا السبب كان علينا أن ننظر فى اختيارى مصطلح (موقع) الذات بدلًا من 'الدور الاجتهاعى'. ويتسم لفظ 'الذات' بضرب آخر من ضروب 'الغموض اللائق' الذى التقينا به من قبل فى مصطلحى المهارسة والخطاب، وإن يكن من مرتبة مختلفة. فأحد معانى الكلمة الإنجليزية (subject) يشير إلى فرد من أفراد 'الرعية'، أى إلى شخص يخضع للولاية القضائية القائمة على السلطة السياسية، ومن ثم فهو سلبى ويتعرض للتشكيل، ولكن الكلمة نفسها قد تعنى 'الفاعل' مثلًا بالدلالة الإعرابية فى جملة من الجمل، ومن ثم فإن معناه إيجابى، إذ إنه من يقوم بالفعل، ومن ثم تضعه قاعدة العلة والمعلول فى موقع القائم بالعمل.

والذوات الاجتماعية تخضع لقيود تلزمها أن تعمل في إطار مواقع الذوات المحددة في أنهاط الخطاب، كما سبق أن أشرت إلى ذلك، ومن ثم فهى من هذه الزاوية سلبية، ولكن خضوعها للقيود وحده هو الذى يمكنها من العمل باعتبارها ممثلة للمجتمع وكما سبق أن ذكرت فإن وجود القيود شرط مسبق للتمكين: أى إن ممثلي المجتمع فعالون وخلاقون. واذكر إصراري على أن الخطاب (والمهارسة بصفة عامة) ينهل من أنهاط الخطاب ولا يقوم بتنفيذها آليًّا، واذكر أيضًا قولي هناك إن ضروب الخطاب تنهل من محموعات متداخلة من الأنهاط. وأنهاط الخطاب مورد من موارد الذوات، ولكن العمل في الجمع بينها بأساليب تفي بالمطالب المتزايدة والمتناقضات الكامنة في المواقف

الاجتماعية الحقيقية عمل خلاق. انظر الفصل السابع الذى يقدم حجة تفصيلية تفيد هذا المعنى.

وأما مصطلح إعادة الإنتاج فيتطلب بعض التعليق: لا يُنتج الناس خطابًا أو يفسرونه إلا نهلوا حتًا من نظم الخطاب وغيره من جوانب البناء الاجتهاعي، وهي التي استوعبوها فحفظوها فيها أسميته 'موارد الأعضاء' [أي خبراتهم الذاتية المختزنة] التي تمكنهم من ذلك. وتتكرر إعادة خلق هذه الأبنية، بفضل ما يُنهَلُ منها، في الخطاب والمهارسة عمومًا، أي إن الخطاب، والمهارسة بصفة عامة، يعتبران من هذه الزاوية من نواتج هذه الأبنية ومنتجين لها. وما أعنيه بإعادة الإنتاج إذن هو إنتاج هذه الأبنية من جديد، من خلال تعرضها للنهل منها. ولكن الأبنية قد تُنتج من جديد دون تغيير يذكر فيها، أو ربها خُلقت من جديد في أشكال معدلة (بفضل الجمع الخلاق بين الأنهاط فيها، أو ربها خُلقت من جديد أهد تكون إعادة الإنتاج ذات طابع محافظ أساسًا بحيث تحافظ على الاستمرار، أو ذات طابع تحويلي أساسًا بحيث تحدث تغييرات معينة.

وعلاقات السلطة القائمة بين القوى الاجتهاعية، وأسلوب تطور هذه العلاقات في غهار الصراع الاجتهاعي، تمثل عاملًا أساسيًا يحدد صورة الطابع المحافظ أو التحويلي لإعادة الإنتاج في الخطاب. ومفاد ما قلته إذن أن نظم الخطاب تجسد الافتراضات الأيديولوجية، وهذه تحافظ على علاقات السلطة القائمة وتُكسبها المشروعية. فإذا وقع تحول في علاقات السلطة من خلال الصراع الاجتهاعي، فلنا أن نتوقع تحولًا في أنظمة الخطاب، وعلى العكس من ذلك، إذا ظلت علاقات السلطة ثابتة نسبيًا، فقد يؤدى ذلك إلى إضفاء صبغة محافظة على إعادة الإنتاج. ومع ذلك فليس هذا بالضرورة واقع الحال، فحتى إذا ظلت علاقات السلطة ثابتة نسبيًا فإنها تحتاج إلى تجديد نفسها في عالم دائم التغير، وهكذا فإن التحولات في أنظمة الخطاب قد تكون لازمة، ولو من أجل حفاظ مجموعة اجتهاعية سائدة على موقعها.

ابحث عن أمثلة للجمع الخلاق بين أنهاط الخطاب. والإعلانات مصدر صالح، لأنها تستغل أنهاطًا كثيرة مختلفة وتستعين بها في تحقيق المبيعات.

#### إعادة إنتاج الطبقة : المرامي الخفية

ولكن ما شأن الجوانب التجريدية وغير المركزة للأبنية الاجتهاعية، مثل العلاقة بين الطبقات الاجتهاعية في مجتمع من المجتمعات؟ إن العلاقات الطبقية تتحكم أيضًا في الخطاب (وفي المهارسة الاجتهاعية عمومًا) من ناحية، ولكن يعاد إنتاجها في الخطاب من ناحية أخرى. ولكن العلاقات والمواقع الطبقية لا يُعبَّرُ عنها أو يعاد إنتاجها مباشرة في معظم المهارسات. فالرابطة بين العلاقات الطبقية وضروب الخطاب تتوسل بوسائط معينة، وهذه الوسائط على وجه الدقة هي شتى أنهاط الخطاب الخاصة بالمؤسسات الاجتهاعية في مجتمع ما. وأما من حيث إعادة الإنتاج فنستطيع أن نقول مثلًا إن العلاقات بين المعلم والطالب، ومواقع المعلم والطالب، وهي المضمرة في أنهاط الخطاب التعليمي، يعاد إنتاجها مباشرة في الخطاب التعليمي في حين أن هذا الخطاب الخطاب التعليمي، يعاد إنتاجها مباشرة في الخطاب التعليمي في حين أن التعليم، مثله في ذلك مثل جميع المؤسسات الاجتهاعية الأخرى، له 'مرمي خفي' يتمثل في إعادة مثله في ذلك مثل جميع المؤسسات الاجتهاعية الأخرى، له 'مرمي خفي' يتمثل في إعادة التعليمي السافر.

وتعتبر سيطرة المستويات التجريدية للبناء الاجتماعي على التحديد الاجتماعي الأنهاط الخطاب لشتى المؤسسات (ومن ثم للخطاب نفسه) سيطرة غير مباشرة و 'خفية'، مثل تأثيرها في هذه المستويات للبناء الاجتماعي، ولذلك لا تبدو السيطرة واضحة ولا يبدو تأثيرها المذكور واضحًا للذوات [أى للأفراد] في المسار المعتاد للأحداث. ويقول بيير بورديو "لما كانت الذوات، إن شئنا دقة التعبير، لا تعرف ما تفعل، فإن ما تفعله ذو معنى يتجاوز ما تعرفه". وانعدام شفافية الخطاب (والمهارسة بصفة عامة) يدل على أن له أهمية اجتماعية أكبر كثيرًا مما تكشف عنه النظرة السطحية، والسبب أن الناس قد يضفون المشروعية (أو عدم المشروعية) في الخطاب، على بعض علاقات السلطة دون وعي منهم بها يفعلونه. كما يشير ذلك أيضًا إلى أساس التحليل النقدى في طبيعة الخطاب والمهارسة – أى وجود أشياء يفعلها الناس من دون وعي بها

- وإلى التأثير الاجتماعي الذي يمكن أن يحدثه التحليل النقدى باعتباره من وسائل رفع مستوى الوعى الذاتي للناس.

ولأقل الآن كلمة عن المقتطف الذى أوردته من المقابلة الشُّرطية فى ضوء هذه القضايا: إن كون الشخص رجل شرطة أو شاهدًا لدى الشرطة يعنى احتلال مواقع الذوات التى تنشئها ضروب الخطاب، مثل خطاب المقابلات الشخصية (الرامية لجمع المعلومات) وهى التى 'ينهل منها' المقتطف. وفى حدود احتلال الناس لهذه المواقع فى المسار المعتاد لحياتهم وحسب، يُعاد إنتاج الأقنعة العرفية لرجل الشرطة والشاهد فى إطار البناء الاجتهاعى للعمل الشرطى باعتباره من المؤسسات. ولكن المهارسة العرفية الواقعية – مثل ما نجده فى المقتطف – تسهم أيضًا بصورة غير مباشرة فى إعادة إنتاج العلاقات الاجتهاعية غير المتكافئة لمجتمعنا، وذلك من خلال إضفاء الصبغة الطبيعية على تفاوت المراتب، والتلاعب المعتاد بالناس الذى يفصح عن بلادة الحس، لصالح أهداف الكفاءة البيروقراطية، وصورة رجال الشرطة باعتبارهم يساعدوننا ويحموننا جميعًا (لا باعتبارهم يمثلون فرعًا من جهاز الدولة). والأشخاص الذين يشاركون فى أمثال هذه المقابلات الشخصية، بمن فيهم من رجال الشرطة، ليس من المحتمل أن يكونوا، بصفة عامة، واعين بآثار إعادة الإنتاج المذكورة.

تأمل مؤسسة اجتهاعية تقوم بإدارتها داخل نفسك فى ضوء ما ذكرته فى هذا القسم. ما مواقع الذوات الرئيسية التى يشغلها الناس فى الخطاب؟ حاول التركيز على موقع واحد من مثل هذه المواقع، وربها يكون موقعًا عادة ما شغلته بنفسك: تُرى ما الذى تُضطر أو يسمح لك بفعله أو عدم فعله فى الخطاب الذى يميز موقع الذات؟ وأخيرًا تأمل كيف يمكن أن تكون ممارسة هذه المؤسسة إعادة إنتاج لأبنية اجتهاعية مثل العلاقات الطبقية باعتبارها جزءًا من مرمى خفى.

### ملخص ونتائج

قلت في هذا الفصل إن على الدراسة النقدية للغة أن تعتبر اللغة نظريًا شكلًا من أشكال المارسة الاجتماعية، أو ما أسميه الخطاب؛ وإن عليها، طبقًا لذلك، أن تؤكد أن

الأبنية الاجتهاعية هي التي تتحكم في الخطاب، وأن تؤكد كذلك تأثير الخطاب في المجتمع من خلال إعادة إنتاجه للأبنية الاجتهاعية. ولا يقتصر تحديد صورة الخطاب وآثاره على وجود عناصر من الأحوال الاجتهاعية في الخطاب بل يتضمن أيضًا نظم الخطاب التي تعتبر الجوانب الجطابية للنظم الاجتهاعية على المستوى المجتمعي ومستوى المؤسسات الاجتهاعية. وليس الناس عمومًا واعين بضروب التحديد والآثار على هذين المستويين، ومن ثم فإن الدراسة النقدية للغة ترمى إلى مساعدتهم على إدراك الأسباب والعواقب غير الشفافة لخطابهم.

وقد أرسى هذا الفصل الأسس التى سوف أقيم فوقها البناء فى الفصول اللاحقة. وربها يكون من العواقب المترتبة على النظر إلى الخطاب باعتباره مجرد شكل خاص من أشكال المهارسة الاجتهاعية أن على البحث اللغوى أن يرتبط ارتباطًا أوثق (مما هو عليه) بالبحوث الاجتهاعية. وسوف أستكشف فى الفصلين السابع والثامن الأبعاد اللغوية للتحولات الاجتهاعية بقصد تحديد الدور الذى يضطلع به الخطاب فى نشأة التحول الاجتهاعي وتطوره وتدعيمه. ولكننى أحتاج الآن إلى أن أزيد من إيضاح العلاقة بين الخطاب والسلطة والأيديولوجيا، وهى التى تشغل قلب المهارسة الاجتهاعية التى نسميها الخطاب. وهذا هو هدفى فى الفصلين الثالث والرابع، اللذين يركزان على السلطة والأيديولوجيا، على الترتيب، فى علاقتها بالخطاب.

### المراجع

للاطلاع على بعض الآراء فى 'الخطاب' انظر قان ديبك (1997ه) و(1997ه)؛ وفيرْكِلُفْ وقوداك (1997)؛ وميلز (1997)، وبراون ويول (1983). وحول مفاهيم 'المهارسة'، و'إعادة الإنتاج' و'الذات'، انظر ألتوسير 1971. ويعتبر چنكينز 1996 مقدمة مفيدة 'للذات' والهوية الاجتهاعية. والتمييز بين اللغة والكلام ( - langue ) قدمه سوسير في 1966. انظر تيبولت 1997 عن سوسير. وحول التمييز بين

'الوصف' و'التفسير' و'الشرح' انظر فيركلف 1985 وكاندلين 1986. ويعتبر كريس ولويه في المنطقة والسلطة في بريطانيا المعاصرة مستمد أساسًا من مصادر ماركسية، انظر المجلة العلمية الماركسية اليوم (توقفت عن الصدور في 1991)، وماركس وإنجلز 1968، وجرامشي 1971. وفوكوه المحتخدم مصطلح 'نظام الخطاب' في فوكوه ، والمقتطف من بورديو مأخوذ من بورديو 1977.

# الفصل الثالث

## السلطة والخطاب

الغرض من هذا الفصل استكشاف شتى علاقات السلطة واللغة. وأركز فيه على جانبين رئيسيين من جوانب علاقة السلطة باللغة، وهما السلطة في داخل الخطاب والسلطة من وراء الخطاب. وهذا يلتقط خيط التمييز الذي قدمتُه في الصفحات الأولى من الفصل الأول.

والقسم الخاص بالسلطة فى داخل الخطاب يتناول الخطاب باعتباره مكانًا تُمارس فيه علاقات السلطة وتتجسد فى الواقع الفعلى. وأنا أناقش السلطة فى الخطاب المنطوق فى المحادثات المباشرة أى التى توصف بأنها تجرى وجهًا لوجه؛ والسلطة فى الخطاب الذى يجرى عبر الثقافات، حيث ينتمى المشاركون إلى مجموعات عرقية مختلفة؛ و'السلطة الخفية' فى خطاب أجهزة الإعلام الجهاهيرية.

والقسم الأخير من الفصل يضيف شرطًا ذا أهمية حيوية لما سبقه، ألا وهو إن السلطة، سواء كانت 'فى داخل' الخطاب أو 'من ورائه'، لا يملكها أبدًا، وبالقطع، فردٌ واحد، أو فئة اجتهاعية واحدة، لأن السلطة لا تُكتسب ولا تُمارس إلا فى غمار الصراعات الاجتهاعية ومن خلالها، وقد تضيع أيضًا من هذا الطريق.

## السلطة في داخل الخطاب

فلنبدأ مناقشة مسألة السلطة داخل الخطاب بتقديم مثال لمهارسة السلطة فى نمط خطاب يجرى 'وجهًا لوجه' حيث المشاركون غير متكافئين، ولنا أن نطلق عليه تعبير اللقاء غير المتكافئ. والنص ٣-١ مقتطف من زيارة دكتور (يرمز له بالحرف د) لوحدة طبية للأطفال المبتسرين [أى المولودين قبل اكتهال فترة الحمل الطبيعية] ومعه مجموعة من طلاب الطب (ويرمز للطالب بالحرف ط) فى غضون برنامج تدريب الطلاب. والنقطة التى تسبقها وتتلوها مساحة فارغة (.) تدل على وقفة قصيرة، والشرطة تفيد الوقفة الطويلة، والأقواس المربعة الممتدة على سطرين تعنى تدخيل الكلام المنطوق، هكذا

```
[ والأقواس المستديرة ( ) تعنى أن الكلام لم يكن واضحًا بحيث يسمح بكتابته.
(١) د . : فلنقف معًا في حلقة . أول الأطفال - والآن ما أريدكم أن تفعلوا هو إجراء فحص
للمولود الجديد . فحص أساسي مثل الذي يقوم به الدكتور ماثيوز فور وصول
المولود إلى العنبر . لا بأس إذن سوف تضعون أيديكم على المولود فعلًا . انظرُ إلى
  النقاط الأساسية واشر حها للمجموعة أثناء عملك هل تتفضل بأداء ذلك . هيا إذن
                                               (٢) ط . : الواقع أولًا سوف أقوم 🦳 (
-أولا قبل أن تفعل هذا عليك أن تغسل يديك. لأنك كنت
                                                                         (٣)د.:
                  تقوم بفحص مولود آخر (صمت طويل) هل أنت مستعد الآن (
                                                       (٤) ط: سأخلع هذا وحسب.
                                          (٥) د : رائع . إعادته هي المشكلة تمام أعثى -
                                                              (٦) ط : والأم تعود –
(٧) د : صحيح . لا بأس أتح لنفسك مساحة بنقل المولود . أعنى فوق الد . هذا الشيء هذا
                                        عتاز . والآن . هيا إذن صف ما يحدث
(٨) ط: يعني هذا مولود ذكر صغير . وانتهينا إلى أن عمره ثلاثون. سبعة وثلاثون أسبوعًا
الآن . ولد . منذ أسبوعين . أعني . يبدى نشاطًا معقولًا . عيناه مفتوحتان . وله شعر
                                       فى رأسه . رأسه . عيناه 🖳 مفتوحتان
                                                                     (٩) د:[نعم
                             ـ قلت لى ذلك من قبل.
                                                  (۱۰) ط: إنه يبكي أو 🦳 يحاول
                           الله عم سمعنا هذا سمعناه سمعنا أنه
                                                                         (۱۱)د:
                                    والآن أية فحوص أخرى سوف تجربها أعنى -
                                           (۱۲) ط: سنري إن كان سوف يستجيب لك
                   (١٣) د : اسمع إذن . ألم نفحص مولودًا آخر لديه مشكلة في الرأس أمس
                                                                 (١٤) ط: صحيح
                     (١٥) د : ألا ينبغي لك أن تفحص الرأس في البداية تقريبًا. قبل أن تبدأ
                                                             (١٦) ط: أتحسس الـ (
                                          (١٧) د: والآن ماذا 🖵 ما أهم خطوة تاليه
                          الوظائف العامة
                                                                        (۱۸) ط:
                               للحركة _ عليك الآن بفحص الفم، صحيح؟
                                                                         (۱۹)د:
                                                                    (۲۰) ط: نعم
                                                         (٢١) د: والآن ما شأن الفم
```

 أول معلم بارز، تدل عليه الأقواس المربعة، هو عدد المرات التي يقاطع الدكتور فيها الطالب، في (٣) و(٩) و(١١) و(١٩) ((١٩) (لا توجد أقواس مربعة في (١٣) لأن كلامها لا يتداخل في الواقع). والانطباع الذي خرجت به هو أن الدكتور لا يقاطع الطالب بسبب رغبته في أن يستأثر بالحديث كله، كما يفعل البعض. بل أعتقد أن المقاطعة ترجع إلى أنه يريد أن يتحكم فيها يقوله الطالب ويفعله، أي أن يمنعه من الشروع في الفحص قبل غسل يديه، وأن يمنعه من تكرار المعلومات، أو تقديم معلومات واضحة ولا علاقة لها بالموضوع، وأن يضمن أن يقدم الطالب المعلومات الأساسية المتوقعة.

#### ما الطرائق الأخرى التي يهارس بها الطبيب سيطرته على أقوال الطالب؟

يبدو ذلك أولًا فى العبارات الاستهلالية التى يشرح فيها الطبيب ما سوف يحدث فى التفاعل للطلاب، بها فى ذلك طبيعة أقوالهم وأفعالهم. ويبدو ثانيًا فى الأسلوب الذى يقال به للطالب صراحة متى يبدأ الكلام والفحص، فى نهاية رقم (١) (هيا إذن) ومرة أخرى فى (٧). وثالثًا فى التعليهات الصريحة للطالب بخصوص ترتيب أفعاله فى (٣) ورابعًا فى أسلوب تقييم سلوك الطالب فى (٥) (راثع) و(٧) (هذا صحيح). وهذان وإن كانا يمثلان تشجيعًا إيجابيًّا، إلا أنها من تقنيات السيطرة التى كان يمكن أن تعتبر تجاسرًا أو غطرسة لو استعملت مع شخص ذى مكانة مكانة لمكانة الطبيب أو يتمتع بسلطة أكبر.

والمسألة الخامسة والأخيرة أن الطالب 'يوضع فى مأزق' فى سلسلة الأسئلة فى (١٥) و(١٥) و(١٧) و(١٩). فالأسئلة تشكل تتابعًا ذا ترتيب استراتيجى يوجه الطالب لاتخاذ الخطوات التى عجز عن إدراكها. كما إن التزام الطالب بالإجابة تؤكده فى كل حالة وقفة (يدل عليها وجود نقطة قبلها مسافة وبعدها مسافة)، وهذه لحظات سكوت موجزة تتعلق فيها به كل العيون، وتقع على عاتقه مسؤولية إنهائها!

لاحظ أيضًا الأشكال النحوية التي صيغت بها هذه الأسئلة: (١٣) و(١٥) سؤالان منفيان (ألم نفحص، ألا ينبغي لنا). وقد يكون استعبال الأسئلة المنفية (وفقًا للنغمة وغيرها من العوامل) معادلًا لقولك "أفترض أن "س" هي الحالة، ولكنك فيها يبدو تنكر ذلك، ولكن الحالة قطعًا كذلك؟". وهنا لابد أن الطالب يعرف أن "س" هي الحالة، ومن ثم فإن طرح أسئلة معقدة من هذا النوع عليه يعتبر وسيلة لإظهاره بمظهر الغباء. وعلاقة السلطة تتجسد دون مواراة في رقم (١٧) حيث تبدو لي أشكال الأسئلة المختزلة وأي المختزلة من السؤال: والآن ماذا ينبغي لنا أن نفعل؟ وما الخطوة الثانية في درجة

الأهمية؟) أسئلة موجزة مفاجئة. وفي النهاية، في (١٩)، يستخدم الطبيب جملة مثبتة لا استفهامية متبوعة بالسؤال "صحيح؟" وتأثيرها يشبه تأثير الأسئلة المنفية.

ونستطيع أن نقول استنادًا إلى أمثلة من هذا النوع إن السلطة فى الخطاب تتعلق بقيام المشاركين من ذوى السلطة بالتحكم فى أقوال المشاركين من غير ذوى السلطة وفرض القيود عليها. ومن المفيد التمييز العام بين ثلاثة أنهاط من أمثال هذه القيود. فبعضها قيود تفرض على:

- المضمون: أي ما يُقال ويُفعل؟
- أو العلاقات: أي العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بين الناس في الخطاب؛
  - أو الذوات، أو مواقع الذوات التي يستطيع الناس احتلالها.

وترتبط 'العلاقات' 'بالذوات' ارتباطًا وثيقًا، وتتداخل الفئات الثلاث وتوجد معًا في الواقع العملى، ولكنه من المفيد أن نستطيع التمييز بينها. والمثال الذى سقناه يوضح أنهاط القيود الثلاثة. فمن حيث المضمون نجد أن الطالب يفرض عليه إجراء الفحص وفق الخطوات التى تعلمها، وهكذا فهو يتصرف في إطار علاقة مهنية أمام جمهوره ويشارك في علاقة الخضوع للطبيب (وهو ما يمثل القيود على العلاقات)، وهو يحتل موقعين للذات: الأول بصفته طاعًا إلى موقع الطبيب والثاني بصفته طالب علم (وهو ما يمثل القيود على الغوية معينة.

ولكن يبدو أن بعض هذه القيود المفروضة على الطالب لا تتضمن أية سيطرة مباشرة يهارسها الطبيب. لاحظ مثلًا أن جميع أفعال الكلام التوجيهية (الأوامر والأسئلة) في هذا المثال تصدر عن الطبيب: إذ يبدو أن الطبيب يتمتع بالحق في أن يصدر الأوامر ويسأل الأسئلة في حين أن الطلاب يقتصرون على الالتزام بالانصياع للأوامر وإجابة الأسئلة، وفقًا لعلاقة خضوع الطالب للطبيب. ولكن الطبيب لا يهارس تحكمًا مباشرًا في الطالب في هذا الصدد. بل إن القيود نابعة من الأعراف الخاصة بنمط الخطاب الذي تنهل منه. ومع ذلك فإن الطبيب يشغل فعلًا موقع السيطرة، ولو من

طريق غير مباشر، إذ إن المشاركين من موقع السلطة يتمتعون بمزية تحديد نوع أو أنواع الخطاب الذى يمكن أن يُنهَلَ منه بصورة مشروعة. وهكذا فإن هؤلاء يستطيعون، بالإضافة إلى فرض القيود على أقوال الآخرين وأفعالهم، أن يفرضوا قيودًا غير مباشرة عليهم باختيار نمط الخطاب. ولاحظ أن نمط القيود الأخيرة يعتبر أيضًا شكلًا من أشكال القيود الذاتية: فها إن يقع الاختيار على نمط الخطاب حتى تسرى أعرافه على جميع المشاركين، بها في ذلك من يتمتعون بالسلطة. ولكن هذا العرض يتسم ببعض التبسيط، لأن أصحاب السلطة من المشاركين قد يستطيعون عدم المبالاة بالأعراف إلى حد ما، وكذلك السهاح أو عدم السهاح بدرجات متفاوتة من الحرية للمشاركين ذوى السلطة المحدودة.

توجد أوجه شبه واضحة بين النص الوارد فى المثال السابق وبين نص المقابلة الشرطية الذى نوقش فى الفصل الثانى، من حيث علاقات السلطة غير المتكافئة بين المشاركين. قارن هذا النص بذاك وانظر النتائج التى يمكن أن تخرج بها بشأن جوانب التشابه والاختلاف بين الأساليب التى يتعامل بها رجال الشرطة مع الشهود والأساليب التى يعامل بها الأطباء طلاب الطب.

#### السلطة في اللقاءات عبر الثقافية

أعتقد أنه من المأمون أن نفترض في المثال الذي تأملناه أن الطلاب يستطيعون أن يعملوا في إطار القيود الخاصة بنمط الخطاب المشروع الذي يفرضها الطبيب. ولكن ما شأن اللقاءات غير المتكافئة التي يتصف فيها من لا يملكون السلطة بخلفيات ثقافية ولغوية تختلف عن خلفيات أصحاب السلطة؟ وهو أمر شائع مثلًا في لقاءات 'حُرَّاسِ المدخل'، مثل اللقاءات التي تجرى في المقابلات الشخصية مع الطاعين في الحصول على وظيفة، فإن 'حارس المدخل' الذي ينتمي عمومًا إلى المجموعة الثقافية المهيمنة في المجتمع يتحكم في اللقاء الذي يحدد إذا ما كان شخص ما سوف يحصل على وظيفة أو يصل إلى هدف ثمين آخر. ففي بريطانيا الحديثة مثلًا نجد أن الأشخاص من ذوى

البشرة البيضاء من أبناء الطبقة المتوسطة هم الذين يقومون بحراسة المدخل في هذه اللقاءات مع أعضاء شتى الأقليات العرقية (والثقافية) من ذوى الأصول الآسيوية، أو الإفريقية، أو المنتمين إلى جزر الهند الغربية وهلم جرًّا.

وتتفاوت أنهاط الخطاب ونظم الخطاب ما بين ثقافة وثقافة. لكنه من المحتمل أن يقوم حراس المدخل البيض المنتمين إلى الطبقة المتوسطة بفرض قيود على أنهاط الخطاب التي يمكن أن ينهل منها المنتمون إلى المجموعة الثقافية المهيمنة في مثل لقاءات حراسة المدخل المذكورة. والواقع أن الحساسية للاختلافات الثقافية تزداد في بعض الحالات، ولكنها تزداد ببطء. فالذين يجرون المقابلات يميلون مثلا إلى افتراض أن من يقابلونهم يحيطون بالأساليب السائدة لإجراء المقابلات، ومن ثم فهم يفسرون إجابات من يتقدم إليهم مفترضين أنه قادر على إدراك المطلوب وقادر على الوفاء به، من حيث هذه الأعراف السائدة. وهكذا فإذا أجابت إحدى المتقدمات على سؤال إجابة بدت للسائل ضعيفة أو خارج الموضوع، فمن المحتمل أن يعزوها السائل إلى افتقارها إلى المعرفة أو الخبرة المطلوبة، أو إلى عدم تعاونها وما إلى هذا بسبيل، وأما إمكان إرجاع سبب سوء التواصل إلى الاختلافات في أعراف الخطاب فنادرًا ما تخطر على باله. وهكذا فقد يحرم الناس من الحصول على الوظائف وغيرها من "الخيرات" الاجتماعية القيمة بسبب التصورات الخاطئة القائمة على عدم الحساسية الثقافية وعلى الهيمنة.

والواقع يزخر بالأمثلة على وقوع سوء التواصل. والمقتطف التالى، على سبيل المثال، مأخوذ من نموذج محاكاة لمقابلة شخصية بشأن الحصول على وظيفة في مكتبة مع عضو من أعضاء إحدى الأقليات الثقافية الأمريكية (ويرمز لها بالرمز ث ٢):

السائل: ما أكبر ما يثير اهتهامك في المكتبة؟

ث٢ : تقصد المكتبة من حيث الكتب؟ أم المبنى كله؟

السائل: أي جانب تودين أن..

ث ٢ : أوه! كتب الأطفال، لأن عندى طفل، والأطفال... يعني ما أكثر

الكتب التى يمكن أن يقرؤوها، يعنى، والأشياء الصغيرة التى تهمهم تهمنى أنا أيضًا.

النص ٣ – ٢ المصدر: أكيناسو وأچيروتوتو ١٩٨٢: ١٢٤

لاحظ أن لغة 'ث' الإنجليزية مثل لغة أبناء البلد من حيث النحو والمفردات، وهذا في ذاته من المحتمل أن يغرى مدير المقابلة باستبعاد أية أفكار عن وقوع سوء تواصل بسبب اختلاف الثقافة، حتى ولو خطرت له هذه الأفكار. ولكن هذا مجرد احتمال فقط. فإن 'ث ۲' قد عجزت عن تفسير سؤال مدير المقابلة عما 'يعنيه بوضوح'، أى باعتباره يدعو 'ث' إلى أن تبين ما تستطيع أن تفعله في عملها المهنى إذا نجحت في التعيين في تلك الوظيفة. ولكن 'المعنى الواضح' المشار إليه هو المعنى الوارد في ثقافة محددة هي ثقافة المقابلة الشخصية، ولا يوجد سبب مضمر يمنع الناس من تبيان ارتباط اهتهاماتهم العملية بحياتهم الأسرية واهتهاماتهم الأخرى ردًّا على سؤال من هذا النوع.

قد نجد ما يبرر اللجوء إلى 'سوء التواصل' فى تفسير نتائج المقابلات الشخصية التى يحرم فيها الأفراد من الوظائف أو غيرها من 'الخيرات' استنادًا، إلى حد ما، إلى الاختلافات الثقافية. ولكن أمثال هذه الحالات تقع بصورة أشدًّ انتظامًا وأشدًّ منهجيةً عا يوحى به التبرير المذكور، والواقع أنها تستند لا إلى الاختلافات الثقافية فى الخطاب وحدها بل أيضًا إلى اختلافات أشد شفورًا فى لون البشرة وأسلوب الحياة. فالسلطة فى الخطاب بين أعضاء الجهاعات الثقافية المختلفة تعتبر من هذا المنظور عنصرًا من عناصر هيمنة الأغلبية البيضاء على الأقليات السوداء والآسيوية خصوصًا، ومن مظاهر العنصرية الراسخة.

#### السلطة الخفية

كانت الأمثلة المقدمة إلى الآن أمثلة للخطاب فى المواجهات الشخصية، ولكن نسبة لا يُستهان بها من الخطاب فى المجتمع المعاصر تتضمن فى الواقع مشاركين يفصل بينهم الزمان والمكان. وهذا مما يصدق على اللغة المكتوبة بصفة عامة ولكن المجال الذى شهد نمو هذا النوع من الخطاب كان مجال أجهزة الإعلام الجهاهيرية، أى التليفزيون والإذاعة والسينها والصحف. ويهمنا خطاب هذه الأجهزة لأن طبيعة علاقات السلطة التي تمثلها كثيرًا ما تفتقر إلى الوضوح، ولدينا من الأسباب ما يبرر القول بأنها تتضمن علاقات سلطة خفية.

وأوضح اختلاف بين خطاب المواجهات وخطاب أجهزة الإعلام أن الأخير يدور من جانب واحد، ففي التفاعل وجهًا لوجه يتبادل المشاركون دورى منتج النص ومفسره، وأما في خطاب أجهزة الإعلام، وفي الكتابة بصفة عامة، فنجد انقسامًا حادًا يفصل بين المنتجين والمفسرين، أو – ما دامت نواتج هذه الأجهزة تكتسب بعض خصائص السلعة – بين المنتجين والمستهلكين.

وتختلف الحالتان في جانب مهم آخر، ففي خطاب المواجهات يُطوِّعُ المنتجون أقوالهم حتى تلائم من يتفاعلون معهم، أي إنهم يطوعون اللغة التي يستخدمونها ويواصلون هذا التطويع على امتداد المقابلة وفقًا لشتى ردود الأفعال التي يتلقونها من المشاركين. وأما خطاب أجهزة الإعلام فهو موجه للجهاهير العريضة، ومن المحال على المنتجين أن يعرفوا أفراد الجمهور، ناهيك بتطويع الخطاب حتى يلائم شرائح الجمهور المنوعة. ولما كان على جميع منتجى الخطاب أن يوجهوه إلى بعض مفسريه، فإن المنتجين الإعلاميين يخاطبون ذاتًا مثالية، سواء كانت ذات المشاهد أو المستمع أو القارئ. أي إن الخطاب الإعلامي ينطوى في بنائه الخاص على موقع للذات مخصص للذات المثالية، وعلى المشاهدين أو المستمعين أو القراء في الواقع العملي أن يجتهدوا الإقامة علاقات ما ما الذات المثالية.

ولكن ما طبيعة علاقات السلطة فى خطاب أجهزة الإعلام؟ لنا أن نقول إن المنتجين يهارسون سلطة التحكم فى المستهلكين بمعنى أنهم يتمتعون وحدهم بحقوق الإنتاج ويستطيعون من ثم البت فيها يُدرج وما يُستبعد، وتحديد طرائق تمثيل الأحداث، بل (كها رأينا) فى مواقع ذوات جماهيرهم. ولكن من هؤلاء المنتجون على وجه الدقة؟ فلنضرب مثلًا محددًا حتى نستطيع الإجابة على هذا السؤال. النص ٣-٣ مقال منشور فى صحيفتى المحلية.

#### مشكلة سقوط بعض حمولة المحجر

لاتزال الشاحنات غير المغطاة الخارجة من محجر ميدلبارو تثير المشاكل لأنها تسقط بعض الأحجار منها أثناء مرورها بقرية وورتون، حسبها بلغ أعضاء مجلس الأبرشية في اجتهاعهم في شهر سبتمبر.

وقد أرسلت ملاحظات المجلس إلى إدارة المحجر، ويأمل الأعضاء في أن يروا إدخال بعض التحسينات.

النص ٣ - ٣ المصدر: صحيفة لانكاستر جارديان، ١٢ سبتمبر ١٩٨٦

من الذى يهارس السلطة فعليًّا فى هذا المقال القصير؟ ربها يكون الصحفى الذى كتب المقال. ولكن المشهور أن الصحفيين يخضعون لسلطة رئيس التحرير، وإذن فربها يكون المسؤول رئيس التحرير، أو ذلك الكيان المبهم الذى يسمى بالصحيفة، باعتبارها مؤسسة جماعية. ولكن هل الصورة التى تمثل اجتهاع مجلس الأبرشية من رسم الصحيفة وحدها؟ أو: أليس من المحتمل أن الصحيفة تقدم صورة رسمها شخص آخر؟ وإذا كان الأمر كذلك، أليس يعنى منح قدر معين من السلطة لذلك 'الشخص الآخر'؟

فلنحاول التعميم انطلاقًا من هذا المثال، واضعين نصب أعيننا قضية نقل الأنباء بصفة خاصة. فمن الواضح إلى حد ما أن الأشخاص والمنظات التى تستخدمها أجهزة الإعلام مصادر للأنباء لا يمثلون جميع الفئات الاجتماعية للسكان على قدم المساواة: فالوزراء يظهرون في الصحف بنسبة تفوق كثيرًا ظهور العاطلين، ومديرو الشركات

ومسؤولو النقابات يظهرون أكثر مما يظهر عبال الشركات والمصانع. وإذا كان تفاوت تأثير الفئات الاجتهاعية واضحًا نسبيًا فيها يتعلق باختيار الأشخاص الذين يجرى الصحفى معهم مقابلاته، فإنه أقل وضوحًا، وإن كان بالغ الدلالة، من حيث المنظور الذي تتخذه الأنباء. فإذا دأبت الصحيفة على الإشارة إلى الخلافات بين أصحاب العمل والعمال بتعبير المتاعب أو تعطيل الإنتاج فإنها بذلك تدرج بانتظام وجهة نظر أصحاب العمل في تغطيتها لأنباء الخلافات [والإضرابات].

والملاحظ في أجهزة الإعلام البريطانية أن التوازن بين المصادر والمنظورات والأيديولوجيا يُرجِّحُ ترجيحًا قاطعًا كِفَّة القابضين على السلطة في لحظة زمنية معينة. وحيثها كان ذلك هو الحال – وأحيانًا لا تكون الحال كذلك – فلنا أن نرى أن علاقات السلطة في أجهزة الإعلام علاقات تقوم على وسيط معين بين أصحاب السلطة وسائر السكان. وعلاقات السلطة ذوات الوسيط المذكورة تتضمن أولى العلاقات الجوهرية، وهى العلاقة الطبقية، فإذا عدنا لفكرة التوازن قلنا – من بعد وضع جميع أنواع الشروط والحدود – إن أجهزة الإعلام تعمل باعتبارها وسيلة للتعبير عن سلطة الطبقة والكتلة المهيمنة وإعادة إنتاجها. والسلطة التي تتوسل بالوسيط المذكور والتي يملكها أصحاب السلطة في لحظة زمنية معينة تعتبر أيضًا سلطة خفية لأنها مضمرة في محارسات أجهزة الإعلام وليست صريحة.

ولنعرض الحجة بأسلوب أوضح، وإن كان يتعلق بالمثال الذى سقناه عاليه. الذى أريد التركيز عليه هنا هو مبدأ العلية: أى من الذى يصوره الخبر في صورة المتسبب في حدوث ما حدث، أو من الذى يصوره في صورة من يفعل شيئًا يعود بالضرر على البعض. إن البناء النحوى للعنوان بناء الجملة الاسمية: أى إن الفعل معبر عنه بإسم، كأنها كان له كيان مجسد. ومن بين آثار هذا الشكل النحوى ترك بعض الجوانب الجوهرية للحدث دون تحديد، فنحن، على وجه الخصوص، لا نعرف من أو ماذا يسقط الحمولة أو يتسبب في أن تسقط الحمولة، أى إن العلية غير محددة.

والفقرة الأولى من الخبر توضح الحدث، وإن لم يكن الوضوح كبيرًا. فالعِليَّةُ تنسب إلى الشاحنات غير المغطاة الخارجة من محجر ميدلبارو. وهذا في ذاته يتضمن عِليَّة غير معدة، فتعبير غير معطاة يعنى ضمنًا عدم حدوث شيء، أي إن شخصًا ما لم يقم بتغطية الحمولة وكان الواجب (فيها نظن) أن يفعل. فمن الصعب أن نقبل حرفيًّا القول بأن الشاحنات سبب المشكلة، ومن الواضح أن السبب قد يكون، إذا اختلف تصوير الحادثة، من أشرنا إليه بأنه "شخص ما"، والمفترض أنه إدارة المحجر أو العاملون تحت سلطة هذه الإدارة. ولكن إدارة المحجر لا يشار إليها إلا في الفقرة الثانية من هذا الخبر، باعتبارها قد تلقت ملاحظات المجلس، وهو مصطلح يتحاشى من جديد نسبة أية مسؤولية إليها (وكان من المكن أن تستبدل بها كلمة شكاوي).

يبدو أن هذا الخبر (وربها الاجتهاع الذي يشير إليه، وإن كان ذلك يتعذر التيقن منه) مُوّجه للإبلاغ عها كان يمكن أن نفسره، من منظور مختلف تمامًا، بأنه من عواقب أنانية أصحاب المحجر الذين لا خلاق لهم والذين ينشدون توفير الجهد والمال، بأسلوب يقدم العواقب من دون الأسباب أو المسؤوليات. وأما السلطة التي تُعارس هنا فهي سلطة إخفاء السلطة، أي إخفاء سلطة أصحاب المحجر ومن لف لفهم على أن يتصرفوا بأنانية وهم بمنجى من العقاب. أي إنها شكل من أشكال السلطة القادرة على فرض القيود على المضمون لصالح تفسيرات و صياغات معينة للأحداث، واستبعاد غيرها (مثل الصياغة البديلة التي قدمتها للتو)، وهي شكل من أشكال السلطة الخفية، في مجتمعنا، والتنسيرات والصياغات الراجحة تنتمي لمن يمسكون بزمام السلطة في مجتمعنا، وإن بدا أنها تنتمي إلى الصحيفة وحسب.

فلننظر إلى مثال آخر يختلف إلى حد ما عن هذا. والمقتطف فى النص ٣-٤ مأخوذ من بداية مقال منشور فى الصفحة الأولى من صحيفة يومية فى إبان حرب جزر فوكلاند:

# القائد الجديد لقوات المظلات زوجة الرائد تقول: سوف يحسن أداء مهمته

تحدثت ليلة أمس زوجة القائد الجديد لكتيبة المظلات الثانية عن مخاوفها إزاء سلامة زوجها.

قالت چيني كيبيل في أثناء اللعب في ضوء الشمس مع أطفالها الأربعة إنها تأمل ألا يشتبك زوجها في القتال مرة أخرى.

قالت: "أدعو الله أن يكون قد قام مع زملائه بها يكفى. ولكن إذا واصلوا القتال فأنا على ثقة أنه رجل سوف يقوم بالمهمة على خير ما يستطيع، وأنا واثقة من نجاحه ونجاح كتيبة المظلات الثانية".

كان قد عُيِّن الرائد كريستوفر كيبيل، وهو كاثوليكي ورع في الأربعين من عمره، خلفًا للعقيد هيربرت چونز الذي مات أثناء قيادة رجاله في الهجوم على موقع للرشاشات في معركة اقتحام جوس جرين.

وبالأمس اجتمعت أسرة چينى كيبيل وأصدقاؤها في حديقة منزلها الواقع في محيط الكنيسة العتيقة، وهو منزل مديد الأطراف من طراز تيو دور في بلدة مادينجتون في سولزبرى پلين، وتناول الجميع الطعام بأسلوب النزهة ساعة العصر، إذ كانت تحاول الإبقاء على جو الحياة الطبيعية من أجل الأطفال.

# He'll do his job well says major's wife

THE wife of the new CO of the 2nd Parachute Battalion spoke last night of her fears for her husband's safety. As she played in the sunshine with her four children, Jenny Keehle with

her four children, Jenny Koshis sale she hoped her husbands would not hav to so into battle again. She said: "I pray he and his mer thave done enough, But if they do so on I know that

Battalion will uccord.
Major Christopher Keeble, a 60-year,
Major Christopher Christoph

of her old viewer ground in the gard Tudor building at Maddington armbit Tudor building at Maddington bury Plain-for a pionic afternoon at tired to maintain an air of nermit for the thildren's sake.



Major Keeble . . . will lead the paras into battle

النص ٣ - ٤ المصدر صحيفة الديلي ميل، أول يونيو ١٩٨٢

ما صورة چينى كيبيل المقدمة هنا؟ ما صورة زوجات ضباط الجيش التى تخرج بها من هذا المقتطف؟ ما الانطباع الذى تتركه فى نفسك صورة الرائد كيبيل؟ هل تجد أن عليك أن تتعامل مع موقع ذات مثالى بناه المنتج للنص فى نصه؟ ما هذا الموقع؟

القضية التى يثيرها رسم صورة جينى كيبيل تعتبر شكلاً آخر من أشكال القيد المفروض على المضمون: فإن أمثال هذه الصور تعمل تراكميًّا على تنميط صورة 'زوجات رجال الجيش' وبصفة أعم زوجات الشخصيات العامة المفضلة ومن ثم تفرض القيود على المعانى التى يراها الناس فيهن. ويتسم هذا التصوير بالتمييز العميق بين الجنسين، إذ يعتمد على أن ينسب إلى چينى كيبيل صفات اقترنت تقليديًّا بتعريف 'الزوجة الصالحة' يعتمد على أن ينسب إلى چينى كيبيل صفات اقترنت تقليديًّا بتعريف 'ازوجة صالحة' صراحة، أو حتى أنها شخص جدير بالإعجاب؛ بل يعتمد اعتهاذا كاملاً على قدرة القارئ المثالى' على استنباط ذلك من قائمة الصفات المذكورة، فهى تعبر عن الثقة فى القدرات المهنية التى يتمتع بها زوجها، ويساورها القلق على سلامته، وهى 'تدعو الله' أن يكون قد أدى ما فيه الكفاية وتحاول الحفاظ 'على جو الحياة الطبيعية من أجل الأطفال'. ولكن هذا يدل على أن ما يخضع للقيود لا يقتصر على المضمون بل يضم الذوات أيضًا؛ ولكن هذا يدل على أن ما يخضع للقيود لا يقتصر على المضمون بل يضم الذوات أيضًا؛ فالمقال يفترض أن القارئ المثالى سوف ينجع في استنباط المعانى 'الصحيحة' من القائمة، أي ستخطر له الأفكار 'الصحيحة' عن صفات 'الزوجة الصالحة'. وأمثال هذه النصوص تعيد إنتاج التمييز بين الجنسين، بشرط أن يحتل القراء عمومًا موقع القارئ المثالى ولا يعارضونه.

تتسم اللقطات الفوتوغرافية بالتفاوت فيها بينها، فأى صورة إنها تقدم صورة واحدة لمشهد أو شخص من بين العديد من الصور الممكنة. والاختيار بالغ الأهمية لأن اختلاف الصور يؤدى إلى اختلاف المعانى. ففى هذا النموذج مثلاً أجد أن انتباهى مشدود بصفة خاصة إلى عينى الرائد، فهو ينظر إلى الأمام مباشرة، كأنها إلى وجه القارئ، نظرة تقييم إلى حد ما، ويكسو وجهه الجد الذى يخفف منه شبح ابتسامة عند ركنى فمه (ويمكن أن تكون ابتسامة لا مبالاة). ولاحظ الوظيفة الغامضة للكلام المصاحب للصورة [الذى يقول: "الرائد كبيل... سوف يقود المظليين في المعركة"] هل يؤكد لنا ما "تقوله" الصورة، أم يوجهنا إلى أن "نقرأ" الصورة على هذا النحو؟ مهما يكن الأمر فإن الصورة في إطارها اللغوى تدلني على أن الرائد كبييل يمثل كل ما أتوقع من قائد وحدة عسكرية أن يكونه.

انظر فى نهاذج أخرى للأسلوب الذى تتفاعل به الصور والألفاظ فى الصحافة، وفى التليفزيون، وفى لوحات الإعلان الضخمة وما إليها. هل تستطيع أن تلمح تقنيات خاصة لنقل انطباعات معينة عن الأشخاص؟

تعتمد السلطة الخفية للخطاب الإعلامي وقدرة الطبقة الرأسهالية وغيرها من أصحاب السلطة على ممارسة هذه السلطة على اتجاهات منهجية في نقل الأنباء وغير ذلك من الأنشطة الإعلامية. والنص الواحد لا قيمة له في ذاته، فآثار السلطة الإعلامية تراكمية، ويرجع نجاحها إلى تكرار طرائق معينة لمعالجة العلية والفاعلية، وطرائق معينة لتحديد موقع القارئ، وما إلى ذلك بسبيل. وهكذا يستطيع الخطاب الإعلامي من خلال تحديد مواقع القراء، مثلًا، أن يهارس تأثيرًا قويًّا ونفاذًا في مجال إعادة الإنتاج الاجتهاعي بسبب ضخامة أجهزة الإعلام الحديثة والارتفاع الشديد في مستوى استقبال السكان جميعًا في بلدان شتى للإنتاج الإعلامي المتسم بالتجانس النسبي. ولكن الحذر مطلوب هنا، فالناس تكافح فعلًا لتحديد علاقتها بالذوات المثالية، وهو ما يعني الحفاظ على ابتعادهم أو حتى الاشتباك في صراع مباشر ضدهم. أي إن سلطة أجهزة الإعلام ليست نتيجة تلقائية لمجرد وجودها.

هل تتسم السلطة الخفية لأجهزة الإعلام بالتلاعب؟ من الصعب تقديم إجابة قاطعة على هذا السؤال: إذ تتسم بذلك أحيانًا من زوايا معينة، ولا تتسم بذلك أحيانًا من زوايا معينة أيضًا. وربها استطعنا النظر إلى المشكلة بأن نتساءل عن الجهة أو الطرف المحدد الذي يُخفى الخطاب الإعلامي سلطته عنه؛ تراه يُخفيها عن الجمهور وحسب، أم إنه يُخفيها أيضًا، إلى حد ما على الأقل، عن الإعلاميين أيضًا لا شك في وجود حالات يتعرض فيها إنتاج أجهزة الإعلام للتلاعب المقصود تحقيقًا لمصالح الطبقة الرأسهالية، ومن الحالات التي تكثر الإشارة إليها موقف إذاعة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أثناء الإضراب العام في بريطانيا عام ١٩٢٦، إذ كانت هذه الإذاعة تؤيد الحكومة تأييدًا صريحًا في سياق كانت القضايا الطبقية معروفة فيه للورد ريث، المدير العام للإذاعة المذكورة. ولكن كثيرًا من العاملين في أجهزة الإعلام قد ينظرون إلى أساليب الإنتاج — التي يمكن تفسيرها بأنها تسهل على أصحاب السلطة عمارسة السلطة

الإعلامية – باعتبارها أساليب عمل مهنية من وجهة نظرهم الخاصة بمعايير الامتياز الداخلية والمنطق الذي يتوسلون به من حيث القيود الخاصة بالوسائط التقنية، وبها يريده الجمهور، وغير ذلك من العوامل. والحق أن المعتقدات المهنية وافتراضات العاملين في أجهزة الإعلام تقوم بدور مهم في الحفاظ على إخفاء سلطة الخطاب الإعلامي عن الجهاهير العريضة.

وأحيانًا ما تكون السلطة خفية أيضًا في خطاب المواجهة، فمن الواضح مثلًا وجود علاقة وثيقة بين الطلب وبين السلطة، ذلك أن الحق في أن يطلب المرء من شخص أن يفعل شيئًا كثيرًا ما يقوم على امتلاك الطالب سلطة معينة. ولكن الطلب يمكن أن يتخذ صورًا نحوية كثيرة، بعضها مباشر وتتسم بها علاقة السلطة صراحة، وبعضها غير مباشر والطلب فيها ضمني إلى حدما. والتعبير المعتاد عن الطلبات المباشرة يتخذ نحويًا شكل الجمل التي تتضمن أفعال الأمر، مثل "أنسخي لى هذه الرسالة على الآلة الطابعة قبل الساعة الخامسة". والطلبات غير المباشرة يمكن أن تكون، بصورة ما، غير مباشرة، وعادة ما يتخذ التعبير النحوى عنها شكل أسئلة تتميز بدرجات متفاوتة من اللف والدوران مما يتفق مع الطلب غير المباشر، مثل "هل تستطيعين نسخ هذه الرسالة لى قبل الساعة الخامسة؟" أو "هل تعتقدين أنك تستطيعين نسخ هذه الرسالة لى قبل الساعة الخامسة؟" أو "ترى أستطيع أن أطلب منك نسخ هذه الرسالة لى قبل الساعة الخامسة؟" وتوجد طرائق أخرى للطلب غير المباشر من خلال التلميح فقط، مثل "أود أن أرسل هذه الرسالة في بريد الساعة الخامسة؟"

لم تختار مديرة إحدى الشركات (مثلًا) شكلًا غير مباشر كى تطلب من سكرتيرتها نسخ رسالة على الآلة الطابعة؟ قد يرجع السبب - خصوصًا إذا لجأت المديرة إلى التلميح أو أحد الأسئلة القائمة على اللف والدوران - إلى ما يعتبر 'تلاعبًا'، بمعنى أنه إذا كانت الرئيسة قد جعلت تضغط على سكرتيرتها بطلباتها طول النهار، فإن هذا الشكل من أشكال الطلب قد ينجح فى تفادى تململ السكرتيرة أو حتى رفضها، ولكن الأعراف تقول إن أمثال الموقف الذى وصفته تُستخدم فيه أشكالٌ غير مباشرة للطلب،

دون اللجوء إلى الكثير من اللف والدوران، مثل "هل تستطيعين/ هل تنسخين لى/ هل يمكن أن تنسخى...) وإذن يصبح السؤال: لماذا يلجأ مديرو الشركات وغيرهم عمن يتمتعون بالسلطة بانتظام إلى تجنب زيادة إظهار سلطتهم عما ينبغى. ويؤدى بنا ذلك إلى العلاقة بين السلطة الخفية والصراع الاجتماعي، وهل التي أناقشها في القسم الأخير من هذا الفصل.

الأمثلة التى ضربتها فى هذا القسم تتعلق بمهارسة السلطة الخفية فى الخطاب. ولكن ما أسميته 'السلطة من وراء الخطاب' سلطة خفية أيضًا، وذلك لأن تشكيل علاقات السلطة لنظم الخطاب لا يتضح بصفة عامة للناس. وإذن فهذه لحظة مناسبة للانتقال إلى ما وراء الخطاب.

### السلطة من وراء الخطاب

تقول فكرة 'السلطة من وراء الخطاب' إن النظام الاجتهاعى للخطاب يصبح كيانًا كليًّا متهاسكًا بفضل التأثير الخفى للسلطة. وسوف أستهل هذا القسم ببُعد واحد من أبعاد هذه الفكرة، وهو بُعد التوحيد القياسى، وقد سبقت إشارتى إلى ذلك فى الفصل الثانى، والمقصود به إعلاء مكانة لهجة اجتهاعية معينة حتى تصل إلى ما يسمى فى حالات كثيرة اللغة المعيارية أو حتى اللغة القومية. وسوف ينصبُّ تركيزى الآن على اللغة الإنجليزية البريطانية المعيارية أو القياسية.

#### اللغة المعيارية

قلت فى الفصل الثانى إننا ينبغى أن ننظر إلى التوحيد القياسى باعتباره جزءًا من عملية أوسع نطاقًا للتوحيد الاقتصادى والسياسى والثقافى، وهو الذى ارتبط بظهور الرأسالية من رحم المجتمع الإقطاعى فى بريطانيا. ولهذه الرابطة بين الرأسالية والتوحيد أساس اقتصادى: ألا وهو ضرورة وجود سوق محلية موحدة تضمن تثبيت دعائم الإنتاج السلعى. وهذا بدوره يتطلب التوحيد السياسى والثقافى. وللتوحيد القياسى أهمية اقتصادية مباشرة فى تحسين الاتصالات: فمعظم المشاركين فى النشاط

الاقتصادى يستطيعون أن يفهموا المستوى القياسى، حتى ولو لم يستطيعوا استثماره إنتاجيًّا فى جميع الحالات. كما إن له أهمية سياسية وثقافية كبرى فى إنشاء كيان الأمة، و'الدولة - الأمة على الشكل المفضل للرأسهالية.

كانت اللهجة الاجتهاعية التى تطورت فأصبحت الإنجليزية المعيارية لهجة منطقة شرق وسط انجلترا التى كانت تقترن بطبقة التجار فى لندن فى نهاية العصور الوسطى، وهو ما يؤكد ارتباطها بالرأسهالية، فإن هؤلاء التجار الإقطاعيين أصبحوا أول الرأسهاليين، ونشأة الإنجليزية المعيارية ترتبط بنمو سلطة التجار. وكانت بدايات الإنجليزية المعيارية بالغة التواضع بالمقارنة بمكانتها البارزة اليوم، إذ كان الشكل المعيارى الناشئ لا يُستخدم إلا فى أماكن جِد قليلة، ولأغراض جد قليلة، وعلى ألسنة أشخاص جد قليلين. وكان تأثير التوحيد المعيارى فى البداية مقصورًا على اللغة المكتوبة، ولم يتسع نطاقه إلا تدريجيًا ليشمل شتى جوانب الكلام، من النحو إلى المفردات بل والنطق.

ولنا أن نعتبر أن نموها عملية استعار طويلة، تمكنت فيها من 'الاستيلاء' على كبرى المؤسسات الاجتهاعية، وطرد اللغتين اللاتينية والفرنسية، وتوسيع نطاق الأغراض التي كانت تستخدم فيها، ومواردها الصورية نتيجة لذلك، والزيادة المطردة في أعداد من يقبلونها (وإن لم يستعملوها على نطاق واسع). وكان من نتائج ارتباط الإنجليزية المعيارية بأبرز المؤسسات وأكبرها سلطة – كالأدب، والحكومة والإدارة، والقانون، والدين والتعليم وهلم جرًّا – أن بدأ بروز الإنجليزية المعيارية باعتبارها لغة السلطة السياسية والثقافية، ولغة من يملكون السلطة السياسية والثقافية. ومن المحال الفصل بين نجاح استعارها لهذه المؤسسات وبين تحديثها في فترة الانتقال من الإقطاع الما الرأسهالية، أو من السلطة النامية في داخلها للطبقة الوسطى الناشئة إلى الرأسهالية، أو من السلطة النامية في داخلها للطبقة الوسطى الناشئة

وتطورت الإنجليزية المعيارية لا على حساب اللاتينية والفرنسية فقط بل أيضًا على حساب اللهجات 'غير المعيارية' الأخرى (وعلى حساب اللغات الأخرى في بريطانيا،

مثل اللغة الويلزية والجيلية [اللغة السلتية في سكوتلندا وأيرلندا] ولغات كثيرة أخرى منذ الحرب العالمية الثانية، ومن بينها عدد من اللغات الآسوية). كانت اللغة الإنجليزية المعيارية تعتبر الإنجليزية الصحيحة، وغيرها من اللهجات الاجتهاعية يحمل وصمة استهجان لا من حيث الصحة فقط بل أيضًا من زوايا تستهجن أساليب حياة الناطقين بها وأخلاقهم بصورة غير مباشرة، وهم أفراد الطبقة العاملة الناشئة في المجتمع الرأسهالي، فكانوا يوصفون بأنهم سوقيون، حقراء المظهر، منحطون، همجيون وهلم جرًا. أي إن ترسيخ سيادة الإنجليزية المعيارية وفرض الدونية على جميع اللهجات الاجتهاعية الأخرى كانت جزءًا لا يتجزأ من ترسيخ هيمنة الطبقة الرأسهالية وفرض مرتبة أدنى على الطبقة العاملة.

كان تقنين اللغة المعيارية يمثل جانبًا أساسيًّا من جوانب هذه الخطوة، وهى التى اقترنت بوضع القواعد الملزمة، أى وصف أشكال اللغة المعيارية بأنها الأشكال 'الصحيحة' الوحيدة. والتقنين يهدف إلى عدم تجاوز الحد الأدنى من الاختلاف فى الشكل من خلال وضع شفرة اللغة المملاة إملاءً فى صورة مكتوبة، فى كتب النحو والمعاجم ومعاجم النطق وكتب الهجاء. وقد وقعت ذروة التقنين فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر، وكان جانب كبير من قراء الأعداد الهائلة من كتب النحو والمعاجم التى نشرت فى مطلع الانقلاب الصناعى ينتمى إلى رجال الصناعة وأسرهم.

وتتسم الإنجليزية المعيارية بعنصر من عناصر الشيزوفرينيا، بمعنى أنها تطمح فى أن تصبح لغة قومية (وتصور قطعًا فى هذه الصورة) أى بأنها تنتمي إلى جميع الطبقات وفئات المجتمع، ومع ذلك فلاتزال، من عدة زوايا، لهجة طبقية. وتتضح سلطة مزاعمها بأنها لغة قومية، حتى بالنسبة لمن يستخدمونها استخدامًا محدودًا، فى انتشار تقليل أفراد الطبقة العاملة من مكانة ذواتهم حين يقولون إنهم لا يتكلمون الإنجليزية، أو لا يتكلمون الإنجليزية 'الصحيحة'. ولكنها من ناحية أخرى لهجة طبقية، ولا يقتصر سبب ذلك على ارتباط سيادتها بمصالح الطبقة الرأسهالية بالأسلوب التى يقتصر سبب خطوطه العريضة، ولكن أيضًا لأن الكتلة المهيمنة هى التى تنتفع أكبر انتفاع رسمت خطوطه العريضة، ولكن أيضًا لأن الكتلة المهيمنة هى التى تنتفع أكبر انتفاع

باستخدامها، وتحظى بأقصى المكاسب باعتبارها رصيدًا ثمينًا، أى بصفتها شكلًا من أشكال الرأسهال الثقاف الشبيه برأس المال الاقتصادى، وفق تعبير بسير بورديو.

والإنجليزية المعيارية رصيد ثمين لأن استخدامها يمثل بطاقة دخول إلى مجال الوظائف الجيدة ومواقع النفوذ والسلطة فى المجتمعات القومية والمحلية. ويصدق هذا بطبيعة الحال على الإنجليزية المعيارية باعتبارها لغة مكتوبة، ولكنه يصدق كذلك على الإنجليزية المعيارية المنطوقة، بها فى ذلك استخدام أشكال النطق المقبول أو المعتمد، وهو نمط النطق الذى يستخدمه معظم السياسيين وصحفيى التليثزيون والإذاعة، وأساتذة الجامعات، وكبار مديرى الشركات الصناعية، وكبار موظفى الحكومة، وهذا على وجه الدقة ما ترمى إليه حجتى!

وكما قلت قبل فقرة، أو فقرتين، قد يعترف الناس عمومًا بسيادة اللغة المعيارية، ولكن هذا لا يعنى أنهم يستخدمونها دائهًا، أو حتى أنهم يقبلونها بكل معنى الكلمة. فالواقع أنها تواجه مقاومة شديدة من جانب من يتكلمون لهجات اجتهاعية أخرى، وكذلك من يتكلمون لغات أخرى في بريطانيا الحديثة المتعددة اللغات. (انظر القسم الأخير من هذا الفصل). وهذا في ذاته يعنى أن الناس تدرك الشيزوفرينا التي أشرت إليها، فالناس تعرف أنها لغة غيرهم، وليست لغتهم، على الرغم من المزاعم التي تقول بعكس ذلك. ومع ذلك فلا يعنى هذا أن الناس يدركون الأساس السلطوى لهذه المعيارية، فقد يعرفون أن 'المعيار' ينتمى من زاوية معينة إلى الكتلة المهيمنة، وأما مسؤولية الكتلة المهيمنة عن تبيان وتحديد العلاقة والمراتب ما بين اللغات واللهجات الاجتهاعية فهي عمومًا خفية.

كثيرًا ما نسمع لهجات اجتهاعية غير معيارية فى الإذاعة وفى التليشزيون هذه الأيام، ولكننى أشعر أن بعض الأدوار الرئيسية فى الإذاعة لاتزال مقصورة على الأشكال المنطوقة المعيارية. حاول أثناء الإصغاء أن تجد لهجات تختلف عن النطق المقبول أو المعتمد. ما الصفات الأساسية التى يظهر فيها هؤلاء (مثل قراء نشرات الأخبار، والمذيعين، ومن يجرون الحوارات مع الضيوف، والضيوف أنفسهم، وأصحاب برامج الترفيه). هل يغلب أن يظهر هؤلاء فى برامج معينة (مثل البرامج الإخبارية، أو الفكاهية،

#### السلطة من وراء الخطاب: نمط خطاب

أريد الآن تغيير التركيز، مع استمرار مناقشة 'السلطة من وراء الخطاب'، حتى انظر فى نمط خِطابى معين باعتباره 'ناجمًا عن السلطة'، أى باعتبار أن له أعرافًا تجسد علاقات سلطة معينة. والمثل الذى اخترته هو خطاب الفحوص الطبية، وخصوصًا فحوص أمراض النساء والولادة. وينصبُّ تركيزى بصفة خاصة على المواقع التى يشغلها العاملون بالمهن الطبية والمرضى بالنسبة لبعضهم البعض فى إطار أعراف نمط الخطاب، وكيف يمكن أن ينظر إلى احتلال هذه المواقع باعتباره أثرًا من آثار السلطة التى يتمتع بها من يسيطرون على المؤسسات الطبية ويُملون الأعراف، ويسيطرون من ثم على الأطباء والمرضى معًا.

وتقول إحدى الدراسات لفحوص أمراض النساء إن المشاركين فيها يتعرضون لضغوط متناقضة فالأطباء يرون أنهم مضطرون لمعاملة المرضى بأسلوب ينم عن عدم الاكتراث وعدم الانغياس، أى باعتبار المرضى حالات [موضوعية] تقنية، لإثبات أن اهتيامهم بأجسامهن اهتيام طبى لا جنسى؛ ومع ذلك فهم يرون أنهم مضطرون أيضًا لمعاملة المريضة بالحساسية اللازمة لإشعارها أنها إنسان، أى لإلغاء المهانة الكامنة فى معاملتها معاملة الحالة التقنية، ومحاولة التغلب على احتيال إحساسها بالحرج، نظرًا لغلبة التحريم الاجتياعى للكشف عن الأعضاء التناسلية لغير من يتمتع بالصلة الحميمة بالفرد. وتتضح هذه الضغوط المتناقضة فى أعراف هذا النمط الخطابي.

فالقيود المفروض مثلًا على مكان فحوص أمراض النساء ذات أهمية كبرى لضهان اعتبار اللقاء لقاءً طبيًا وليس مثلًا لقاء جنسيًّا. ولا يمكن إجراء هذه الفحوص بصورة مشروعة إلا فى 'مكان طبى' كالمستشفى أو العيادة، وهو ما يعنى ضمنًا وجود 'تشكيلة' كاملة من اللوازم الطبية التى تضفى المشروعية على اللقاء. كما توجد قيود

أيضًا على الأشخاص الذين يستطيعون المشاركة، أى إن 'مواقع الذوات' المشروعة عدودة، وتشمل الطبيب والمعرضة والمريضة، كما يتضمن التحديدُ الصارمُ من يستطيع أن يشغلها. وتوجد شروط خاصة بأنواع الملابس التى تؤكد خصائص المكان وتشارك في تأكيد الطابع الطبى للقاء و'السلوك' المتوقع (كما سوف نرى)، وقيود على موضوعات الحديث، أى إن الأسئلة التى يسألها الأطباء عن الوظائف الجسدية والخبرة الجنسية يجب أن تتعلق بالمشكلة الطبية المطروحة وحدها، بحيث يصبح من غير المسموح به، مثلا، أن يتطور موضوع الحديث، على نحو ما نشهده في غير ذلك المكان، بحيث يسمح بالانتقال إلى مناقشة عن الحياة الجنسية للمريضة.

وتسم الأنشطة المتتابعة التى يتكون منها الفحص بأنها روتينية إلى حد بعيد، أى تتبع إجراءات معتمدة، وتشمل هذه الخاصية الروتينية أيضًا الجوانب اللغوية وغير اللغوية للطرائق التى تُبنى بها علاقة الأطباء بالمرضى. فالأطباء يبينون 'عدم انغماسهم' من خلال نوع النظرة التى يلقونها على جسد المريضة، فهى نظرة تقدير مهنى (لا نظرة تقييم جمالى). ويتبدى ذلك أيضًا فى تعامل الطبيب بأسلوب سريع نشط يتميز بالكفاءة مع جسد المريضة، وكذلك فى الأسئلة والطلبات التى يقدمها إليها، فهى على سبيل المثال تنزع الصفة الشخصية عن الأعضاء التناسلية للمريضة بالإشارة مثلًا إلى 'المهبل'

ولكن جهود الأطباء لتحقيق التوازن بين 'عدم الانغاس' والحساسية، وفق الضغوط المشار إليها عاليه، تتضح أيضًا في خطابهم. فهم كثيرًا ما يتحاشون استخدام الألفاظ التي قد تسبب الحرج لمرضاهم، بالتلطف في التعبير (هل غسلت ما بين رجليك؟) أو الاعتباد على التعبيرات الإشارية (متى كانت أول مرة شعرت فيها بصعوبة في هذه المنطقة السفلية؟) ويستخدم الأطباء نبرات الصوت الهادئة التي تبعث الاطمئنان لتشجيع المريضة على الاسترخاء (عندما يقولون كلامًا مثل: استرخى الآن قدر الطاقة، وسوف أتلطف بأقصى ما أستطيع) وهو ما يسهم في إضفاء الطابع الشخصى على الفحص. ومن المهم أن أؤكد أنه على الرغم من الانطباع الذي تخرج به

بعض المريضات من أنهن تلقين فعلًا فحصًا خاصًا بهن، فإن هذه العبارات أساليب روتينية مثل التي ذكرتها في الفقرة السابقة.

كان حديثى ينحصر حتى هذه اللحظة فى طرائق احتلال العاملين بالمهن الطبية لمواقعهم، ولكن هذا يصدق أيضًا على المرضى، كما سوف يبين الملخص التالى لرأى الأطباء فيها ينبغى أن يكون عليه سلوك المريضة فى فحوص أمراض النساء:

يب أن يكون صوت المريضة هادئًا لطيفًا دون مغالاة، معبرًا عن الثقة بالنفس، وغير شخصى. ويجب أن يوحى وجه المريضة بالانتباه، وبالحياد، ويميل إلى اللطف المحدود والود، كأنها تحادث الطبيب في مكتبه، مرتدية ثيابها الكاملة وجالسة في أحد المقاعد. وعلى المريضة أن توجه بصرها بانتباه إلى أعلى، إما إلى السقف أو إلى الأشخاص الآخرين في الغرفة، وأن تكون عيناها مفتوحتين، وذواتي نظرات غير 'حالة' أو شاردة، بل على استعداد في أية لحظة لإعادة النظر إلى وجه الطبيب لتبادل كلام محدد. ولكن المفترض أن تتحاشى المريضة النظر إلى عيني الطبيب أثناء الفحص الفعلي إلا لتبادل الكلام المذكور، لأن تلاقي نظرات العيون مباشرة في هذا الوقت يعتبر استفزازيًّا. ودورها يتطلب السلبية وإنكار الذات. وعلى المريضة أن تبدى استعدادها للتخلى عن السيطرة وتركها للطبيب. وعليها أن تمتنع عن الأحاديث المطولة وعن توجيه استفسارات تقتضي إجابات مطولة من الطبيب. وعليها ألا تسهب في الحديث عن شخصيتها حتى لا تؤكد موقعها الطبيب. وعليها ألا تسهب في الحديث عن شخصيتها حتى لا تؤكد موقعها الحالي المهين، أي إنه لابد من طمس الذات للحفاظ على مقولة إن الطبيب يفحص حالة تقنية لا شخصًا.

هل كنت يومًا ما فى موقع يُتوقع منك فيه أن تتصرف تصرفًا عائلًا؟ كيف نُقلت إليك تلك التوقعات؟ هل أحس القراء الذكور يومًا ما بضرورة 'طمس الذات' بأسلوب عائل من قريب أو من بعيد؟ هل تُعزى الدوافع من وراء هذه التوقعات إلى طبيعة المناسبة وحدها، أم أنها تتعلق بأنوثة المريضة؟

فلندخل السلطة الآن في الصورة. فالعاملون بالمهن الطبية، والطبيب خصوصًا، يهارسون سلطتهم على المريض (كما يهارس الطبيب سلطته على سائر العاملين بالمهن الطبية) في اللقاءات القائمة على هذا النمط من أنهاط الخطاب، وفقًا لأعرافه التي تمنح حق التحكم في اللقاءات للعاملين بالمهن الطبية وخصوصًا للأطباء. ومن المحتمل أن يفرض هؤلاء، في إطار سلطتهم، نمط الخطاب على المرضى، بمعنى الضغط عليهم بطرائق شتى لاحتلال مواقع الذوات التي يحدونها للمرضى، وأن يتصرفوا بأساليب معينة مقيدة. وهذه من جوانب السلطة في داخل الخطاب، ولكن الذي يهمنى هنا هو السلطة من وراء الخطاب، أي تأثير السلطة الذي يؤدي إلى فرض نمط الخطاب المذكور بحميع خصائصه على جميع المشاركين هنا، من العاملين بالمهن الطبية إلى المرضى، ويبدو أن سلطة فرض ذلك تنتمى إلى المؤسسة الطبية أو النظام نفسه.

ولكن السلطة من وراء أعراف نمط الخطاب لا تنتمى إلى المؤسسة نفسها (مهها يكن المعنى الذى يُفهم من الكلمة) بل إلى من يملكون السلطة فى المؤسسة نفسها. ويتمثل أحد المؤشرات على هذا فى مراقبة تنفيذ الأعراف، والأسلوب الذى تُفرض به، سواء كان ذلك بالدلالة السلبية لنوع العقوبات التى تُفرض على من يخرقها أو بالدلالة الإيجابية لأنواع المكافآت التى ترصد لمن يلتزم بها. ومراقبة تنفيذ الأعراف فى أيدى أصحاب السلطة فى المؤسسة، على مستويات شتى. وهكذا نرى، فى حالة الفحوص الطبية، أن العاملين بالمهن الطبية هم الذين يلتقون أساسًا بالمرضى، فهم أصحاب السلطة بالنسبة لهم، وهم الذين يفرضون التزام المرضى بالأعراف، وأما التزام هؤلاء العاملين بها فيخضع لسلطة الذين من فوقهم فى المراتب داخل المؤسسة، من خلال العاملين بها فيخضع لسلطة الذين من فوقهم فى المراتب داخل المؤسسة، من خلال الموات بخاصة بتأديب الأفراد، والتعامل مع أى انحراف مهنى، وكذلك من خلال المرقيات وهلم جرًّا.

وينقلنا البحث فى طرائق تشكيل من يملكون السلطة من وراء الخطاب لهذه الأعراف إلى قضايا الفصل الرابع لأن هذا التشكيل يجرى من خلال الأيديولوجيا. وهكذا نرى، فى المثال الذى ضربناه أننا نستطيع أن ننظر إلى الأعراف التى تحدد العلاقة بين مواقع العاملين بالمهن الطبية ومواقع المرضى باعتبارها تجسيدًا للأيديولوجيات

المهيمنة الخاصة بالطب باعتباره مؤسسة اجتهاعية، أى إنها أيديولوجيات الذين يتحكمون فى الطب. والواضح أن ماهية الطبيب، وماهية المرضة، وماهية المريضة، وما يشكل سلوكًا 'مهنيًّا' تجاه المرضى، وما إلى ذلك بسبيل، تعتبر جميعًا مسائل تقبل النقاش. والأعراف التى تحدد مواقع العاملين والمرضى فى فحوص أمراض النساء تقوم على أساس الأسلوب الذى تجيب به الأيديولوجيا المهيمنة عن هذه الأسئلة. وسوف أشرح كيف يجرى هذا فى الفصل الرابع.

ولكن دلالة اعتبار هذه الأعراف أثرًا من آثار السلطة من وراء الخطاب لا تنتهى هنا، إذ يمكن اعتبار هذه الأعراف نفسها، من منظور النظام المجتمعي للخطاب (لا من منظور النظام المؤسسي للخطاب) حالة خاصة تمثل اتجاهًا عامًا في الأسلوب الذي تحدد به العلاقة بين مواقع المهنيين والعملاء، في شتى التشكيلات المؤسسية وأنهاط الخطاب التي يلتقي فيها من يتمتعون ببعض المناصب الرسمية ('المهنيون') 'بالجمهور' ('العملاء'). وأما الضغوط المتناقضة التي يتعرض لها العاملون بالمهن الطبية، أي الجمع بين معاملة المرضى معاملة توحى باللامبالاة - باعتبارهم 'حالات تقنية' - من ناحية، وبين إظهار الحساسية في معاملتهم باعتبارهم أشخاصًا من ناحية أخرى، فليست في نظري (على نحو ما بَيَّنةُ وصف فحوص أمراض النساء الذي أشرت إليه) خصيصة مقصورة على ظروف أمراض النساء بل ولا على الفحوص الطبية بصفة عامة، وإن كانت تلك الظروف الخاصة تضفى لونًا خاصًا، فيها يبدو، على هذه الضغوط. وسوف يجد المرء التقنيات الخاصة بمعاملة الناس معاملة تجمع بين الكفاءة وعدم الاكتراث حيثها نظر في المؤسسات العامة في العالم الحديث. وعلى غرار ذلك، سوف يجد المرء ما سوف أسميه 'اصطناع المسحة الشخصية'، وهي اتجاه تعويضي يوحي بانطباع مفاده أن المرء يعامل كل فرد معاملة شخصية من أفراد الجمهور الذي يتعامل معه في الواقع معاملة جماعية. ومن الأمثلة على ذلك رحلات الطيران (أرجو لك يومًا سعيدًا!) والمطاعم (مرحبًا بك في ويمهي) والمحادثات المحاكاة (مثل برامج 'الشات') ونهاذج الدماثة التي تنتشر في أجهزة الإعلام. وهذه الاتجاهات العامة في نظام الخطاب الخاص بالمجتمع الحديث تتفق مع علاقات السلطة فيه والتقنيات الحديثة لمهارسة السلطة، كما سوف أبين ببعض التفصيل في الفصل الثامن.

#### السلطة وإتاحة الشاركة في الخطاب

وأما الجانب الثالث والأخير من جوانب 'السلطة من وراء الخطاب' الذى أريد أن أنظر فيه فلا يتعلق بتشكيل أنظمة الخطاب وأنهاط الخطاب الذى يتكون منها، بل بإتاحة المشاركة فيها. فالسؤال هو: من الذى يستطيع المشاركة؟ وفى أية أنواع من الخطاب؟ ومن الذى يملك سلطة فرض القيود على المشاركة وتنفيذها؟

من المدهش أن أسطورة 'حرية الكلام'، أى 'حرية' كل فرد فى أن يقول ما يحب، أسطورة بالغة القوة، نظرًا للواقع الذى يقول بوجود أعداد بالغة الكثرة من القيود على المشاركة فى شتى أنواع الكلام والكتابة. وتمثل هذه أجزاة لا تنفصل عن القيود الأعم المفروضة على المهارسة الاجتهاعية، أى على المشاركة فى المؤسسات الاجتهاعية المقصورة على فئة معينة، وفى ممارساتها، وخصوصًا فى أشد مواقع الذوات تمتعًا بالسلطة التى تنشئها هذه المهارسات. وبوجه خاص من حيث الخطاب، [تسرى القيود] على المشاركة فى أنهاط الخطاب ومواقع السلطة الخطابية. وتشبه هذه 'الخيرات الثقافية'، من زاوية معينة 'الخيرات' الاجتهاعية الأخرى الثمينة ذات الطابع الملموس، مثل تراكم الثروة، والوظائف الجيدة، والمساكن الراقية، وهلم جَرًّا. وكلا النوعين من 'الخيرات' موزع توزيعًا غير متكافئ، وهكذا فإن أفراد ما أشرت إليه فى الفصل الثانى بتعبير الكتلة المهيمنة (الطبقة الرأسهالية، والطبقة الوسطى، والمهنيون) ينالون قدرًا من هذه الخيرات أكبر كثيرًا مما تناله الطبقة العاملة، أى إنهم أغنى فى الرأسهال الثقافي.

وتصلح الطقوس الدينية، مثل الصلوات في الكنائس، لإيضاح معنى القيود المفروضة على المشاركة. فأنت لا تستطيع أن تؤدى واجبات خدمة القداس في الكنيسة إلا إذا كنت كاهنًا، وهذا في ذاته قيد على المشاركة، كما إنك لا تستطيع أن تصبح كاهنًا إلا من خلال عملية اختيار صارمة، عليك أثناءها أن تثبت أنك تفي بشتى 'شروط الدخول'، أي أن تكون مؤمنًا، ولديك رسالة، وتتمتع ببعض القدرات الأكاديمية، وتنطبق عليك معايير معينة من الأمانة والإخلاص والأخلاق الجنسية وهلم جرًّا.

والدين لا يختلف في الواقع كثيرًا، من هذه الزاوية، عن الطب أو التعليم أو القانون. وقد لا تكون الفحوص الطبية، أو الدروس، أو التقاضى ذوات جوانب طقسية مثل صلوات الكنيسة أو القداس، ولكنها تمثل قيودًا صارمة على من يستطيع المشاركة فيها، وقيودًا صارمة أيضًا على من يستطيع الحصول على المؤهلات اللازمة لها. أما من ناحية المبدأ (وكذلك طبقًا للقانون وقواعد المهن) فإن من حق كل فرد أن يحصل على هذه المؤهلات، وأما في الواقع العملى، فإن الذين يحصلون عليها ينتمون بصفة رئيسية إلى الكتلة المهيمنة ومعظم الناس لا يشاركون في الطب أو التعليم أو القانون إلا بصفة 'العميل' – كالمريض، والتلميذ أو الطالب، وعميل المحامى – وليس 'العملاء' فعلًا من المشاركين 'داخليًا' في أية مؤسسة.

ومن الأمثلة الأخرى على التوزيع غير المتكافئ لرأس المال الثقافى، مثال لا يختص بمؤسسة معينة، ألا وهو القدرات المتنوعة على القراءة والكتابة، والتي يمكن أن تلخص بالإنجليزية في كلمة واحدة هي (literacy) [التي قد تعنى قوة البيان أو ثقافة القراءة والكتابة]، وهي تتمتع بقيمة كبيرة في مجتمعنا، إذ إن قدرًا كبيرًا من المارسات ذات الأهمية الاجتماعية والاحترام والهيبة يتوسل 'بالكلمة المكتوبة'. والتسلح بمستوى رفيع من هذه المقدرة شرط أساسي للحصول على شتى 'الخيرات' ذات القيمة الاجتماعية العالية، ومن بينها الوظائف التي تُرضي الطموح وذات الأجور المرتفعة. ومع ذلك فالواضح أن إمكان الحصول على هذه المقدرة موزع توزيعًا غير متكافئ، بل تشير التقديرات إلى أن مليون شخص من البالغين في بريطانيا يفتقرون إلى الماحقة من هؤلاء ينتمون إلى الطبقة العاملة.

ومن بين الآثار الواضحة والبارزة للقيود المفروضة على المشاركة أن إمكان المشاركة في أنواع الخطاب ذي الهيبة والوصول إلى مواقع النفوذ يرفع من مكانة المرء وسلطته اللتين يعترف الجميع بها. ومن أسباب هذا أن وصول المرء إلى موقع الطبيب أو المعلم أو المحامى يعتبر، بصفة عامة، إنجازًا فرديًّا محضًا يستحق صاحبه مكافأته

بالمكانة العالية والسلطة، وأما القيود الاجتهاعية التى تحدد من يستطيع الوصول إلى هذه المواقع فإنها تلقى التجاهل. وكثيرًا ما يقول الناس، دعمًا لهذا الرأى، إن الدراسة في هذه المهن تتطلب قضاء سنوات طويلة في الحصول على المعارف والمهارات الخاصة بها. وهكذا فإن المعارف والمهارات المهنية تصبح رموزًا للإنجاز الشخصى، وتُخفى القيود الاجتهاعية على إمكان تحقيقه، إلى جانب كونها بطاقات عضوية للناجحين في تحقيق هذا الإنجاز، ووسيلة لاستبعاد الدخلاء. وضروب الخطاب المستخدمة في هذه المهن، بها في ذلك المفردات المتخصصة أو "لغة الحرفة"، تؤدى هذه الوظائف كلها.

وفى مقابل ذلك نجد أن إقصاء الأشخاص عن أنهاط خطاب ومواقع ذوات معينة يُحفض من المكانة التى يتمتعون بها علنًا، ولكنه يقلل أيضًا من "آفاق" الوظائف المتاحة لهم وغيرها من الفرص الاجتهاعية، كها سبق أن ذكرت. فلنعد الآن إلى موقع الأقليات الثقافية فى المقابلات الشخصية، وهى التى كنت أناقشها فى قسم السلطة فى المقاءات عبر الثقافية، وربها جعلت القارئ يتصور وجود تجانس داخل المجموعات الثقافية أكبر كثيرًا مما يوجد فى الحقيقة. فالواقع أن عددًا كبيرًا من أفراد الطبقة العاملة البيضاء فى بريطانيا، وهم الذين يتتمون إلى التجمع الثقافى السائد، يجهلون أعراف المقابلات بريطانيا، وهم الذين يتتمون إلى التجمع الثقافى السائد، يجهلون أعراف المقابلات الشخصية مثل أفراد الجهاعات السوداء أو الآسيوية. ولكن الظاهرة الجديدة التى يزداد رسوخها، نتيجة لانتشار إجراء المقابلات الشخصية عبر المؤسسات الاجتهاعية وتكثيف استخدامها داخل مؤسسات كثيرة، أن أصبح من المتوقع أن يستطيع كل فرد التعامل مع هذه المقابلات، وذلك، بطبيعة الحال، فى موقف الخاضع لأسئلة السائل! وأما الذين لا يستطيعون ذلك، إما بسبب خبرتهم الثقافية أو بسبب انتهائهم إلى الأجيال التى شهدت فرض القيود على المقابلات الشخصية، فمن المحتمل أن يعانوا عما يسمى "العجز الاجتهاعي".

ويتحمل النظام التعليمى المسؤولية المباشرة الكبرى عن التفاوت فى فرص المشاركة. ويقول ميشيل فوكوه إن "أى نظام تعليمى نهج سياسى للحفاظ على امتلاك ضروب الخطاب أو تعديل ذلك، إلى جانب المعارف والسلطات التى تحملها ضروب

الخطاب المذكورة". وأما ما يلفت النظر [في بريطانيا] فهو مدى اتباع التمييز في التعليم حدود الطبقات الاجتهاعية، على الرغم من زعم التعليم بأنه لا يميز بين الأفراد إلا على أساس الجدارة، وهكذا فكلها ارتفعت المرتبة في النظام التعليمي ازداد نسبة الطلاب فيها من ذوى الخلفيات الرأسهالية، ومن 'الطبقة الوسطى'، أو الخلفية المهنية. أي إن النظام التعليمي يعيد إنتاج تقسيم العمل الاجتهاعي القائم، ونظام العلاقات الطبقية القائم، من دون تغيير كبير. ومع ذلك، فمن الخطأ أن نعتبر النظام التعليمي مسؤولًا عن القيود المفروضة على المشاركة أو ننسب إليه وحده سلطة التحكم في المشاركة، فإن هذه السلطة موزعة بين شتى المؤسسات الاجتهاعية وليست مقصورة على التعليم، وترجع أصولها، على نحو ما أشرت إليه ضمنًا، إلى نظام العلاقات الطبقية على المستوى المجتمعي.

## القيود على المشاركة: 'الإجراءات الرسمية'

غثل 'الإجراءات الرسمية' جانبًا منتشرًا ومألوفًا من جوانب القيود المفروضة على المشاركة في الخطاب. وهي خصيصة مشتركة، في مجتمعات كثيرة، بين ضروب المارسة والخطاب التي تتميز بعلو هيبتها الاجتهاعية والقيود المفروضة على المشاركة فيها، وهذه الإجراءات تساهم في الحفاظ على تلك القيود، فهي تطالب من يريد المشاركة بتلبية شروط تفوق وتتجاوز شروط المشاركة في معظم ضروب الخطاب الأخرى. والقدرة على تلبية الشروط المذكورة تتسم بالتوزيع غير المتكافئ هي الأخرى. كما يمكن أن تؤدى هذه الإجراءات إلى بث الرهبة في قلوب الذين تستبعدهم وتخيفهم.

وأفضل تصور للإجراءات الرسمية اعتبارُها من خصائص المواقف الاجتهاعية، وأن لها آثارًا خاصة على الأشكال اللغوية. فباعتبارها من خصائص المواقف الاجتهاعية، تتجلى فيها بشكل مركز الأنهاط الثلاثة للقيود على المهارسة، وهى التى قلت إنها ترتبط بمهارسة السلطة: وهذه الأنهاط تضم القيود على المضمون، وعلى الذوات، وعلى العلاقات. فأما من حيث المضمون، فإن الخطاب فى كل موقف رسمى يخضع لقيود استثنائية على الموضوع، وعلى الصلة بالموقف، وكذلك من حيث وجود نظم

تفاعل تتسم بالثبات إلى حد ما. وأما من حيث الذوات فإن الهويات الاجتهاعية المؤهلة لاحتلال مواقع الذوات في ضروب الخطاب الخاصة بالمواقف الرسمية تتعرض في تحديدها لقيود أشد صرامة من المعتاد، وكذلك من حيث المواقع العامة أو المكانة والمنزلة، إذ إن القيود هنا تماثل القيود التي أشرت إليها آنفًا في سياق من يسمح لهم بأداء واجب خدمة القداس في الكنيسة. وأما من حيث العلاقات، فإن المواقف الرسمية تتسم بتوجه شديد إلى تأكيد المكانة وإظهارها وحفظ ماء الوجه. فالسلطة والمسافة الاجتهاعية هنا سافرتان، ومن ثم ينشأ اتجاه قوى نحو التأدب. ويقوم التأدب على أساس الاعتراف بالاختلافات في السلطة، وفي درجات المسافة الاجتهاعية وما إلى ذلك، والتوجه إلى إعادة إنتاج ذلك دون تغيير.

والآثار الخاصة للإجراءات الرسمية في الأشكال اللغوية تنبع من هذه القيود المركزة، إذ نجد مستويات لهيكلة اللغة تفوق وتتجاوز ما يتطلبه الخطاب غير الرسمى. وقد تؤثر هذه الهيكلة الإضافية في أى مستوى لغوى. فعلى سبيل المثال قد يستند تخصيص أدوار الكلام للمشاركين وتنظيمه إلى صيغة معينة (إذ يجب مثلاً أن يخضع ترتيب المشاركين في الكلام لترتيب مناصبهم) وأما في الأحاديث العادية فالناس ينظمون الكلام في أثناء المحادثة نفسها. أو قد يكون على اللقاء أن يجرى وفق نظام صارم يحدد مراحله في تتابع ثابت. وقد تكون لذلك مقتضيات تتعلق بنظام الإيقاع أو سرعة الكلام أو درجة ارتفاع الصوت، أى قد يضطر المتحدثون إلى الالتزام بسرعة معينة في الحديث على سبيل المثال، أو بالأبنية النحوية للعبارات، وقد يفضلون الأبنية البالغة التعقيد. ومن المحتمل أن يقتضى الأمر عموما اتساق الأشكال اللغوية، وهو ما يعنى على سبيل المثال أن المفردات يجب أن تُنتخب من مجموعة محددة طيلة النقاش. كما قد يشعر المتحدثون بحرج شديد يدفعهم إلى الحرص على 'صحة' النحو والمفردات، بما في ذلك مجموعة كاملة من المفردات المدخرة للمناسبات الرسمية، وعادة ما يشار إليها في ذلك محموعة كاملة من المفردات المدخرة للمناسبات الرسمية، وعادة ما يشار إليها مصفة 'الرسمة'.

والنص التالى مقتطف من النص المسجل لجزء من التحقيق الذى أجراه مجلس الشيوخ الأمريكي في فضيحة ووترجيت، ويمثل جانبًا من الشهادة التي أدلى بها چون إيرليكهان، أحد كبار مساعدى الرئيس نيكسون:

- (۱) س: مستر إيرليكمان، صرحت قبل استراحة الغداء بأنك ترى أن دخول مكتب الطبيب النفسى إلزبرج كان مشروعًا لأسباب تتعلق بالأمن القومى. أعتقد أنك شهدت بهذا.
  - (٢) ج: نعم.
  - (٣) س: هل كان هذا موقفك دائيًا ؟
    - (٤) جـ: الواقع ، لا أعرف-
- (٥) س: يعنى ، هل تذكر يوم عقدنا أول مقابلة بيننا فى مكتبى، وناقشنا هذه القضية، أنك عبرت عن صدمتك لأن مثل هذا الأمر قد حدث، وأشرت إلى أنك أخبرت مستر ينج أو مستر كروغ بأن يعملا على ألا يتكرر وقوع هذا الأمر، ولكنك لم تتخذ أى إجراء مثل إصدار أوامرك بفصل هؤلاء الأشخاص بسبب حساسية القضايا العامة المثارة. هل تذكر ذلك؟
- (٦) جد: لم يكن ذاك بسبب عدم المشروعية يا مستر داش. لا أظن أنك سألتنى آنذاك عها إذا كان... عن موقفى القانونى، أيا كانت قيمته. كان الذى تسأل عنه هو ما فعلته، وهذا هو ما فعلته.
- (٧) س : أعنى، لو كان ذلك مشروعًا لكنت وافقت عليه في الأحوال العادية.
   صحيح؟
- (A) جـ: الواقع، لا . كان ما أزعجنى فى الأمر أنه كان غير متوقع بالمرة، ولم أكن أنا الذى سمح بأدائه.
  - (٩) س: من الذي سمح بأداثه؟
- (١٠) جـ: أتصور أن مستر كروغ هو الذي سمح بأدائه، ولكن ذلك لا يستند إلى

أية معرفة شخصية.

(۱۱) س: يعنى، فى الواقع يا مستر إيرليكان، ألم توافق أنت شخصيًا، موافقة كتابية، ومقدمًا، على الدخول خفية إلى العيادة النفسية للدكتور إلزبرج بغرض الحصول على تقارير ذلك المحلل النفسى؟

(١٢) جـ : وافقت على إجراء التحقيق خفية. لكن إذا كان الدخول خفية يعنى الاقتحام والسطو فالإجابة على سؤالك هي: لا.

النص ٣ – ٥ المصدر: صحيفة نيويورك تايمز، ١٩٧٣: ١٢٥

إن طارح الأسئلة يتحدى إيرليكهان، ولكن بأسلوب ربها كان يتسم ببعض القيود الناجمة عن الطابع الرسمى للموقف. ما شكل هذه القيود؟ ما الجوانب اللغوية التي تدل على الطابع الرسمى؟

تداول الأدوار مقيد بنسق السؤال والجواب، إذ يطرح داش الأسئلة ويقدم إيرليكان الأجوبة. وهكذا فإن أى طعن أو اتهام وأية محاولات لتفنيد هذا وذاك لابد أن تدرج فى هذا الإطار. فالدور (٧) يمثل طعناً، مثلاً، ولكنه وُضع عنوة فى صيغة ضمنية وغير مباشرة لأن داش اضطر إلى أن يقدمه فى صورة سؤال. والنتيجة أننا نشعر أنه مقيد. وهذه حالة تمثل الإجراءات الرسمية التى تحد من طبيعة العلاقة بين المشاركين. وربها تكون المفردات هى المعلم اللغوى الذى يشير إشارة قاطعة إلى الطابع الرسمى للحوار، وأقصد به الاتساق فى اختيار الألفاظ 'الرسمية'. فالدور الأول [أى رقم (١)] مثلاً، كان يمكن أن يكون على النحو التالى فى سياق ذى ملامح رسمية أقل: "اسمع يا چون! كنت تقول قبل الغداء..." لاحظ صيغة التأدب بذكر اللقب + اسم الأسرة فى التخاطب من جانب السائل (إذ يدعو، مستر إيرليكيان).

يمكننا أن نقول إن المواقف الرسمية تضيف قيدًا آخر إلى القيود الثلاثة التى ربطتُ بينها وبين ممارسة السلطة، ألا وهو القيد على شكل اللغة، إلى جانب تعميق القيود الثلاثة المذكورة. وهذا يعنى أن الخطاب، والمارسة بصفة عامة، يتسان في المواقف الرسمية بالصعوبة وعسر التناول، فهما يعتمدان على معرفة خاصة ومهارة لابد من تعلمها. وكثير من الناس لا يكتسبون مجرد المعرفة والمهارة اللازمتين لاحتلال مواقف

هامشية في المواقف الرسمية ومن ثم يجفلون أمام المواقف الرسمية في ذاتها ويخافونها، أو يسخرون منها. ويربط محور جبار بين المواقع الاجتهاعية والمعرفة، فها دام الذين يشغلون المواقع الاجتهاعية المهيبة يتعلمون فعلًا كيف يعملون على المستوى الرسمى، فإن الذين لم يتعلموا ذلك ينتهون إلى نتيجة ساذجة قائلين "لا أستطيع لأننى لست ذكيًا بها يكفى" بدلًا من أن يقولوا "لا أستطيع لأننى من الطبقة العاملة". وهكذا فإن الإجراءات الرسمية تقيد المشاركة وتولد الرهبة. ومع ذلك فسوف أناقش في القسم الأخير اتجاهًا مناقضًا لهذا في المجتمع المعاصر، فهو مضاد للرمز السافر للسلطة، ومن ثم فهو مضاد للرمز السافر للسلطة، ومن ثم فهو مضاد للطابع الرسمى.

# الصراع الأجتماعي في الخطاب

سوف أضيف في هذا القسم شرطًا بالغ الأهمية إلى ما سبق، فأقول إن السلطة 'ف داخل' الخطاب أو 'من وراء' الخطاب، ليست صفة دائيًا غير متنازع عليها لأى شخص أو فئة اجتهاعية. وعلى العكس من ذلك نرى أن الذين يملكون السلطة في لحظة معينة يضطرون إلى إعادة تأكيد سلطتهم باستمرار، وإن الذين لا يملكون السلطة من المحتمل أن يحاولوا الظفر بها. وهذا صحيح سواء أكان المرء يتكلم عن مستوى الموقف الخاص، أو من حيث حالة مؤسسة اجتهاعية، أو بالنسبة للمجتمع كله. فالسلطة على الحيم هذه المستويات تُكتسبُ وتُأرَسُ ويحافظ عليها أصحابها أو يفقدونها في غهار الصراع الاجتهاعي (انظر الفصل الثاني).

فلنبدأ بالنظر في نص يبدو الصراع فيه سافرًا، وهو مقابلة شخصية بين شاب (ش) يشتبه في تورطه في جريمة، وبين مدير مدرسته (م):

- (١) م : لماذا لم تذهب مباشرة من شارع كوين؟
- (٢) ش: لن أمشى فيه مع ثلة من الزنوج الخارجين من مدرسة سانت هيلدا.
  - (٣) م: ولماذا؟
  - (٤) ش: يعنى .. المسألة واضحة .. لا أريد أن أُضرب.
  - (٥) م: الواقع أن شارع كوين يخلو عادة من المشاكل. صحيح؟

- (٦) ش: لا. لا يذهب أحد من بيننا، نحن الأولاد البيض، من هذا الشارع. هذا حق! هل نسيت 'الكبسة' التي وقعت في موقف أوديون للسيارات في الكريسياس؟
- (٧) م: كان هذا من نحو عام تقريبًا، ولست مقتنعًا بأن ثلتكم كانت بريئة كها زعمتم. وهكذا فعندما وصلت إلى الميدان، لماذا وقفت تنتظر لمدة ربع ساعة بدلاً من العودة مباشرة إلى المنزل؟
  - (A) ش: كنت أظن أن صديقى ربها أتى من ذلك الطريق بعد العمل. وعلى أى حال فنحن دائيًا ما نذهب للميدان بعد المدرسة.

قارن هذا النص بالنص الوارد عن وحدة الأطفال المبتسرين فى القسم الخاص بالسلطة فى الخطاب فى بداية هذا الفصل من حيث درجة السيطرة التى يهارسها المدير على أقوال الشاب، ومدي استمساك كل منها بالحقوق والالتزامات الجطابية التى تتوقعها فى مثل هذه المقابلة الشخصية، فأنا لا أعتقد مثلاً أنك تتوقع أن يطرح أسئلة وأن يجيب المدير عليها.

يهارس الشاب، بطرائق منوعة، قدرًا من السيطرة على الخطاب أكبر مما قد يتوقعه المرء، وهو يتجاوز حقوقه 'الخطابية' ولا يفى بالتزاماته. فهو أولًا يطعن فى أسئلة المدير فى مناسبتين (الدورين ٢ و٤) بدلًا من إجابتها إجابة مباشرة، وإن كان رقم (٢) يمثل إجابة ضمنية ثم يقدمها بعد الطعن فى الدور (٤). ونجد ثانيًا أن الشاب فى الدور رقم (٦) يسأل سؤالاً يجيب عنه المدير، فى حين لا تتوقع، كما ذكرت من قبل، أن يطرح الشاب أية أسئلة أو أن يجيب المدير عنها. ونلاحظ ثالثًا أن الإجابات التى يقدمها الشاب عن أسئلة الملاير تتجاوز ما يتصل اتصالاً مباشرًا بالدورين (٦) و(٨). ونحن نذكر أن الطبيب كان يصر فى النص الطبى على أن تكون الإجابات ردًا على الأسئلة. ونجد رابعًا أن الشاب لا يبدى أية دلائل على تطويع أسلوب حديثه للطابع الرسمى نسبيًا للمقابلة الشخصية، ويبدو أنه يتعامل معها – إلى حد ما – كها لو كانت محادثة، ومعاملة المدير كانها كان من ويبدو أنه يتعامل معها – إلى حد ما – كها لو كانت محادثة، ومعاملة المدير كانها كان من العامية: 'آخد علقة'] و(الكبسة) [أى هجوم الشرطة] و(الأولاد) وخصوصًا الكلمة التى توحى بالتمييز العنصر أى (الزنوج). وأعتقد أننا نتوقع عن يستخدمون هذه المفردات مع أصدقائهم أن يتأثروا بمكان المقابلة الشخصية، وظروفها، والمسافة التى تفصل بينهم وبين المدير مثلًا، فيتجنبوها.

ومع ذلك فإن المدير يهارس قدرًا كبيرًا من السيطرة. فهو يطرح معظم الأسئلة، ويتلقى إجابات مناسبة إلى حد كبير عن بعضها على الأقل، الأمر الذى يبين وجود مستوى ما من التمسك بالحقوق والالتزامات التقليدية. ومن الممكن دائبًا في مثل هذه الحالات أن نرى الشخص المتمتع بالسلطة المؤسسية – وهو المدير هنا – وهو يتنازل عن بعض السلطة تنازلًا تكتيكيًّا حتى يتمكن من تطبيق استراتيجية طويلة الأجل. وربها يكون لنا أن نفسر على هذا النحو عدم اعتراضه فورًا، أو تعبيره عن رفضه لكلمة الزنوج 'العنصرية، إذ إن غضه الطرف عنها يُظهره بمظهر من يقبلها.

ولكن هل لنا أن نعتبر مثل هذه الحال مجرد صراع بين تلميذ فرد يبين مدى استهانته بسلطة المدرسة بانتهاك القيود العرفية وبين مدير مدرسة يستخدم تكتيكًا معينًا في معالجة هذا الموقف؟ فلتتذكر التمييز الوارد آنفًا في الفصل الثاني بين المستويات الثلاثة للتنظيم الاجتهاعي وهي مستوى الموقف، والمستوى المؤسسي، والمستوى المجتمعي. ويبدو أن هذا وصف معقول لما يحدث على مستوى الموقف، ولكنه يتجاهل النسق الاجتهاعي الذي يبدو أن هذا المثال الخاص ينتمي إليه، إذ يبدو أن الشاب مثال صادق للكثير من الشبان، والتكتيك الذي يتبعه المدير قد يمثل التكتيك المعهود في التعامل مع هذا النوع من المواقف. وبعبارة أخرى لنا أن نفسر هذا المقتطف باعتباره صراعًا معينًا للخطاب مستمدة من أشكال مؤسسية أخرى – وقد نبعدها في القضاء وفي نطاق للخطاب مستمدة من أشكال مؤسسية أخرى – وقد نبعدها في القضاء وفي نطاق غرار هذا يستطيع المرء أن يرى في النص مثالًا على الصراع على المستوى المؤسسي داخل غرار هذا يستطيع المرء أن يرى في النص مثالًا على صراع أعم على المستوى المؤسسي داخل المدرسة باعتبارها مؤسسة اجتهاعية، ومثالًا على صراع أعم على المستوى المجتمعي بين المدرسة باعتبارها مؤسسة اجتهاعية، ومثالًا على صراع أعم على المستوى المجتمعي بين المدرسة باعتبارها مؤسسة اجتهاعية، ومثالًا على صراع أعم على المستوى المجتمعي بين المدرسة باعتبارها مؤسسة اجتهاعية، ومثالًا على صراع أعم على المستوى المجتمعي بين

ولا يستطيع المرء بطبيعة الحال أن يصل إلى نتائج يُعْتَدُّ بها عند البحث في الصراع الاجتهاعي بين الصغار والمدارس أو بين الصغار والسلطات العامة بصفة أشمل استنادًآ إلى قطعة واحدة من الخطاب! ولكن الذي أقوله إن أية قطعة من أي خطاب يمكن أن

تكون فى الوقت نفسه جزءًا من صراع موقفى، وصراع مؤسسى، وصراع مجتمعى (بها فى ذلك الصراع الطبقى). ولهذا آثاره من حيث تمييزنا بين 'السلطة فى داخل الخطاب' ولهذا كان الصراع على المستوى الموقفى صراعًا حول السلطة فى داخل الخطاب'، فإذا كان الصراع على المستويين الآخرين قد يكون أيضًا على السلطة من وراء الخطاب، فإن الصراع على المستويين الآخرين قد يكون أيضًا على السلطة من وراء الخطاب.

كنت أشرت في مكان سابق في هذا الفصل إلى وجود اتجاه يعارض الإبراز السافر لعلاقات السلطة في الخطاب، وهو اتجاه ذو أهمية كبرى من منظور الصراع الاجتهاعى. ولأوضح ذلك بمثال نحوى شهير، وهو الخاص بشكلي ضميرى المخاطب المستعملين في الكثير من اللغات، ومنها الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسهانية والروسية، فيها يتعلق باللغات الأوروبية، ولكنهها لا يستخدمان في اللغة الإنجليزية المعيارية (الحديثة) ويُرمز لهما بحرفي 'T' و'V' [أى أنت وأنتم على الترتيب]. فهذه اللغات تستعمل شكلين لضمير المخاطب، وتستخدم الإنجليزية المعيارية حرفًا واحدًا هو (you) وعلى الرغم من أن هذين كانا يختصان أصلًا بالمفرد (T) والجمع (V) فقد تطور استعملها وأصبحا يستعملان في مخاطبة المفرد. ولنأخذ الفرنسية مثالًا: فشكل 'T' فيها (tu) وشكل 'V' فيها (yous) يستخدمان الآن في مخاطبة المفرد. وفي مرحلة من المراحل كان التمييز بينهها يعتمد على السلطة، إذ تستعمل (وفقًا لطبقة المتخاطبين) بالتبادل بين المتكافئين اجتماعيًا.

ولكن الفترة الأخيرة شهدت التحول إلى نظام يستند إلى التضامن لا السلطة، فغدت (tu) تستعمل بين الأفراد الذين تربطهم صلة وثيقة من نوع ما (الأصدقاء، الأقارب، زملاء العمل وهلم جرًّا) وغدت (vous) تستخدم بين من تفصلهم 'مسافة' اجتماعية. وقد نشأ التوتر بين النظام القائم على السلطة والنظام القائم على التضامن، فها عساك أن تفعل إذا أردت أن تخاطب 'من فوقك' اجتماعيًّا وهم وثيقو الصلة بك (مثل أو مرؤوسًا لك تفصله مسافة اجتماعية عنك (مثل أحد الجنود إذا كنت

ضابطًا)؟ كانت الإجابة تقول إن عليك استخدام (vous) و(tu) على الترتيب استنادًا إلى السلطة، وأما الآن فمن المحتمل أن تقول إن عليك استخدام (tu) و(vous) على الترتيب استنادًا إلى التضامن.

ويبدو أن التطور الخاص للتمييز بين 'T' و'V' الذى ابتعد به عن النظام القائم على السلطة، واقترب به من النظام القائم عى التضامن، يتمشى مع التطورات الطويلة الأجل في جميع أنواع المؤسسات التى تتوافر عنها معلومات موثقة في شتى اللغات، أى إنه بمثل الابتعاد عن الإبراز الصريح لعلاقات السلطة. ويصدق هذا، على سبيل المثال في التعليم العالى في بريطانيا، ويصدق على أنهاط شتى للخطاب في الخدمات الاجتهاعية، ثم غدا يصدق على الشركات الصناعية التى تأثرت تأثرًا مطردًا بتقنيات الإدارة اليابانية التى أزالت مظاهر التفاوت بين الإدارة والعهال. ومن اليسير، بطبيعة الحال، أن نجد بعض المهارسة التى لم يشملها الإصلاح في أى قطاع من هذه القطاعات، ولكننا نرى الاتجاه الذى استمر ثلاثة عقود أو أكثر بوضوح وجلاء.

هل يعنى هذا الاتجاه أن علاقات السلطة غير المتكافئة تقل يومًا بعد يوم؟ يبدو أننا سنخرج بهذه النتيجة إذا افترضنا وجود رابطة آلية بين العلاقات والتعبير في الخطاب عنها. ولكن مثل هذه النتيجة موضع شك كبير نظرًا للأدلة المستقاة من مصادر أخرى على أن ضروب التفاوت في السلطة لم تتغير كثيرًا، ونقصد الأدلة الخاصة بتوزيع الثروة، وزيادة الفقر منذ الثانينيات، وأنواع التفاوت في إمكان التمتع بالمرافق الصحية، والتعليم والإسكان، وعدم التكافؤ في آفاق العمالة وهلم جَرًّا. بل وليس لنا أن نصدق أن من يملكون زمام السلطة يمكن أن يتخلوا عنها من دون سبب واضح.

وربها كانت القدرة على تحديد مدى التعبير السافر عن السلطة تمثل بُعدًا من أبعاد السلطة داخل الخطاب، ولذلك فقد يجوز أن يتخذ التعبير عن علاقات السلطة صورًا غير بارزة في إطار استراتيجية الحفاظ على السلطة وممارستها. وهذا، فيها يبدو، تفسير معقول للتطبيق الواعى والعامد لأساليب الإدارة اليابانية المشار إليها عاليه. أى إن هذه حالة تمثل إخفاء السلطة من أجل استغلال الغير، وانظر القسم الخاص بالسلطة الخفية

عاليه. ولكن هل يُمكنها أن تفسر لنا الاتجاه الطويل الأجل عبر شتى المؤسسات بل وشتى الحدود القومية واللغوية؟ ومن ذا الذي يقبل تفسيرها باعتبارها مؤامرة دولية؟

وأما الذي يغيب عن ذهن أصحاب التفسير المتفائل القائلين بأن التفاوت بسبيله إلى الزوال وكذلك من أصحاب التفسير 'التآمرى' فهو العلاقة بين السلطة والصراع الاجتهاعي. وأجدني ميالًا إلى أن أقول إن انحسار إبراز علاقات السلطة ينبغي تفسيره باعتباره تنازلًا من جانب أصحاب السلطة، وإنهم اضطروا إلى تقديم هذا التنازل بسبب الزيادة النسبية في سلطة أبناء الطبقة العاملة وغيرهم من المهمشين، مثل النساء والشباب والسود والمثليين وهلم جرًّا. (وقد تعرض هذا التغيير في علاقات السلطة للإيقاف وعكس مساره إلى حد ما في بعض المواقع إبان الأزمات التي نشأت في أواخر السبعينيات وفي الثمانينيات). ولكن ذلك لا يعني أن أصحاب السلطة قد تنازلوا عن السلطة، بل يعني أنهم أرغموا وحسب على اتباع سبل غير مباشرة لمهارسة السلطة وإعادة إنتاجها. كما ينبغي ألا نعتبر هذه الخطوة خطوة ترمي إلى تجميل الصورة وحسب، فإن القيود التي أرغموا على العمل في ظلها أدت إلى نشأة مشكلات حادة خاصة بالمشر وعية لأصحاب السلطة.

ويمثل الخطاب جزءًا لا يتجزأ من حالة الصراع المعقدة المذكورة، ولنا أن نُعَمَّق فهمنا للخطاب بأن نذكر دائمًا إطاره العام، وأن نزيد من فهمنا للصراع إذا اهتممنا بالخطاب. وسوف أحاول مثلًا في الفصل الثامن أن أنظر في سبل اكتساب أنهاط معينة من الخطاب مكانة ثقافية بارزة، بحيث 'تستعمر' مؤسسات ومجالات جديدة، وهو المنظور الذي عبرت عنه بإيجاز في الفصل الثاني، كما يعتبر التغير في مدى بروز هذه الأنهاط دليلًا على تطور الصراع الاجتهاعي، ويمثل جزءًا منه. وانظر مثلًا إلى تقديم المشورة [في المشكلات الشخصية] باعتباره نمطًا من أنهاط الخطاب البارزة، بعد أن استعمر أماكن العمل والمدارس وهلم جَرًّا. فالنظرة السطحية إليه توحى بأنه يدل على

حساسية غير عادية لحاجات الفرد ومشكلاته الشخصية. ولكن يبدو أنه تحوّل في بعض الحالات على الأقل إلى وسيلة لزيادة السيطرة المؤسسية على الأشخاص من خلال الكشف عن جوانب معينة في حياتهم الخاصة وإخضاعهم للفحص المؤسسي بأسلوب غير مسبوق. وهكذا فإن ما يبديه أصحاب السلطة من حساسية تجاه الأفراد يعتبر تسليمًا بقوة من لا يتمتعون (نسبيًا) بالسلطة، وأما "احتواء" تقديم المشورة فيمثل هجومهم المضاد. ارجع إلى الفصل الثامن حيث الأمثلة والمزيد من المناقشة.

ومن الميادين الأخرى التى يدور فيها الصراع الاجتهاعى محاولة المشاركة فى أنهاط الخطاب ذات الصيت والهيبة، وما يتصل بها من مواقع السلطة للذات. ولنا أن نذكر مثلًا أنواع الكفاح الذى خاضته الطبقة العاملة من خلال النقابات وحزب العهال فى مطلع القرن العشرين لدخول الميادين السياسية، ومن بينها البرلمان، وما يترتب على ذلك من المشاركة فى ضروب الخطاب السياسي فى المجال 'العام'. أو ربها ذكرنا أشكال كفاح المرأة والسود وأبناء الطبقة العاملة لاقتحام المهن الراقية، وللوصول – حسبها شهدنا أخيرًا – إلى الدرجات العليا لهذه المهن.

وتمتزج ضروب الكفاح في سبيل المشاركة مع الصراعات حول التوحيد القياسي، فلقد سبق لى أن قلت إن أحد العناصر المهمة في التوحيد القياسي توطيدُ أقدام اللغة المعيارية باعتبارها الشكل المستعمل في شتى المؤسسات 'العامة'. وفي سياق الزيادة للسلطة النسبية للطبقة العاملة في بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية، أصبح من اللازم تقديم تنازلات معينة للهجات غير المعيارية في بعض المؤسسات، مثل الإذاعة وبعض المهن، حيث أصبح من المقبول استعمال أشكال معينة من الكلام غير المعياري الذي يتمتع بالصيت والهيبة نسبيًا. وكذلك فقد طالبت الأقليات الثقافية بحقوق معينة للغاتها الخاصة في شتى المجالات الثقافية، ومن بينها التعليم، وأدت هذه المطالب كذلك إلى بعض التنازلات المحدودة.

#### اللخص والنتائج

أقمت الحجة في هذا الفصل على ممارسة السلطة وتفعيلها في الخطاب من ناحية، وعلى وجود علاقات السلطة من وراء الخطاب من الناحية الأخرى، كما سُقت الحجة أيضًا على أن السلطة تُكتسب ويحتفظ بها أصحابها أو يفقدونها في ضروب الصراع الاجتماعي. وأما من حيث وجود 'السلطة داخل الخطاب' فيجوز لنا أن نقول إن الخطاب هو الحلبة التي تجرى فيها ضروب الصراع على السلطة، وأما من حيث وجود 'السلطة من وراء الخطاب'، فإنها تمثل الغاية في الصراع على السلطة، أي إن السيطرة على نظم الخطاب آلية جبارة للحفاظ على السلطة.

وختامًا لهذا الفصل أود أن أرسم إطارًا عريضًا نستطيع من خلاله النظر إلى الميول والعواقب، في الأجل الطويل، لضروب الصراع الاجتماعي على الخطاب، مما سوف يمهد الطريق للفصول التالية. وسوف أبدأ بالتمييز الذي أقمته بين أنهاط القيود الثلاثة التي يستطيع المشاركون في الخطاب من ذوى السلطة أن يفرضوها على مساهمات المشاركين من غير ذوى السلطة، ألا وهي القيود على المضمون، وعلى العلاقات، وعلى الذوات. ولنا أن ننظر إلى هذه القيود إما من حيث كونها قيودًا مباشرة ومادية ولو نسبيًّا (وهي الصورة التي قدمتها بها) أي باعتبارها نهاذج للسلطة في الخطاب، وإما باعتبارها أسلوبًا هيكليًا طويل الأجل، ولو نسبيًا، أي من حيث أعراف أنهاط الخطاب التي تقيد مساهمات المشاركين من هذه الزوايا الثلاث. وإذا نظرنا إليها بالأسلوب الثاني، فسوف نستطيع أن نرى أن مثل هذه القيود على الخطاب قد تكون لها آثار هيكلية طويلة الأجل وذات طابع عام. لقد أقمت حجتى حتى الآن على أن الخطاب يمثل جزءًا من المارسة الاجتماعية ويسهم في إعادة إنتاج الهياكل الاجتماعية. وهكذا فإذا فُرِضَتْ القيودُ بصورة منتظمة على مضمون الخطاب، وعلى العلاقات الاجتهاعية التي يجسدها وعلى الهويات الاجتهاعية المشاركة في هذه العلاقات، فلنا أن نتوقع أن هذه القيود سوف تترتب عليها آثار طويلة الأجل في المعارف والمعتقدات، وفي العلاقات الاجتماعية، وفي الهويات الاجتماعية لمؤسسة ما أو لمجتمع ما. وهو ما يبينه الشكل ٣-١

| الآثار الهيكيلية     | القيود   |  |  |
|----------------------|----------|--|--|
| المعارف والمعتقدات   | المضمـون |  |  |
| العلاقات الاجتماعية  | العلاقات |  |  |
| الهــويات الاجتماعية | السذوات  |  |  |

لن يخلو أى مجتمع من وجود الآليات اللازمة لتحقيق التنسيق بين المهارسات وتعميمها فيها يتعلق بالمعارف والمعتقدات، وبالعلاقات الاجتهاعية، وبالهويات الاجتهاعية. فلنميز إذن بين الأنهاط الثلاثة الرئيسية لهذه الآليات: قد نجد أوّلا عارسات وأنهاطا خطابية يتبعها الجميع ويقبلونها بالضرورة، لاستحالة تصور وجود بدائل، فيها يبدو، تتمتع في صُلْبها بالتنسيق ما بين المعارف والمعتقدات وبين العلاقات الاجتهاعية والهويات الاجتهاعية. وقد نجد ثانيًا أن التنسيق يمكن أن يُفْرَضَ في عمارسة السلطة، بأسلوب خفي إلى حد بعيد، باعتباره 'السلطة من وراء الخطاب'، وهي الموضوع الذي ناقشه هذا الفصل. فلنطلق على هذه الآلية مصطلح التلقين. وقد نجد ثالثًا أن التنسيق يمكن تحقيقه من خلال التواصل والمناظرات العقلانية. ولنطلق على هذه الآلية مصطلح التواصل.

والآليات الثلاث موجودة في المجتمع المعاصر، ولكن الصراع ما بين التواصل والتلقين هو أشد الظواهر بروزًا. ولنا أن نعتبر أن الدافع على التلقين يتمثل في الرغبة في إعادة العمومية والصبغة 'الطبيعية' للآلية الأولى في ظل السيادة الطبقية والانقسام الطبقى. أي إنه يجاول تطبيع المهارسات المنحازة والمغرضة لتيسير ممارسة السلطة والحفاظ عليها. ونقول بصفة عامة إن التلقين هو الآلية التي يستخدمها أصحاب السلطة الذين يرغبون في الحفاظ على سلطتهم، وإن التواصل هو الآلية المستخدمة في التحرير والكفاح ضد الهيمنة. ومن ثم فإن التركيز في الأجل الطويل في الصراع حول الخطاب تركيز في الواقع على القضية التالية: هل تُفْرَضُ القيود على المضمون

والعلاقات والذوات من خلال التلقين (وفرضها من خلال التلقين هو الموضوع الرئيسي للدراسة النقدية للغة) أم تُنَسَّقُ من خلال التواصل؟

#### المراجع

استوحیت فکرة التمییز بین الأنهاط الثلاثة للقیود علی المهارسة الاجتهاعیة (المضمون والعلاقات والذوات) والتمییز بین 'التلقین' و'التواصل' من هابرماس المضمون والعلاقات والذوات) والتمییز بین 'التلقین' و'التواصل' من الأفکار المضافة. وقد وجدت فی فوکوه (مثل فوکوه 1972) وهابرماس أیضاً ثروة من الأفکار الحناصة باللغة والسلطة. انظر أیضاً بوردیو (1992) وبیرنشتاین (1980). وفیها یتعلق الحناص بالتفاعل عبر الثقافی مقتبس من أکیناسو وأچیروتوتو (1982). وفیها یتعلق بالحطاب الإعلامی انظر فیرکلف (1993) وسکولون (1998). وتوجد مناقشة بالحطاب الإعلامی انظر فیرکلف (1983) وانظر الکتاب الأحدث من تألیف بیکس طریفة عن التوحید القیاسی فی لیث (1983) وانظر الکتاب الأحدث من تألیف بیکس وواطس (1999). وأما المعلومات والمقتطفات الحاصة بالفحص الطبی لأمراض النساء فمقتبسة من إمرسون (1970). وفی مناقشة 'الطابع الرسمی' وجدت کتاب إیرفین (1970) مفیدًا. والدراسة الطبقیة لضمیری المخاطب 'T' و'V' فهی من براون وجیلهان (1972).

# الفصل الرابع

# الخطاب، والمنطق السليم، والأيديولوجيا

أزيد من تفصيل القول، في هذا الفصل، في فكرة الأيديولوجيا وعلاقتها بالخطاب التي قدمتها في الفصل الثاني، وهي الفكرة التي تقول إن الأعراف التي ننهل منها باستمرار في الخطاب تجسد افتراضات أيديولوجية ينتهي بها الأمر إلى أن تعتبر من المنطق السليم وحسب، وبذلك تسهم في الحفاظ على علاقات السلطة القائمة. ولما كانت العلاقة بين السلطة والأيديولوجيا علاقة حميمة، فمن المحتوم أن يتداخل موضوع هذا الفصل مع موضوع الفصل الثالث، فهما يشتركان في تناول السلطة ويختلفان فيها يركزان عليه. فإذا كان الفصل الثالث يقدم مناقشة واسعة النطاق للغة والسلطة، فإن الفصل الرابع يتخذ له هدفًا عددًا وهو المنطق السليم في خدمة السلطة، أي إنه يدرس أساليب إضهار الأيديولوجيات في معالم معينة من الخطاب بحيث يُسَلِّمُ المرء بصحتها باعتبارها من سهات المنطق السليم.

كتب عالم الاجتهاع هارولد جارفينكل دراسة عن "عالم المنطق السليم المألوف للحياة اليومية"، وهو العالم الذي بُنيَ برمته على افتراضات وتوقعات تتحكم في أفعال أفراد أي مجتمع وفي تفسيرهم لأفعال الآخرين. وأمثال هذه الافتراضات والتوقعات مضمرة، وقائمة في الخلفية، ومُسَلَّمٌ بها، وليست مما يدركها الناس عن وعي، ونادرًا ما تصاغ صوغًا صريحًا أو تُفحص صراحة أو تخضع للتساؤل الصريح. والمنطق السليم للخطاب من المعالم البارزة في هذه الصورة. كما إن فعالية الأيديولوجيا تعتمد، إلى حد كبير، على مزجها بهذه الخلفية القائمة على المنطق السليم للخطاب والأشكال الأخرى للعمل الاجتهاعي.

ولأستبق عرض مضمون هذا الفصل بتقديم قائمة بالأسئلة المثارة فيه، بالترتيب التقريبي لتناولها:

- ما 'المنطق السليم' في الخطاب، وكيف يتصل المنطق السليم بالمعنى المترابط للخطاب وعمليات تفسير الخطاب، وما العلاقة بين المنطق السليم والمعنى المترابط والأيديولوجيا؟
- إلى أى حد تعتبر الأيديولوجيات متغيرة في مجتمع ما، وكيف يمكن أن تتجلى
   ملامح هذا الخطاب؟
- ما العلاقة بين التغير الأيديولوجي والصراع الاجتماعي، وكيف يتولد المنطق
   الأيديولوجي السليم للخطاب في غضون الصراع؟
- كيف يؤثر المنطق الأيديولوجي السليم في معانى التعبيرات اللغوية، والمارسات
   العرفية للكلام والكتابة، والذوات الاجتماعية والمواقع الاجتماعية للخطاب؟
- كيف يستطيع المحللون أن ينقلوا هذا المنطق السليم من موقعه في الخلفية إلى موقع الصدارة؟

# الافتراضات المضمرة، والمعنى المترابط، والاستنباط

ماذا عليك أن تفعل حتى تفهم نصًا كاملًا (ونحن نذكر ما جاء في الفصل الثانى من أن النص قد يكون مكتوبًا أو منطوقًا) أى حتى تصل إلى تفسير مترابط له، على فرض أنك تعرف من قبل معانى مكوناته؟ لن أحاول أن أقدم إجابة شاملة لهذا السؤال الكبير، بل سأقترح عليك أن تفعل شيئين. الأول أنه يجب عليك قطعًا أن ترى كيف تتصل أجزاء النص بعضها بالبعض. والثانى أنه يجب عليك أن ترى كيف يتصل النص بخبرتك السابقة بالعالم: ما جوانب العالم التي يرتبط بها، بل وما مفهوم العالم الذي يفترضه سلفًا. وباختصار عليك أن تقيم 'مواءمة' بين النص والعالم.

وسوف أستخدم مصطلح المعنى المترابط (coherence) بحيث يفيد هذين النمطين من الارتباط، الأول بين أجزاء النص المتتابعة والثانى بين (أجزاء) النص و'العالم'. وهذه ارتباطات نصنعها نحن باعتبارنا مفسرين للنصوص، أى إن النص نفسه لا يصنعها. ولكننا لابدلنا، حتى نصنعها، أن ننهل من 'الافتراضات والتوقعات'

القائمة فى الخلفية والتى أشرت إليها لتوى. إن المعنى المترابط للنص كله يعتبر نتيجة تفاعل كيميائى، وهو يتولد عندما تمزج ما فى النص بها يوجد من قبل 'داخل' المفسر وأعنى به افتراضات المفسر وتوقعاته القائمة على المنطق السليم، وهى جزء مما أطلقت عليه من قبل مصطلح 'موارد الأعضاء' [جماع خبرة المفسر].

فلأبدأ بمثالٍ موجز للنمط الثانى من أنياط هذا الارتباط، أى الارتباط بين النص والعالم. وهو جملة واحدة وحسب مقتطفة من مقال حول الأحجار الكريمة المرتبطة بموعد ميلاد المرء، والمقال منشور فى مجلة تنشر 'قصص حب حقيقية'. تقول الجملة "اشتهر عن العقيق الأزرق على امتداد قرون كثيرة أنه حجر سىء الطالع، بمعنى أن من يتزين به يصادف سوء الحظ". (مجلة ترو ستورى، العدد الخاص بالصيف، دار نشر أرجوس 1986). ما صورة العالم التى تحتاج إلى افتراضها مؤقتًا، ناهيك بقبولها، حتى تفهم هذه الجملة؟ ربها كنا نحتاج إلى عالم تستطيع الأشياء فيه، مثل الأحجار الكريمة، أن تؤثر فى حياة الإنسان وفى حظوظه! فالنصوص من هذا النوع طريفة لأنها تفترض سلفًا رؤية للعالم تتفق مع المنطق السليم عند بعض الناس، لكن الآخرين يرونها غريبة على نحو ما. ومن الأيسر التعرف على الافتراضات المضمرة فى أمثال هذه الحالات على نصو ما لات أخرى.

ولكن هذه جملة واحدة؛ فيا شأن ترابط المعنى فى نصوص كاملة؟ فيها يلى مثال مختلف إلى حد ما، فهو استهلال قصة منشورة فى مجلة 'قصص الحب الحقيقية'، بعنوان 'نوع غرامه':

### نوع غرامه...

كان المطر المنهمر يكاد يطمس التلال التى تكسوها الأشجار وأنا أسير بالسيارة فى الطريق الملتوية نحو القرية التى أنشأت فيها حانوتى الخاص للحرف اليدوية.

وعندما عبرت السيارة في اتجاه الحانوت غمرتني الفرحة حين تذكرت أن جيف سوف يصل ذلك المساء. ولم أكن رأيته منذ أن غادرت مقاطعة

هامبشير وذهبت إلى سكوتلانده منذ ثلاثة أشهر.

كان چيف يشعر بالضيق آنذاك إذ قال "الواضح أننى لن أنجح فى تغيير رأيك يا كارى. اذهبى إذن. انتقلى إلى سكوتلانده وافتحى حانوتك".

وقلت ضارعة ''نستطيع أن نتزوج في العام المقبل. لابد أن أنتهز فرصة استقلالي بعملي التجاري يا چيف''.

"فى اللحظة التى اعتقدت أننا سوف نستقر، تأتيك هذه الفكرة المحبولة".

وتنهدتُ عندما تذكرت محادثتنا...

النص ٤ – ١ المصدر مجلة تروستورى، عدد الصيف الخاص، 1986.

أبرزت بعض التعبيرات المطبوعة بالبنط الأسود. ماذا تكشف عنه، فى رأيك، فيها يتعلق بشخصية كارى؟ هل الرسالة التى تنقلها هذه العبارات متسقة فى النص كله، أم إنك تسمع أمورًا متناقضة؟ ما الافتراضات المضمرة عن المرأة التى تحتاج إليها حتى تستنبط هذه الرسالة، أو هذه الرسائل، من هذه التعبيرات؟

أظن أن لدينا 'رسالتين' عن كارى: الأولى تصبغ النص بصبغة تحرر نسوى سطحية، والثانية أبوية وطيدة راسخة، فالأولى تقول إنها شخص مستقل (لها حانوت خاص يبيع الحرف اليدوية، أى عمل تجارى خاص) والثانية تقول إنها امرأة تقليدية خاضعة (يغمرها الفرح، وتتضرع إلى 'رجلها'، وتتنهد، وتقبل دون اعتراض وصف مشروعاتها بأنها مخبولة). ويصل القراء إلى هذه الرسائل بإقامة علاقة بين العبارات المطبوعة بالبنط الأسود فى النص وبين الأطر المضمرة، وهى التى تشكل وصفًا لحال المرأة وما تفعله (أو ما ينبغى أن يكون عليه حالها وما ينبغى أن تفعله) وذلك بصفة عامة على النحو التالى: (١) 'المرأة شخص مثل الرجل، ولها الحق فى حياة عملية، واتخاذ القرارات الخاصة بحياتها، وهلم جرًّا؛ وهم جرًّا؛ ونجد أن مجموعة من العناصر وهى أقرب إلى العاطفة والتعبير عن العاطفة، وهلم جرًّا'. ونجد أن مجموعة من العناصر النصية تعمل بصفتها المفاتيح لإطار معين، كها يهيىء الإطار مكانًا لكل جزء من التفاصيل النصية داخل كيان كلى مترابط، بحيث يمتح ذلك الإطار الترابط للعناصر النصية المطبوعة بالبنط الأسود، والتى تبدو منوعة، فى عملية التفسير. أو، بالألفاظ التى

ذكرتها عاليه، نجد أن التوقعات والافتراضات الموجودة أصلًا لدى المفسر، باعتبارها جزءًا من "موارد الأعضاء"، هى التى تمنح النص ترابط معناه. (انظر الفصل السادس حيث أناقش قضية الأطر).

وعلى نحو ما نشهده فى حالات كثيرة، نجد تدعيًا بصريًّا لرسالة "المرأة الخاضعة التقليدية"، وهو صورة (للفتاة كارى وصاحبها چيف) منشورة إلى جانب الفقرة الافتتاحية للقصة، حيث تبدو كارى ضئيلة الحجم شقراء براقة العينين، ويبدو چيف وسيًا طويلًا أسمر، وقد مال فى وقفته على كارى، بطوله الفارع، قابضًا بيده على ذراعها كمن يحميها. بل إن البنط المختار لطباعة العنوان نفسه (نوع غرامه...) مقصود به، فيها يبدو، الإيجاء بنموذج "الحب الحقيقى".

لاحظ أيضًا أن إنتاج النص وتفسير النص يتميزان، على ما فى هذا من مفارقة، بأنها يكتسيان طابعًا تفسيريًا. إذ إن منتج النص يبنى نصه باعتباره تفسيرًا للعالم، أو تفسيرًا لأوجه العالم التى هى قيد التفسير آنذاك، وما المعالم الشكلية للنص إلا آثار ذلك التفسير. والآثار تشكل مفاتيح يلتقطها مفسر النص، الذى ينهل من افتراضاته وتوقعاته (التى تشملها الأطر) حتى يبنى تفسيره الخاص للنص. وهكذا فإن تفسير النص تفسير لتفسير فمها يكن العالم أو يكن النص، فإن تفسير ما هو "موجود"، فعلاً لا يفرض نفسه أبدًا، إذ إن إنتاج النصوص وتفسيرها أنشطة خلاقة بنائية تفسيرية.

ما نسبة ما يرجع إلى ذاتك وما يرجع إلى النص فى تفسيراتك المعتادة للنصوص التى تقرؤها أو تسمعها فى حياتك اليومية؟ تذكر أن الصور لا تفرض تفسيراتها بأكثر مما تفرضه الألفاظ، فالمفسر دائها ما يتحمل بعض المسؤولية! تأمل شذرات الإعلانات التى تحيط بنا إحاطة كاملة هذه الأيام، سواء كان ذلك فى المترو أو فى الحافلات أو اللافتات أو الشترينات، أو حتى التى تصلك بالبريد. ما الأطر التى تستعملها فى تفسيرها؟ وما المفاتيح التى تستجيب لها؟

فلننتقل الآن إلى الجانب الأول من جانبى الترابط اللذين ميزتُ بينهما عاليه، ألا وهو الترابط بين أجزاء النص المتتابعة، فنلاحظ وجود افتراضات مضمرة تربط بين الأجزاء المتتابعة في النص بتقديم 'الحلقات المفقودة' في السلسلة، وهي التي تربط

الحلقات القائمة بعضها إلى بعض، والمقصود بها الأقوال الصريحة، وقد يقوم السامع القارئ بتوفيرها تلقائيًّا أو يتوصل إليها من خلال الاستنباط، وهو المفهوم الذى أطللنا عليه إطلالة موجزة في النص الخاص بالسيدة چيني كيبيل في الفصل الثالث. انظر مثلاً إلى الجملتين الثانية والثالثة في قصة نوع غرامه (وعندما عبرت السيارة الجسر...)، فإنها لا ترتبطان الارتباط الذي يحقق ترابط المعنى إلا إذا افترضت وجود عالم يشعر المرء فيه بالفرحة لقرب لقائه شخصًا يجه بعد أن غاب عنه ثلاثة أشهر. ما مقدار الجهد الذي عليك أن تبذله في التحليل أو الاستنباط حتى تصل إلى هذا الافتراض؟ لا أتصور أنك ستبذل أي جهد، ما دام ذلك العالم هو العالم الذي يتصوره معظمنا، وهو يمثل جزءًا من الأطر الخاصة بعلاقات الحب، ولن يخطر ببالنا ما ينفي أن تتابع العبارات هنا منطقي بالصورة الراهنة! وأما الافتراض الذي يربط بعضها ببعض فنحن نقدمه منطقي بالصورة الراهنة! وأما الافتراض الذي يربط بعضها ببعض فنحن نقدمه تلقائيًّا، في خطوة تسمى ملء الفجوات أو سدها. (ولنا أن نطبق التمييز بين الاستنباط وسد الفجوات تلقائيًا تحقيق الترابط في معنى النص أو العالم، أي إن لنا أن نحقق وسد الفجوات تلقائيًا أو من طريق الاستنباط).

ولا يوجد حد قاطع يفصل بين سد الفجوات تلقائيًّا وبين الاستنباط، وذلك لسببين: الأول أنه من المحتمل أن الحلقات تتدرج في صعوبتها، أي ما بين الحلقات الواضحة التي لا تحتاج إلى بذل الجهد وبين الحلقات التي تتطلب جهدًا كبيرًا في الاستنباط، والثاني أن الحلقة التي يقدمها أحد الأشخاص تلقائيًّا قد تتطلب من شخص آخر بذل جهد في الاستنباط (أو قد تتطلب ذلك من الشخص نفسه في مناسبة أخرى). ومن المحتمل أن النص ٤-٢ لن يتطلب أي جهد في الاستنباط من القراء المنتظمين للمجلة التي اقتطفناه منها. ولكنه قد يتطلب ذلك من قراء آخرين.

かかしてい

هل تحتاج إلى أحد تتكلم معه؟ نحن على استعداد دائم للإصغاء. اكتب إلينا،. أرسل رسالتك إلى ديث ولزلى، والعنوان بلو چينز، ص.ب. ٣٠٥ لندن نرجو إرفاق ظرف عليه عنوانك وطابع البريد إذا كنت تريد ردًّا شخصيًّا.

## الشعور بالحرج من الصبيان

أرجو المساعدة. عمرى ١٣ سنة، وكلما ظهر صبى على شاشة التليفزيون وكانت أمى فى الغرفة شعرت فعلًا بالحرج. لم أخرج حتى الآن مع أحد قط، على الرغم من أن أمى تقول إننى جميلة فعلًا. كيف أتغلب على هذه المشكلة؟

القلقة ب.ج. فان، مدينة تشيستر

معظم الأشخاص، من بنين وبنات، يمرون بمرحلة معينة يشعرون فيها بالتوتر إزاء الجنس الآخر. والسبب أن الفتاة تشعر فجأة أن الصبيان لم يعودوا مجرد أصدقاء الأمس، بل أصبحوا أشخاصًا تميل إليهم وتفكر في الخروج معهم. والسر هو الاسترخاء ومحاولة النظر إلى من تعرفينهم من الصبيان باعتبارهم أصدقاء. وسوف تجدين أنه من الأيسر كثيرًا لك أن تتعاملي مع الصبيان إذ لم تسرفي في القلق على مظهرك. فاستمتاعك بالوقت أهم كثيرًا من ذلك. لا تقلقي لأنك لم تخرجي مع أحد حتى الآن، فأمامك متسع من الوقت!

النص ٤ - ٢ المصدر مجلة بلوچسينز، العدد ٤٨٨، ٢٤ مايو ١٩٨٦

أشعر أن الافتراضات القائمة على 'المنطق السليم'، وهى التى تعطى الترابط للعنوان (المطبوع بصورة رأسية على جانب الصفحة) هى: أولًا إن الأسلوب الصحيح للتعامل مع 'المشكلات' يتمثل فى العثور على شخص تتكلم معه، وثانيًا أن دور هذا الشخص مقصور على الإصغاء. وبعبارة أخرى، يتمثل الحل فى 'الحكمة الشعبية' التى تقول بأن عليك أن تتكلم مع شخص 'يحسن الإصغاء' وله 'أذن متعاطفة' فتحكى له مشكلاتك بدلًا من مواجهتها وحدك. وهذه الافتراضات لازمة حتى تقيم الرابطة بين العنوان الحقيقي (مشكلات) وبين الجمل المكتوبة بخط أصغر بجانبه. لاحظ أن عليك أن تفترض أيضًا أن الكلام والإصغاء يمكن استمرارهما كتابةً (وفى الصفحات المطبوعة) حتى يترابط معنى هذه الجمل مع الجملتين الأوليين!

ولكن ما بال الرسالة والرد عليها؟ ما الافتراضات المضمرة التي تحتاج إليها حتى تخرج بتفسير مترابط المعنى؟ هل تعتقد أنك تقدم هذه الافتراضات تلقائيًا من خلال "سد الفجوات" أم أنك تتوصل إليها من خلال الاستنباط؟ هل يصعب عليك الوعى بهذه الأمور؟

أعتقد أولًا أن إقامة صلة ترابط في المعنى بين الرسالة باعتبارها طلبًا للمساعدة والرد عليها تقتضى افتراض أن تقديم المشورة كتابة يمثل تقديم مساعدة. وأرى ثانيًا أن عبارة على الرغم من في الرسالة تمثل مفتاح الافتراض الضرورى لتحقيق الترابط بين جزئى الجملة الثالثة، أى إنه من المفترض أن تكون فتاة 'جيلة فعلًا' قد بدأت تخرج مع أحد الصبيان بحلول عامها الثالث عشر. وأجد ثالثًا أن مضمون الجملة الثانية، (وربيا الثالثة أيضًا) يشار إليه في الجملة الرابعة بكلمة 'هذه المشكلة'، استنادًا إلى الافتراض المضمر بأن إحساسها بالحرج يعتبر مشكلة. وأخيرًا أقول إن إقامة صلة تربط بين الجملة الثالثة في الرد والجمل التي تسبقها يحتاج إلى افتراض أن حل 'المشكلة' يكمن في 'سر' معين، أي في علاج لا يعرفه إلا البعض (ولكن 'لزلى' تقدمه إلى 'القلقة ب. ج فان').

وربها كانت أمثال النهاذج تتسم بظاهرة تدفعنا إلى التفكير، وأعنى بها أن القارئ لا النص هو الذى يتحمل مسؤولية إدخال جميع هذه الافتراضات الخلافية فى عملية التفسير. فالنص لا يؤكد أو يقول بأى منها. ويوحى هذا بوجود أسلوب 'سلطوى' يفرض الافتراضات على القراء أو على المفسرين عمومًا، ذلك أن الكاتب يقدم بعض

المفاتيح النصية إلى المفسر فيرغمه على أن يضع تلك الافتراضات حتى يفهم معنى النص. وذلك مما يفعله على الدوام الخطاب الرامى إلى إقناع القراء بشيء ما، والكتابة الدعائية، وكثيرًا ما يفعلانه بوضوح وجلاء، فإذا استهل صحفى مقالًا له قائلًا "إن التهديد السوڤييتى لأوروبا الغربية..." فإنه يفترض سلفًا وجود تهديد سوڤييتى. ومن حسن الحظ أن القراء لا يقبلون دائهًا أن يشغلوا الموقع الذى يريد الكاتب لهم أن يشغلوه!

وهذه لحظة مناسبة للانتقال إلى المسألة التالية التى أريد التصدى لها، أى العلاقة بين 'المنطق السليم' وبين 'الأيديولوجيا'. فإن المنطق السليم فى الافتراضات المضمرة التى أشرت إليها فى المثال السابق ذو مرتبة أيديولوجية. وسوف أشرح السبب فى القسم التالى. أضف إلى ذلك أننا نستطيع أن نرى عمل الأيديولوچيا فى الأساليب التى تُبنى بها النصوص بحيث 'تفرض افتراضات' معينة، باستمرار وبصورة تراكمية، على مفسرى النصوص وأيضًا على منتجى النصوص، وعادة ما لا يكون أى من هؤلاء واعين مها.

#### المنطق السليم والأيديولوجيا

'المنطق السليم' أيديولوجي في جوهره، وإن لم يقتصر على الأيديولوجيا، بالمعنى الذي قدمت به هذا المصطلح في الفصل الثاني، وهذه العلاقة المهمة بين المنطق السليم والأيديولوجيا هي ما يهمني هنا في المقام الأول. وقد قام الماركسي الإيطالي أنطونيو جرامشي باستكشاف هذه العلاقة، مشيرًا إلى وجود "شكل من أشكال النشاط العملي" يتضمن "فلسفة في صورة 'مقدمة منطقية' نظرية مضمرة"، وإلى وجود "تصور معين للعالم، يتضح إضهاره في الفن وفي القانون وفي النشاط الاقتصادي وجميع تجليات الحياة الفردية والجهاعية". وهذا التصور للأيديولوجيا باعتبارها 'فلسفة مضمرة' في الأنشطة العملية للحياة الاجتهاعية، كامنة في الخلفية ومُسَلَّمٌ بوجودها، هو ما يربطها 'بالمنطق السليم'، وهو المصطلح الذي يتوسع جرامشي نفسه في استعماله في هذا الصدد. وأما بقية هذا الفصل فسوف نحاول تحديد خصائص المنطق السليم الأيديولوجي.

ولعلك تذكر أننى اقترحت فى الفصل الثانى اعتبار أن الأيديولوجيا ترتبط ارتباطًا جوهريًّا بعلاقات السلطة. فلنفهم المنطق السليم، وفقًا لذلك، بأنه المنطق السليم فى خدمة الحفاظ على علاقات السلطة غير المتكافئة. والقضية هنا قضية اختلاف فى الدرجة. ففى بعض الحالات يكون التفاوت فى علاقات السلطة تفاوتًا مباشرًا، مثل الافتراض المنطقى المشار إليه فى الفصل السابق، أى القول بأن 'حرية الكلام' مكفولة للجميع، وهو القول الذى يُخفى ويساعد على الحفاظ على واقع الحواجز المقامة فى وجه شتى أنواع الكلام لمعظم الناس. وفى حالات أخرى، قد تكون العلاقة غير مباشرة، مثل نصوص 'صفحة المشكلات' فى القسم السابق كما سوف أسوق الحجة عليه أدناه. ولن يفيدنا تصنيف 'المنطق السليم' بتقسيمه إلى نوع 'أيديولوجى' ونوع 'غير أيديولوجى' ونوع 'غير أيديولوجى' بل المفيد أن نقول إن الافتراضات القائمة على المنطق السليم تساهم بدرجات مختلفة فى الحفاظ على علاقات السلطة غير المتكافئة.

وتؤدى الافتراضات المذكورة مهام أخرى، وأيضًا بدرجات مختلفة، مثل إنشاء علاقات التضامن وتدعيمها بين أفراد فئة اجتماعية معينة. فإذا استمعت إلى خطاب أفراد أسرتك أو أصدقائك أو زملائك فسوف تلحظ كثرة الافتراضات التى يسلمون بصحتها. فإذا رَدَدُتَ بأن ذلك أمر تقتضيه كفاءة الحديث، بمعنى أنه لا فائدة من التصريح بها يفترضه الجميع، أجبتك: أفليست المقدرة على البسليم بهذا الكم الهائل من الأمور دليلًا مهم أيضًا على "انتهائك لهؤلاء؟

إذن ما الذي يجعل نص 'صفحة المشكلات' أيديولوجيا (بشكل غير مباشر) في افتراضاته المضمرة؟ أفلا يتناول مشكلات شخصية محضة، لا علاقة لها بالسلطة الاجتهاعية؟ إنه كذلك فعلا، من وجهة نظر سطحية. إذ إن الفتاة 'القلقة'، بنت مدينة تشيستر، تتلقى نصيحة تبين لها كيف تتغلب على 'مشكلتها' من خلال التكيف مع واقع العلاقات بين الجنسين في فترة المراهقة. ومع ذلك فإن مشكلتها ليست، بوضوح، مشكلتها وحدها، بل يشاركها فيها الملايين. ثم أليست هذه مشكلة اجتهاعية لا مشكلة شخصية؟ لا شك أن مرحلة البلوغ تتسبب دائمًا في صعوبات لليافعين، ولكن هذه

الصعاب تبدو شديدة الحدة في المجتمع المعاصر، بسبب طبيعة العلاقات بين الجنسين في فترة المراهقة، وبسبب العلاقات بين الجنسين وما تتسم به من تفاوت في السلطة بصفة أعم وأشمل، وفي آخر الأمر بسبب ما يشوب علاقتنا الاجتماعية من التشوه إلى حد ما. وأعتقد أن الدور الأيديولوچي للافتراضات المضمرة في هذه الحالة يكمن في تقديم إطار وإجراءات قائمة على المنطق السليم لحل المشكلات الاجتماعية التي تعانيها هذه الفتاة بأسلوب فردي محض. ويعتبر ذلك "استعمالًا للمنطق السليم في الحفاظ على علاقات السلطة غير المتكافئة" بمعنى أنه يصرف الانتباه عن فكرة يمكن أن تؤدي إلى التشكيك في علاقات السلطة والطعن فيها، وهي الفكرة التي تقول بوجود أسباب اجتماعية للمشكلات الاجتماعية ووجود حلول اجتماعية لها.

وتحقق الأيديولوجيا أقصى فاعلية لها عندما تعمل فى أقصى درجات الخفاء، فإذا أدرك المرء أن جانبًا معينًا من المنطق السليم يتسبب فى الحفاظ على ضروب التفاوت فى السلطة على حسابه، لم يعد ذلك المنطق منطقًا سليبًا، وقد يفقد القدرة على الحفاظ على ضروب التفاوت فى السلطة، أى فى أداء مهمته الأيديولوجية. وأما 'الخفاء' المشار إليه فيتحقق عندما تتسرب الأيديولوجيات إلى الخطاب لا باعتبارها عناصر صريحة فى النص بل باعتبارها افتراضات فى خلفيته تدفع منتج النص إلى رسم صورة العالم فى النص بأسلوب معين، من ناحية، وتدفع مفسر النص إلى تفسيره بأسلوب معين، من ناحية أخرى. فالنصوص لا تصرح عادة بالأيديولوجيات، ولكنها تقدم للمفسر مفاتيح معينة تجعله يستعين بالأيديولوجيات فى تفسيره للنصوص، فيعيد إنتاج هذه الأيديولوجيات فى غهار ذلك!

ولهذا السبب، فإننى أعلق أهمية خاصة، من المنظور الأيديولوجي، على ما أشرت إليه في القسم السابق بتعبير 'سد الثغرات' التلقائي، أي توفير 'الحلقات المفقودة' اللازمة لتحقيق الترابط بين الأجزاء المتتابعة للنص، من دون الحاجة إلى 'الاستنباط' أو تحقيق 'المواءمة' تلقائيًا بين النص والعالم. وكلما ازداد الطابع التلقائي للعمل الذي يؤديه افتراض أيديولوجيٌّ معينٌ في بناء تفسيرات ذوات معان مترابطة، قَلَّ احتمال

إدراكنا الواعى به، واكتسبت مكانته الأيديولوجية ثباتًا وصلابة أكبر، وهو ما يعنى أيضًا زيادة فعالية إعادة إنتاجه من خلال الارتكان إليه في الخطاب.

كيف تختلف افتراضاتك المضمرة عن المرأة عن افتراضاتك المضمرة عن الرجل؟ حاول أن تجد أمثلة فى خطابك أو فى غيره من ألوان سلوكك على استناد ترابط المعنى إلى افتراضاتك. حاول أن تنتبه إلى الأساليب التى تقدم بها النصوص التى تقرؤها (بها فى ذلك الصور البصرية) مفاتيح معينة قائمة على الافتراضات الأيديولوجية، بالصورة المعتادة، بحيث تصبح لازمة لتفسير النصوص.

# التنوع والصراع في الأيديولوجيا

يقوم أصحاب السلطة بمحاولات دائبة لفرض صورة من المنطق السليم الأيديولوجي يقبلها الجميع، كما سوف نرى بعد قليل، ولكن الأيديولوجيا دائها ما تتسم بدرجة ما من التنوع، بل والتضارب والتصارع إلى الحد الذي يحول دون التحقيق الكامل للوحدة الأيديولوجية. ولهذا نستطيع أحيانًا (والحمد شه!) أن نحافظ على المسافة التي تفصلنا، باعتبارنا 'مفسرين'، عن الافتراضات التي يقدمها منتجو النصوص موحين بأنها قائمة على المنطق السليم.

ونحن نحيط جميعًا بمجال معين من مجالات التنوع الأيديولوجي، ألا وهو مجال الأيديولوجيات السياسية. وربها تكون هذه نقطة انطلاق صالحة، ما دمنا جميعًا نستطيع العثور على نصوص سياسية يختلف المنطق السليم الذي تقوم عليه أيديولوجيا عن المنطق السليم عندنا. ويصدق ذلك قطعًا في نظري على النص التالي:

تكمن كفاءة الزعيم القومى الحق، بصفة عامة وفى جميع الأوقات، فى الحيلولة أساسًا دون تشتيت انتباه الشعب، وفى التركيز دائيًا على عدو واحد. وكلها ازدادت وحدة العمل القائم على إرادة الكفاح الشعبية، ازدادت القوة المغناطيسية للحركة وازدادت قوة الدفع للضربة التى يضربها. ويتمثل جانب من جوانب عبقرية الزعيم العظيم فى قدرته على أن يُظهر الخصوم المنتمين إلى شتى المجالات فى صورة من ينتمون دائهًا إلى فئة واحدة فقط، فإذا تبينت الشخوص الضعيفة القلقة وجود أعداء شتى لهم، فلن يؤدى ذلك إلا إلى أن تنشأ لديم شكوك فى صحة قضيتهم، وييسر بالغ.

وما إن تتبين الجماهير ذوات الميول المتأرجحة أنهم يواجهون عددًا من الأعداء يفوق ما توقعوه، حتى تبدأ الأحكام الموضوعية في التدخل، وإذا بهم يتساءلون إن كان الآخرون جميعًا مخطئين فعلًا، وأمتهم أو حركتهم وحدها على صواب.

ويصحب ذلك أيضًا أول شلل لقوتهم. ومن ثم فينبغى النظر دائهًا إلى أى عدد من الأعداء المختلفين اختلافات جوهرية باعتبارهم عَدُوًّا واحدًا، بحيث يتجه رأى جهور مؤيدى الزعيم إلى أنهم يشنون الحرب على عدو واحد فقط. فمن شأن هذا أن يدعم إيهان المرء بقضيته ويزيد من المرارة التى يكنها ضد الذى يهاجمه.

النص ٤ - ٣ المصدر: أدولف هتلر، كفاحي.

ما الذى يتضمنه هذا النص من افتراضات مضمرة عن طبيعة 'الشعب'، وعن العلاقة بين الشعب والزعيم؟ هل تجد فيها أية إشكاليات؟

يفترض هذا النص (افتراضًا يعتبر حيلة بلاغية عتيدة) وهو أن "الشعب" فرد واحد مُركَّب يتسم بصفات شخص واحد (الانتباه، الإرادة، القوة، المرارة، ووجود أعداء له) وبأنه يتمتع بالقدرة على "العمل الموحد"، وإن كان المرض (الشلل) يمكن أن يهدر هذه الصفات، نتيجة للضعف أو القلق. ولما كان الشعب عاجزًا عن الحفاظ على الوحدة ووضوح الأهداف بنفسه (فالجاهير متأرجحة الميول) فإن على الزعيم أن يحقق له ذلك، أى أن يمنع النشت ويضمن تركيز الانتباه. والنص يفترض أن زعامة شعب أو أمة تكمر. في (عقربة) شخص واحد، أي إنها ليست جماعية.

قد تبدو هذه الافتراضات عن العلاقة بين الشعب والزعيم افتراضات متطرفة، ولكن الفكرة التي تقول بأن الشعب فرد مُركّب، مثلًا، فكرة بالغة الشيوع.

حاول أن تجد فقرة من نص سياسى (وقد يكون بيانًا أو مقابلة صحفية أو كتيبًا) تتضمن افتراضات مضمرة عن الشعب والزعاء تراها غريبة عليك، وحاول أن تفصح عنها أقصى إفصاح تستطيعه. وحاول بعد ذلك أن تقوم بالمهمة الأصعب وهى تكرار ما فعلته نفسه بفقرة تتفق مع نظرتك السياسية!

لا شك فى وجود قدر كبير من التنوع فى مدى التباين الأيديولوجى بين المجتمعات، أو بين الفترات المختلفة فى تاريخ مجتمع من المجتمعات. ترى ما العامل الذى يحدد مستوى التباين؟ إنه أساسًا حالة العلاقات الاجتماعية والصراع الاجتماعي،

بها فى ذلك العلاقات الطبقية والصراع الطبقى. فإذا كان المجتمع يتسم بعلاقات سلطة واضحة ومستقرة، فللمرء أن يتوقع وجود قدر كبير من التنوع الأيديولوجى. وما بال المجتمع الرأسهالى المعاصر إذن؟ هل نستطيع مثلًا تفسير حاله من خلال النموذج الأيديولوجية الأيديولوجي الكلاسيكى البسيط، حيث يتوحد السكان جميعًا فى ظل الأيديولوجية السائدة للطبقة الحاكمة؟ ربها لم نستطع ذلك، وإن كان هذا النموذج يبدو معقولًا فى المخالات الخمسينيات، مثلًا، أكثر مما يبدو عليه الآن. فالصورة المعاصرة تتميز فى بعض المجالات على الأقل بتكاثر الأيديولوجيات التى يشبهها ثيربورن "بالنشاز بين الأصوات والعلامات فى مدينة كبيرة". أضف إلى ذلك أننا قد نجد فى داخل مجتمع ما تباينًا بين المؤسسات المختلفة فيها يتعلق بدرجات التنوع الأيديولوجي.

والواقع أن التنوع الأيديولوجى يضع حدودًا لما أسميته المنطق الأيديولوچى السليم، وعلى الرغم من وجود حالات تشهد على معاملة بعض الأيديولوجيات التى لا يقبلها إلا عدد جد محدود من الناس معاملة المنطق السليم (مثل حالتى الحجر الكريم المرتبط بتاريخ الميلاد ونص هتلر) فإن أشد صور المنطق السليم فاعلية صورة المنطق الذى يقبله معظم أفراد مجتمع أو مؤسسة ما، إن لم يقبله الجميع. ومن الواضح أنه كلما ازداد التنوع الأيديولوجى في المجتمع قل احتمال تحقيق ذلك.

إذن ما مصادر هذه الأيديولوجيات المتنوعة؟ هل تتولد عشوائيًا عند الأفراد على سبيل المثال؟ لا! بل إنها تنشأ من التباين في الموقع والخبرة والاهتهامات بين الفئات الاجتهاعية التي تشتبك مع بعضها البعض في علاقات السلطة (وفي الصراع الأيديولوجي، كها سوف نرى). وقد تكون هذه الفئات طبقات اجتهاعية، وقد تتمثل في مواجهة النساء للرجال، وقد تكون قائمة على الانتهاء العرقي وهلم جرًّا. وكثيرًا ما تكون فئات من نوع 'على' مرتبط بمؤسسة معينة. (وارجع إلى مناقشتي في الفصل تكون فئات من نوع 'على' مرتبط بمؤسسة وغيرها من المؤسسات الطبقية أو القائمة على نصرة الثاني للعلاقة بين الفئات المؤسسية وغيرها من المؤسسات الطبقية أو القائمة على نصرة المرأة وهلم جرًّا). وعلى سبيل المثال نرى أن مجال التعليم يضم فئات التلاميذ والآباء والمعلمين وقد تنشأ داخل هذه الفئات الفرعية، من ناحية المبدأ، أيديولوجيات تعليمية

نختلفة. وأما الحالة التي يُحتمل أن ينشأ ذلك فيها فهي تصارعها للظفر بالسلطة المؤسسية.

ومن بين شتى الأشكال التى يمكن أن يتخذها الصراع الاجتهاعى شكل الصراع الأيديولوجى وهو الشكل الذى يكتسب أهمية خاصة فى هذا السياق لأن الصراع الأيديولوجى يقع بأبرز صورة فى اللغة. ولنا أن نعتبر أن هذا الصراع لا يقع فقط داخل اللغة بالمعنى الواضح الذى يقع به داخل الخطاب، وهو الذى تشهد عليه النصوص اللغوية، بل أيضًا من حيث أنه يقع حول اللغة، بمعنى أن اللغة نفسها تجمع بين كونها غاية للصراع الاجتهاعى وموقعًا لهذا الصراع. وقد رأينا ذلك عند مناقشة 'السلطة من وراء الخطاب' فى الفصل الثالث. والظفر بسلطة البت فى بعض الأمور مثل معانى الكلهات، وتحديد المعايير اللغوية أو التوصيلية التى تعتبر مشروعة أو 'صحيحة' أو مناسبة'، يمثل جانبًا مهيًا من جوانب السلطة الاجتهاعية والأيديولوجية، ومن ثم فهو موقع يدور حوله الصراع الأيديولوجي. وهكذا فإن النظر إلى المهارسات اللغوية موقع يدور حوله الصراع الأيديولوجي. وهكذا فإن النظر إلى المهارسات اللغوية الشائمة ونظم الخطاب باعتبارها شواهد على الانتصارات والهزائم فى الصراعات السابقة، وبصفتها أيضًا غنائم متنازع عليها، إلى جانب المفهوم التكميلي 'للسلطة من السابقة، وبصفتها أيضًا غنائم متنازع عليها، الى جانب المفهوم التكميلي 'للسلطة من وراء الخطاب'، سمة كبرى تتميز بها الدراسة النقدية للغة، وهى السمة التى تميز هذه الدراسة عن التيار الرئيسي 'الوصفي' لدراسة اللغة (على نحو ما شرحته فى الفصل الأول).

ويتخذ الصراع الأيديولوجى أشكالًا كثيرة ومختلفة فى الخطاب، لكننى سوف أقدم هنا نموذجًا يتميز بالبساطة النسبية، مقتطعًا إياه من صحيفة يسارية أسبوعية، لإيضاح استعمال "علامات التنصيص المخيفة". ولاحظ أن هذا نص غير مترابط، إذ إننى أجمع فيه بعض العبارات من مقال طويل كتبته زُوى تيلتسون.

## حصن الأسرة عند ثاتشر

شُغِلَ اليسارُ في الآونة الأخيرة بالتصدى للتغيرات الجارية في الميدان الاقتصادى والعمالي. ويبدو أن انشغاله اشتد فمنعه من توجيه أى قدر من الاهتمام إلى مجال آخر يتعرض أيضًا لإعادة الهيكلة: أى مجال الأسرة. ففى الأسبوع الماضى تلاحمت صفوف العصبة التى تتكون من ثاتشر وجيليك ومارى هوايتهاوس لشن هجوم جديد على مجتمع الإباحة.

إن المطالبة بتشغيل عمال نصف مهرة، وعملهم نصف الوقت في أعمال لا تمثلها نقابات، تضمن تلبية 'حق العمل للمرأة'. فالكثير من النساء مرغمات على العمل، ما دام الرجال يعجزون باطراد عن توفير 'الأجور الكافية للأسرة'.

ومع ذلك، فإن انصراف الدولة خُلسةً من الباب الخلفى لم يمنع من حفاظها على يدها المتطفلة التى تضمن بها أن يتوافر التعليم الجنسى بالأسلوب الأخلاقى الصالح الذى يؤكد التنشئة على 'ضبط النفس' و'الحياة الأسرية المستقرة حتى يقوم بمهمة المخلص والمنتقد لكل من يحتمل أن يتحول إلى 'هيهى '[ثائر فوضوى] أو مثلى النزعة الجنسية.

## النص ٤ - ٤ المصدر صحيفة سبعة أيام، يونيو ١٩٨٦

ما تأثير وضع تعبيرات مثل 'مجتمع الإباحة' بين علامتى تنصيص مخيفة فى الأسلوب الذى يرى به القراء أمثال هذه التعبيرات؟ هل تحدث المقتطفات المخيفة دائها ما تحدثه من تأثير هنا؟ حاول ملاحظة ردود أفعالك عندما تصادفك فى صحيفتك المعتادة.

أعتقد أن التأثير في هذه الحالة ينحصر في تنبيه القارئ إلى أن هذه التعبيرات تثير إشكاليات من نوع ما. وهذا يفصل بين القارئ وبين هذه التعبيرات، موضحًا أنها تنتمى إلى غيره، أى إلى الخصوم السياسيين للكاتب أو 'للقارئ المفترض'. ولكن وضع تعبير ما بين علامات تنصيص مخيفة قد يؤدى، على العكس من ذلك، إلى تدعيمها في بعض الحالات.

ومن الأسئلة الطريفة: كيف يعرف القراء في حالة معينة إن كان عليهم تفسير هذا المفتاح بهذا الأسلوب أو بذاك؟ والواضح أيضًا أن ذلك يعتمد على الافتراضات المضمرة (أو ما أسميته 'موارد الأعضاء') التي يستندون إليها في تفسيرهم للنصوص، وفي حالة 'مجتمع الإباحة'، على سبيل المثال، نجد أن معظم قراء صحيفة سبعة أيام (التي ينشرها الحزب الشيوعي) يدركون قبل أن يشاهدوا المقالة أن هذا التعبير ينتمي إلى أيديولوجية غريبة على الصحيفة، ومن ثم فسوف يفسرون التعبير، بلا إشكاليات، بالتبرؤ منه. ولو تصادف أن كانوا غير واعين بها فإن السياق المباشر سوف يساعدهم، فا دامت كلمة 'عصبة' تقيم مسافة بين كاتبة المقال وبين ثاتشر وثلتها، فمن المحتمل أن

يفسر المرء الكلمات اللاحقة المقدمة بين 'علامات تنصيص مخيفة' على أنها تسهم أيضًا في إقامة المسافة المذكورة.

حاول متابعة ما تفعله واستنباط الافتراضات التى تحدد أسلوب تفسيرك لعلامات التنصيص المخيفة فى شتى الحالات.

# أنماط الخطاب الهيمنة

#### والخاضعة للهيمنة

قد يتجلى الصراع حول اللغة فى صورة صراع بين أنهاط خطاب ذوات تنوع أيديولوجى. ولعلك تذكر أننى قدمت هذا المصطلح فى الفصل الثانى للإشارة إلى ما يستند إليه الخطاب الفعلى من أعراف ومعايير وشفرات. وتتسم أنهاط الخطاب بخصوصية أيديولوجية مثلها تتميز بالتنوع الأيديولوجي.

ما سبب وجود صراع بين أنهاط الخطاب؟ وما غايته؟ غايته إنشاء نمط ما أو الحفاظ عليه باعتباره النمط المهيمن في مجال اجتهاعي معين، ومن ثم إنشاء افتراضات أيديولوجية معينة باعتبارها تتفق مع المنطق السليم أو الحفاظ عليها. فلنضرب مثلاً آخر من حالة ذات شفافية نسبية وهي حالة الخطاب السياسي. إن كل حزب من الأحزاب المتعارضة في السياسة، أو كل قوة سياسية تحاول أن تفوز بالقبول العام لنمط خطابها الخاص بصفته النمط المفضل، ومن ثم النمط "الطبيعي،" آخر الأمر، للحديث والكتابة عن الدولة والحكومة وأشكال العمل السياسي، بل وجميع جوانب السياسة، إلى جانب ترسيم الحدود التي تفصل بين السياسة نفسها وسائر المجالات الأخرى. ولتأمل، مثلا، التحليلات المتضادة للأزمة الاقتصادية في بريطانيا، وهي التي قدمها اتجاه مثلا، التحليلات المتضادة للأزمة الاقتصادية في بريطانيا، وهي التي قدمها اتجاه المحافظين الثاتشري، والاتجاه الديموقراطي الاشتراكي (بجناحيه الأيسر والأيمن)، والاتجاه الشيوعي منذ أواخر السبعينيات، وتأمل كيف نجح أول هذه الاتجاهات في الحياة السياسية في بريطانيا في الثهانيئات. (انظر الفصل السابع الذي يقدم بعض النصوص والمزيد من المناقشة). وأما الغاية فلا تقتصر على السابع الذي يقدم بعض النصوص والمزيد من المناقشة). وأما الغاية فلا تقتصر على

تقديم المزيد من 'الألفاظ وحسب'، بل إنها السيطرة على تضاريس العالم السياسي، وإضفاء المشروعية على السياسات، والحفاظ على علاقات السلطة.

وأما المجالات الرئيسية التى يدور فيها الصراع الاجتماعى فهى المؤسسات الاجتماعية، وأنهاط المواقف التى تعترف بها كل مؤسسة. ومن الأرجح أن تكون هذه المؤسسات أبنية اجتماعية مُركَّبة، ومن المحتمل أن تستخدم المؤسسة الواحدة شتى أنواع الخطاب فى شتى أنهاط مواقفها، ومن ثم فقد يتوافر لنا عدد من مجموعات مختلفة من أنهاط الخطاب ذوات الأيديولوجيات المتنافسة التى تتفق مع أنهاط المواقف المذكورة، ومع ذلك فنحن نشهد أوجه تشابه وتداخل مهمة بين أنهاط الخطاب المرتبطة بموقف أيديولوجي معين، لا عبر أنهاط المواقف فى داخل مؤسسة ما وحسب، بل عبر أيلوسسات أيضًا. انظر المناقشة فى الفصل السابع،

ما الأشكال التى تتخذها علاقات الهيمنة بين أنهاط الخطاب؟ قد يتمثل نمط الخضوع للهيمنة في علاقة معارضة لنمط مهيمن. ويطلق عالم اللغة مايكل هاليداى على أحد أنهاط خطاب المعارضة مصطلح اللغة المضادة. واللغات المضادة تُبنى وتستعمل بصفتها بدائل واعية عن أنهاط الخطاب المهيمنة أو الثابتة. وقد تتضمن النهاذج لغة المجرمين في عالم المدينة 'السفلى'، أو لهجة اجتهاعية تتحول إلى لغة معارضة عن وعى، على نحو ما يحدث لإحدى اللهجات الاجتهاعية 'غير المعيارية' لفئة أقلية عرقية، مثلاً، أو لفئة من الطبقة العاملة في أحد المجتمعات المحلية داخل إحدى المدن الكبرى.

ومن الممكن أيضًا أن يتمكن نمط خطاب مهيمن من احتواء نمط خطاب خاضع للهيمنة. ومن الحالات التى تمثل ذلك محاولة الخطاب الثاتشرى أن يستوعب الخطاب الشعبى المضاد للبيروقراطية والدولة بتعديل مساره حتى يصبح ناقدًا لدولة الرعاية الاجتهاعية، أو، كها يسميه المذهب الثاتشرى 'اشتراكية الدولة' (ارجع إلى التفاصيل فى الفصل السابع). وحيثها يتحول الخطاب الخاضع للهيمنة إلى خطاب معارضة، تنشأ الضغوط التى تدعو إلى قمعه أو استئصاله، في حين أن احتواءه يضفى عليه قدرًا معينًا من المشروعية والحهاية، على الرغم مما يقيدهما من شروط!

### التطبيع وتوليد المنطق السليم

للمرء أن يتصور أن الهدف الذي يرمى إليه نمط الخطاب المهيمن آخر الأمر هو، كما يقول عالم الأنثربولوجيا الفرنسي بيير بورديو "الإقرار بالمشروعية من خلال عدم تبين التعسف". وإذا شئنا التعبير عن الفكرة نفسها بأسلوب أقل إيجازًا (وأقل رشاقة) قلنا: إذا هيمن نمط من أنهاط الخطاب على مؤسسة ما إلى الحد الذي يتيح القمع أو الاحتواء الكامل تقريبًا للأنهاط الخاضعة للهيمنة، فلن يراه أحد بعدها نمطًا تعسفيًا (بمعنى كونه أسلوبًا واحدًا من بين عدة أساليب عكنة "لرؤية" الأشياء) بل سوف يُنظر إليه باعتباره نمطًا طبيعيًا ومشروعًا لأنه أسلوب التصرف المتبع وحسب. ولسوف أشير إلى هذا، كما أشار إليه الآخرون، بمصطلح تطبيع (naturalization) نمط الخطاب. وفقًا والتطبيع يعتمد على الدرجة، وقد يتغير مدى تطبيع نمط من أنهاط الخطاب، وفقًا للتحول في "ميزان القوى" في الصراع الاجتهاعي.

ما الذى يربط التطبيع بالمنطق الأيديولوجى السليم الذى كنت أناقشه الآن؟ التطبيع هو الطريق الملكى للمنطق السليم. والأيديولوجيات تتحول إلى صور من المنطق الأيديولوجي السليم بقدر ما تتحول أنهاط الخطاب التى تجسدها إلى أنهاط طبيعية. ويتوقف هذا على سلطة الفئات الاجتهاعية ذوات الأيديولوجيات وأنهاط الخطاب المطروحة في هذا المجال. ومن هذه الزاوية، يعتبر المنطق السليم في بعده الأيديولوجي من الآثار الناجمة عن السلطة. ومن ثم فإن تحديد المنطق السليم يتولاه إلى حد كبير أولئك الذين يهارسون السلطة والهيمنة في مجتمع ما أو إحدى المؤسسات الاجتهاعية.

ولكن أنهاط الخطاب تفقد فعلًا طابعها الأيديولوجي، فيها يبدو، في غهار تطبيع أنهاط الخطاب وخلق المنطق السليم، فالأرجح أن ينظر المرء إلى النمط المُطَبَّعَ لا باعتباره نمطًا خاصًّا بفئة داخل المؤسسة بل باعتباره خاصًا بالمؤسسة نفسها وحسب، ومن ثم فهو يبدو محايدًا في ضروب الصراع على السلطة، وهو ما يوازى قولنا إنه يشغل مكانًا خارج الأيديولوجيا. ومن العواقب المترتبة على ذلك أن اكتساب العلم بنمط خطاب

مهيمن يُنظر إليه باعتباره مجرد اكتساب للمهارات أو التقنيات اللازمة للعمل في المؤسسة. ومن النهاذج على ذلك أن يتعلم الطفل عند التحاقه أول الأمر بالمدرسة كيف يتصرف في قاعة الدرس خطابيًا أو أن يتعلم في مرحلة تعليمية لاحقة كيف 'ينجح' في الجتياز' مقابلة شخصية. ومن المفارقات أن التفريغ الظاهرى للخطاب من مضمونه الأيديولوجي يعتبر في الحقيقة نتيجة أيديولوجية جوهرية: أي إن الأيديولوجيا تعمل من خلال إخفاء طبيعتها، والتظاهر بأنها غير ما تبدو عليه. وعندما يتعامل علماء اللغة مع المارسات اللغوية تعاملًا سطحيًّا (وقد قلت إن ذلك دأبهم في الفصل الأول) فإنهم يساعدون في الحفاظ على التيجة الأيديولوجية المذكورة.

والإقرار بظاهرة التطبيع يوازى الإصرار على التمييز بين مظاهر النطق السليم السطحية في الخطاب وبين جوهره الدفين. ولكن ما الذى يمكننا أن نفهمه إذن من الشروح التي يقدمها الناس، أو التي يقنعهم المحلل بتقديمها، لمارساتهم الجطابية؟ يجب أن ننظر إلى الشروح باعتبارها تبريرات لا يمكن أن تؤخذ بدلالاتها السطحية فإنها ذاتها تحتاج إلى شروح. ولنا أن ننظر إلى التبريرات باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من التطبيع، فإن توليد عمارسات الخطاب القائمة على المنطق السليم يصاحبها توليد تبريرات قائمة على المنطق السليم عليها.

حاول أن تتذكر أشد أنهاط الخطاب إيحاة 'بالحياد' في ظاهرها، والتي تعرف أنها من نتائج التطنيع، والشروح التي يقدمها الناس لها باعتبارها مبررات. هل تؤمن بوجود أية أنهاط تتسم حقيقة بالحياد؟

### الأيديولوجيا والمعني

من أبعاد 'المنطق السليم' معنى الألفاظ، ونحن ننظر إلى معنى اللفظ (وغيره من التعابير اللغوية) باعتباره مسألة حقيقة بسيطة، ولو نشأ أى تساؤل عن 'الحقائق' رجعنا إلى المعجم باعتباره المكان الذى نستطيع التحقق منها فيه. وأما الألفاظ التى نعرفها خير المعرفة، فإنها تعنى ما تعنيه وفق المنطق السليم وحسب! وسوف أقول فيها يلى إن المنطق

السليم مشتبه فى أمره هنا وفى غير هذا المكان. ولكننى أرى أن المناقشة الموجزة لجانبين من جوانب المعنى فى اللغة يمكن أن تفيدنا فى البحث النقدى فى المعنى القائم على المنطق السليم، الأول طابع التغير فى المعنى، والثانى طبيعة نظم المعانى.

لما كان المنطق السليم يولى 'المعجم' مكانة كبيرة، فإننا نميل عمومًا إلى عدم تقدير مدى التغير في نظم المعانى في مجتمع ما تقديرًا صحيحًا. فعلى الرغم من أن بعض المعاجم الحديثة تحاول فعلًا رصد ذلك التغير، فإن 'المعجم' باعتباره الحجة في معانى الألفاظ يعتبر إلى حد كبير ثمرة من ثهار عملية تقنين اللغات المعتمدة/ المعيارية، ومن ثم فهو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفكرة وجود معاني ثابتة للألفاظ. (انظر مناقشة التوحيد القياسى في الفصل الثالث). ما أيسر أن نثبت أن المعانى تتغير بين اللهجات الاجتهاعية (التى نوقشت في الفصل الثانى) ولكنها تتغير أيضًا أيديولوجيا، وهو الجانب الذي تتباين فيه أنهاط الخطاب في نظم معانيها. ولنضرب مثلًا من الكلمة التى تتردد كثيرًا في هذا الكتاب: كلمة الأيديولوجيا نفسها.

إن كلمة الأيديولوجيا لا توحى قطعًا بأن لها معنى واحدًا ثابتًا، فهى أبعد ما تكون عن ذلك! بل ليس من الغريب أن نسمع من يصف كلمات مثل الأيديولوجيا بأنها كلمات 'لا معنى لها' ما دامت لها معان بالغة الكثرة. ولكن المسألة لا تدعو إلى مثل هذا القنوط، فالأيديولوجيا لها فعلًا عدد من المعانى، ولكن التغير في معناها ليس لانهائيًا، كما إن معانيها تتجمع عادة في عدد صغير من 'الأسر' الصغيرة.

وسوف أقتصر على تحديد أسرتين فقط من هذه الأسر. الأولى تنتمى خصوصًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة التالية للحرب الغالمية الثانية، وإن كانت مألوفة اليوم إلى حد كبير في بريطانيا، وتفسير الأيديولوجيا هنا يقول إنها "أى نظام اجتهاعى مستقىّ، كله أو بعضه، من النظرية الاجتهاعية بأسلوب واع"، وتفسيرها الآخر ينتمى إلى التقاليد الماركسية ويقول إن الأيديولوجيات "أفكار تنشأ من أية مجموعة من المصالح المادية" في غهار الصراع حول السلطة. والتعريفان اللذان أدرجتهها هنا مقتطفان من كتاب ريموند ويليامز ١٩٧٦.

والأمر الذى ينبغى تأكيده هنا هو أن المعانى المتغيرة للأيديولوجيا لم تتولد بصورة عشوائية بل تتفق مع مواقع أيديولوجية معينة، وتولدت فى خضم التصارع بين هذه المواقع. وهكذا فإن أول المعانى المذكورة للأيديولوجيا يصف الماركسية بأنها أيديولوجيا، إلى جانب الفاشية، ومن ثم فهو يستخدم "المصطلح بالمعنى الذى بذل ماركس وأتباعه جهودًا جباره لنشره" باعتباره "سلاحًا ضد الماركسية" على نحو ما يقول ديـ شيد ماكليلان.

فإذا انتقلنا إلى الجانب الثانى من جوانب المعنى التى أشرت إليها آنفًا، وجدنا أن معنى أية كلمة ليس معزولًا أو مستقلًا، إذ تشتبك الألفاظ وغيرها من التعابير اللغوية في علاقات كثيرة متنوعة، مثل علاقات التهاثل والتضاد والتداخل والاشتهال. ويعتمد معنى الكلمة الواحدة اعتهادًا كبيرا على علاقة هذه الكلمة بغيرها. وهكذا فبدلًا من النظر إلى مفردات اللغة باعتبارها تتكون من قائمة لا نظام لها من الألفاظ المفردة التى تحمل كل منها معناها الخاص علينا أن نتبين أنها تتكون من عناقيد من الألفاظ المرتبطة بنظم المعنى.

وهكذا فإن الإيضاح الكامل لنطاق التغير في كلمة مثل الأيديولوجيا يتطلب إجراء مقارنة بين نظم المعنى لا بين معانى الألفاظ وحسب. فالمعنى الأمريكى لكلمة الأيديولوجيا في فترة ما بعد الحرب المشار إليه عاليه، على سبيل المثال، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمذهب الشمولى، وأحيانًا ما تعتبر صفة الشمولى مرادفة للأيديولوجى. كما إن المذهب الشمولى أو مصطلح الشمولية مصطلح واسع يتضمن الفاشية، والشيوعية، والماركسية وهلم جرًّا. وقد بُنى نظام المعنى حتى يجعل الأيديولوجيا "سلاحًا ضد الماركسية"! وعلى العكس من هذا، لا تظهر كلمة الشمولية في نظام المعنى الماركسي على الإطلاق، كما لا نجد أن مصطلحات الشيوعية/ الماركسية والفاشية تمثل مصطلحات متجانسة مع الشمولية. وانظر الفصل الخامس حيث الحديث عن المتجانس والترادف.

فلنعد الآن إلى الملاحظة الواردة فى مستهل هذا القسم، والتى تقول بأن المعنى يعتمد فيها يبدو على المنطق السليم، إذ يتضح أن 'المنطق السليم' فى هذه الحالة ضرب من 'خفة اليد' الأيديولوجية! تخيل مثلًا أن مصطلح الأيديولوجيا قد اتخذ يومًا ما، فيها يبدو، معنى ثابتًا يستطيع المرء أن يتحقق منه فى المعجم، وأنه ليس مثار خلاف. لن يعنى هذا إلا أن أحد 'جوانب' الصراع بين نظم المعنى قد اكتسب هيمنة لا تُنازع. ومن هذه الزاوية يصبح المعنى الثابت أثرًا ناجمًا عن السلطة، وهو فى الواقع الأثر الأيديولوجى الذى أطلقت عليه تعبير التطبيع.

ولكن هل من المحتمل أن يكون هذا دائم حال المعانى الثابتة؟ ما بال حالة لا تتمتع فيها الكلمة فيها يبدو بأية مزية مثل كلمة 'أنف'، بمعنى الأنف التشريحى المادى أى ذلك الجزء من الوجه الذى يقع فوق الفم وبه فتحتان؟ فهنا، على عكس كلمة أيديولوجيا، لا يوجد (في حدود ما أعرفه) اختلاف أو صراع حول الأنف. ومع ذلك فإن نظام المعنى الذى يجسد التصنيف المألوف لأعضاء الجسم يتميز فعلا ببعض الخصائص المرتبطة بالتطبيع. ونلاحظ أولًا وجود عنصر مما يسميه بورديو "عدم تبين الأنف التعسف"، أى إن نظام المعنى يتضمن، فيها يبدو، علاقة شفافة وطبيعية بين الأنف والجسم، كأنها يكون من المحال أن يطلق على الأنف اسم آخر. وعلى سبيل المثال يستطيع المرء أن يتخيل وجود نظام للمعنى يتضمن مصطلحًا لما يشبه 'الوادى' [وهي يستطيع المرء أن يتخيل وجود نظام للمعنى يتضمن مصطلحًا لما يشبه 'الوادى' [وهي الكلمة التي يستخدمها شيكسبير] الممتد بين الأنف وبين الشفة العليا، وإن كانت اللغة الكلمة التي يستخدمها شيكسبير] الممتد بين الأنف وبين الشفة العليا، وإن كانت اللغة الما السلطة، وهي هنا سلطة الخبراء المتخصصين وعلماء الطب، وسلطة بعض شرائح المثقفين (كالمعلمين، وواضعى المعاجم إلخ) الذى يضمنون هذا وغيره من عناصر اللغة المعيارية المقنة.

سوف أفترض أن المعانى المعجمية الثابتة التى تقدم نفسها إلى المنطق السليم باعتبارها حقائق بسيطة، دائها ما تكون ثمرة للتطبيع، ما دام تعسف نظم المعنى خفيًا، ولو أن التطبيع لا ينجم إلا في حالات معينة (في حالة الأيديولوجيا لا الأنف مثلًا) عن الصراع الأيديولوجي ومن هنا تأتى أهميته الخاصة للدراسة النقدية للغة.

وينطبق ما قلته حتى الآن عن المعنى على الألفاظ والتعابير بصفتها من موارد الخطاب، أي بصفتها 'مواد معجمية' لأنهاط معينة من الخطاب، لا باعتبارها معاني الأقوال المنطوقة في الخطاب. ومع ذلك فإن التطبيع يحدث آثارًا متوازية في الحالتين، فكل منها يتضمن الإغلاق أو التقييد لنطاق المعانى المكنة الكثيرة. فأما في حالة الألفاظ والتعابير التي تعتبر مواد معجمية، فإن ذلك يعني تثبيت معانيها، على نحو ما رأينا. وأما في حالة قول منطوق في الخطاب، فإنه يعنى جعله يكتسب مظهر القول ذي التفسير الواحد وحسب، أي إكساب معناه مظهر الشفافية. وانظر مثلًا إلى معنى "أي خدمة؟" التي ينطقها رجل الشرطة الواقف في مكتب الاستقبال بمخفر الشرطة موجهًا إياها إلى شخص دخل لتوه ذلك المخفر. سوف يهتف معظم الناس "المعنى واضح!" فرجل الشرطة يدعو ذلك الشخص إلى أن يصف له 'مشكلته'، وسبب وجوده في المخفر، حتى يستطيع رجل الشرطة 'علاج' الأمر. ولكن تعبير "أي خدمة؟" يمكن أن يعنى أمورًا كثيرة مختلفة، وإن كان معناه هنا 'مغلقًا'، كما يتضح بشفافية، داخل المارسة المُطَبَّعَةِ الخاصة بالخطاب المرتبط باللقاءات ما بين الشرطة والجمهور (انظر القسم التالى الذى يقدم مناقشة لتطبيع المهارسات ومثالًا واقعيًّا لاستعمال "أي خدمة؟")

على نحو ما توحى به بداية الفقرة السابقة، تستطيع النصوص من زاوية معينة أن تنهل من 'مورد' يتمثل فى الألفاظ والتعابير ونظم المعانى، ولكن النصوص لا تقتصر على تمثيل نظم معان سابقة بل تستطيع أيضًا توليد نظم معانيها الخاصة بدرجات متفاوتة من النجاح. وتتسم النصوص من هذه الزاوية بطاقة أيديولوجية خلاقة. والنص ٤ – ٥ هو الفقرة الأولى من افتتاحية إحدى الصحف.

### صوت الحقيقة الرزين الخافت

منذ غزو جزائر فوكلاند يوم ٢ إبريل والأصوات تتكاثر. ولكن المسألة في جوهرها كانت شرًّا، ظلمًا وعدوانًا. لا يتشكك أحد في ذلك، حتى الموالون من أبناء الأرجنتين، ناهيك بالمعتذرين منهم، فالجميع يقبلون أن الأرجنتين لم يكن ينبغى لها أن تستخدم القوة لنصرة قضيتها. ولكن القوة استخدمت فعلًا، ولم تكن لها ضرورة. وسمعنا تحت دقات الطبول الأرجنتينية أصواتًا تقول هذا أيضًا، مها بلغ من خفوتها ورزانتها، وهي تعترف بأن الوحدة بين أعضاء المجلس العسكرى الحاكم في بوينوس أيريس قد تكون عابرة، ما دامت قد خرجت من رحم الظلم. وأما الوحدة في بريطانيا فتقوم على اعتبار الغزو عملًا شريرًا لا شك في شره. ومن الواضح أن بعض الخلافات قد نشبت حول أسلوب التصدى لذلك الشر، لكننا يجب أن نعترف أيضًا أن أية حلول وسط مع الشر، أو إرضائه، تعنى المخاطرة بالمشاركة في تحمل حلول وسط مع الشر، أو إرضائه، تعنى المخاطرة بالمشاركة في تحمل مسؤوليته. وإذن فإن ردنا على الشر يجب أن يقوم على ضرورة التقيد مضاعفة الشر الأصلى.

#### النص ٤ – ٥ المصدر: صحيفة التايمز، ٢٠ مايو ١٩٨٢

ما نرع علاقة المعنى القائمة بين الغزو، والشر، والظلم، والعدوان؟ كيف تختلف علاقتها • في هذا النص عن علاقتها في أنهاط خطاب أخرى مما يخطر على بالك؟ هل تستطيع أن تصف هذا النص، دون تجاوز، بأنه خلاق من حيث أيديولوجيته؟

والجملة الثانية التى وضعت تحتها خطًّا جملة وصفية (فاعل + فعل + مفعول به) (انظر الفصل الخامس) وهى تحدد العلاقة القائمة على الطبقة أو على عنصر طبقى بين غزو جزر فوكلاند، وبين الشر، والظلم والعدوان. وإدراج هذه الكلمات الثلاث باعتبارها صفات يوحى بعلاقة معنى تقوم على التكافؤ بينها. وسبب هذا أن الكلمة التى

تشير إلى الطبقة يمكن أن تستخدم عمومًا في الإشارة إلى عنصر من عناصر تلك الطبقة، وهكذا فإن الشر والظلم والعدوان كلمات يمكن أن تستخدم بالتناوب في الإشارة إلى المغزو. وبهذه الدلالة الخاصة نستطيع أن نقول إنها مترادفات نصية. ولكنها ليست مترادفة في أي نظام من نظم المعنى لأي نمط من أنهاط الخطاب التي أعرفها. ويوحى ذلك من الزاوية الأيديولوجية بالمزج بين الأفعال السياسية/ الحربية وبين الأخلاق (الشر) والقانون (الظلم)، وأما العدوان فهو تعبير جزئي (اكتسب الطابع العرف من قبل) عن المزج المذكور. ويبدو أن الكاتب "ينتفع" باستخدام هذا المزج في الجملتين الأخيرتين من الفقرة، فالغزو يشار إليه بتعبير ذلك الشر، ويتحول ذلك إلى إشارات عامة للشر نفترض أنها تحيلنا إلى الغزو. وهكذا يستطيع الكاتب أن يقول أشياء لا معنى لها عن الغزو، دون أن يبدى الافتقار إلى الترابط. وانظر على سبيل المثال كيف يبدو الكلام غريبًا إذا استعاض المرء عن كلمة الشر بكلمة العدوان في عبارة "إن أية حلول وسنط مع الشر، أو إرضائه، تعنى المخاطرة بوجوب المشاركة في تحمل مسؤوليته" مثلًا.

ما أشهر الأغراض التى تستخدم فيها الطاقة الأيديولوجية الخلاقة؟ يبدو أنها تستخدم فى هذا المقتطف من صحيفة التايمز لغرض سياسى، فى ما يشبه الأزمة، لتسويد وجه 'العدو' وإضفاء المشروعية على العمل العسكرى البريطانى. وانطباعى الخاص يقول إن الطاقة الأيديولوجية الخلاقة كثيرًا ما ترتبط بمعالجة شتى الأزمات. حاول أن تعثر على أمثلة أخرى، وربها تجدها خصوصًا فى أجهزة الإعلام، وحاول التحقق من صدق الانطباع المذكور. وقد تحب أن تقارن هذا النص بالمقتطف المأخوذ من كتاب كفاحى آنفًا.

#### نظم التفاعل المتادة وحدودها

المنطق السليم لا يعطينا نظم المعنى فقط بل أيضًا ما يمكن أن نسميه 'نظم التفاعل المعتادة' المرتبطة بأنهاط خطاب معينة، وهى الأساليب العرفية للتفاعل بين المشاركين. فنحن نشارك في معظم الأحيان في معاملات البيع والشراء في الحوانيت، وفي المقابلات الشخصية مع الاختصاصيين الاجتهاعيين أو العملاء، والاستشارات مع الأطباء أو المرضى، وهلم جرَّا، من دون أن نلتفت إلى النظم العرفية للارتباط بالمشاركين الآخرين، وهى نظم مبنية في صلب أنهاط الخطاب المذكورة، كها إنها لا تستحوذ على انتباهنا عمومًا إلا عندما يقع خطأ ما.

فيها يلى، على سبيل المثال، حوار فى أحد نخافر الشرطة بين رجل دخل لتوه ذلك المخفر وبين إحدى الشرطيات. النقطة التى تسبقها مسافة وتعقبها مسافة أخرى تدل على وقفة قصيرة، والشرطة تشير إلى وقفة طويلة، والأقواس العادية تدل على أن الكلام يتعذر تمييزه، والنقط المتوالية تدل على أن الدور (٨) قد قوطع. هل توافق على أن شيئًا ما ليس على ما يرام، فيها يبدو؟ وما ذاك؟

(١) الشرطية : أي خدمة؟

(٢) الرجل: أوه. نعم. شُرطة؟

(٣) الشرطية : نعم ــــــ

(٤) الرجل: ترين أنك تستطعين مساعدتي؟

(٥) الشرطية : نعم

(٦) الرجل: هل أنت شرطية ؟ حسن.

(٧) الشرطية : (غير واضح) ما المشكلة ؟

(٨) الرجل: يجب على تجديد رخصة السيارة...

أما ما يبدولى أنه على غير ما يُرام فهو أن الرجل يجد إشكاليات فيها نعتبره مفترضًا وفق المنطق السليم عندما نطلب معلومات فى أحد نخافر الشرطة؛ أى إن من يقفون خلف مكتب الاستقبال من أفراد الشرطة حقا، وإن أمثال هؤلاء جميعًا لديهم صلاحية مساعدة 'أفراد 'الجمهور'، وإن المرأة الواقفة خلف مكتب الاستقبال شرطية فعلاً. إن هذا الحوار يكاد يصبح جزءًا من مشهد فكاهى، فالضحك هو السبيل الوحيد للرد على من يرفضون قبول الواضح الجلى! حاول أن تجد نهاذج لحوارات كوميدية بنيت على أساس هذا المبدأ.

وهذه الافتراضات القائمة على المنطق السليم تكمن خلف التفاعل الطبيعى المعتاد في العبارات الحوارية الاستهلالية في هذا النمط من الحالات، بمعنى أن المرء يتوقع أن عبارة الشرطية (١) سوف تفهم على أنها تطلب تبيانًا 'للمشكلة'، وهو الذي لا يأتي إلا في الدور رقم (٨) باعتباره أول ما يقوله الرجل! ومن الواضح من المعالم الشكلية للنص أن الشرطية والرجل يريان وجود إشكالية في الأسلوب الفعلي لتطور الحوار. فالشرطية تتردد مثلًا قبل أن تقول 'نعم' في الدور (٥) وهي تنطق هذه الكلمة بنغمة واضحة الدهشة (وإن لم يتضح ذلك من النص المكتوب)، كما إنها تجد لزامًا عليها أن تطلب من الرجل تحديد 'المشكلة' (وذلك غير لازم في الأحوال العادية)، وأما الرجل فيتردد فترة طويلة قبل أن يقول ما يقوله في (٤) ثم يجيب السؤال الذي طرحه بنفسه في (٦).

ولكن ألا يمكننا أن نعتبر هذه الآثار النصية لإحساسنا بالضيق ومحاولة 'إصلاح' الحوار دليلا على أن المشاركين يتوقعان فعلا، حسبها يقضى المنطق السليم، أن يتبع الحوار 'مسارًا طبيعيًّا'؟ ولاحظ أن هذه التوقعات القائمة على المنطق السليم تخضع لطبيعة المؤسسات الخاصة بها، فعلى الرغم من وجود أوجه شبه نوعية مثل أوجه الشبه بين أفراد الأسرة الواحدة فيها بين المقابلات الشخصية في جميع المؤسسات، فإن المقابلات الشخصية وتوقعاتنا بشأنها تختلف ما بين مخفر الشرطة، ومكان العمل، والجامعة. ولهذا السبب فمن المعقول بصفة عامة إجراء البحث في المهارسات اللغوية في مؤسسات اجتماعية محددة. (انظر الفصل الثاني الذي يناقش مسألة المؤسسات الاجتماعية، والفصل الثامن الخاص بالأنواع المشتركة بين المؤسسات، مثل المقابلات الشخصية).

وينطبق على هذه الحالة ما سبق أن قلته عمومًا عن التطبيع، إذ لا يوجد سبب جوهرى يبرر اتخاذ الاستفسارات فى مخافر الشرطة الأبنية العرفية التى تتخذها، إذ نتصور وجود بدائل معينة وإن لم تكن قائمة فى الواقع الفعلى، وهكذا فإن إضفاء الصفة الطبيعية على سلوك معتاد معين باعتباره السلوك الذى يمليه المنطق السليم ثمرة من ثمار السلطة، أو ثمرة أيديولوجية. ومن الجوانب الطريفة للحالات الشبيهة بالمقتطف الوارد عاليه والتى لا تسير فيها الأمور على ما يرام أن الطابع التعسفى للمارسات وأساليب حفاظها على السلطة، والتى عادة ما تخفى عن العيون، تغدو واضحة. وفى هذا المثال يسأل الرجل "ترين أنك تستطعين مساعدتى؟" وهذا يؤكد الافتراض الطبيعى عن الصلاحيات العامة للشرطة إزاء 'مساعدة' الجمهور ومسؤوليتها عن مساعدة الجمهور (بدلًا من التحكم فى الجمهور) وهو الافتراض الذى من شأنه فى الحالات العادية أن يمكن عبارة "أى خدمة؟" من الإتيان بتبيان 'للمشكلة' من دون أية العادية أن يمكن عبارة "أى خدمة؟" من الإتيان بتبيان 'للمشكلة' من دون أية مقدمات أخرى. وهذا الافتراض عنصر مهم من عناصر العلاقات بين الشرطة والجمهور، ومشر وعية الشرطة وسلطتها.

ومن الحالات الأخرى التى يظهر فيها الطابع التعسفى لنظم التفاعل المهيمنة المُطَبَّعةِ حالة مواجهتها أو تضادها مع المهارسات غير المهيمنة. وفيها يلى مقتطف من مشاورة طبية بين دكتور (د) ومريضة (م) مدمنة للكحوليات:

م: قالت إننى يمكننى فى رأيها أى ربيا كان من الممكن لى أن انتقل إلى شقة من شقق المبانى التى يوفرها المجلس المحل
د: قام نعم فعلا كان من أمى التوقيع على ذلك لأنه . يستوجب من أمى التوقيع
د: هِمْ
م: على أشياء كثيرة جدًّا و: . قالت إن ذلك صعب و مِمْ
د: هِمْ
م: لا يوجد ما يدعو للعجلة . أنا أنا لا أعرف إذا ما كان . أقصد أنهم يقولون شيئًا واحدًا فى جمعية محاربة إدمان الكحوليات إنك يجب ألا تغير أى شيء لمدة

د: هِمْ

م: سنة .

د: هم. نعم أعتقد أعتقد أن ذلك من الحكمة. أعتقد أن ذلك من الحكمة (وقفة لمدة ٥ ثوان) يعنى أقول: اسمعى أحب أن أتابع حالتك كها تعرفين وأن أسمع كها تعرفين كيف تسير أحوالك من وقت لآخر إن كان ذلك محكنًا.

م:نعم

د: تعرفين إذا كنت تحبين أن تأتى إلى العيادة مرة كل إم أسبوعين أو نحوها

م:نعم

د: وأطلعيني وحسب على سير الأحوال

النص ٤ - ٦ المصدر "فنون الشفاء" ، بي بي سي ٢ ، ٨ أغسطس ١٩٨٦

ويختلف هذا الحوار من عدة جوانب عها علمتنى التجارب أن أتوقعه من حوار بين الطبيب والمريض أثناء الاستشارة. هل تشاركنى الرأى؟ وإذا كنت تشاركنى الرأى فها أوجه اختلاف هذا الحوار عن الحوار المعهود؟

هذه هى الأمور التى لفتت نظرى: يسمح الطبيب للمريضة أن تقول ما لديها فى الوقت الذى تحدده بنفسها؛ ولعلك لاحظت فترة التوقف خمس ثوان قبل أن يخطو الطبيب نحو إنهاء الاستشارة. ويقدم الطبيب أدلة كثيرة على استهاعه للمريضة واستيعابه ما تقوله. ولاحظ أن جميع الردود التى يقدمها إليها تتخذ شكل ما يسمى أحيانًا القنوات الخلفية (أى أصوات الموافقة بالغمغمة: هم، نعم، فعلًا، تمام) وعندما يخطو الطبيب فى اتجاه إنهاء

الاستشارة بالحديث عن الاستشارات المقبلة، فإنه يتحدث بأسلوب لا يوحى إلا بالحد الأدنى من التعليهات (إذا كنت تحيين أن تأتى إلخ) كها يحاول التفاعل مع المريضة بالإشارة إلى قدرتها على الفهم (كها تعرفين) وإتاحة الفرصة لها كى ترد على اقتراحاته. ومع ذلك فقد خطر ببالى تعليق على هذا النص يقول "أحسست أن الطبيب كان يشعر بالسأم!" وهو ما يؤكد الحقيقة التى ذكرتها والتى تقول باحتمال تفسير سلوك الطبيب بطرق شتى.

هذا النص مقتطف من برنامج عن عمل عضو من أعضاء الجمعية البريطانية للطب الكُلِّ، ويبدو أنها تقوم بعملها، بصفتها 'جماعة ضغط' داخل مرفق الصحة القومى، بالدعوة إلى ما يسمى 'الطب الكلي' أى علاج الشخص كله لا علاج المرض وحسب، واستخدام بعض أساليب العلاج المستقاة من الطب المِثلي [أى المداواة بها قد يؤدى إلى داء مماثل إذا تناوله من يتمتع بالصحة] وغيره من أشكال الطب 'البديل' في الحالات التي تقتضى ذلك. ومن المتوقع أن تدور ضروب الصراع بين أمثال جماعة الضغط المذكورة وبين المؤسسة الطبية، في جانب منها، حول اللغة، أى حول نوع اللغة التي يجب أن تستخدم في الاستشارات الطبية على سبيل المثال.

ما خبرتك بأشكال التفاعل المنوعة فى الطب، بأنهاطها المهيمنة وغير المهيمنة؟ انظر إلى الاختلافات فى أعهار الأطباء، وفى دلالة كونهم رجالًا أو نساء، والاختلافات بين ممارسى الطب المثلى وطب الطبيعة [أى العلاج بعناصر الطبيعة كالماء والهواء والشمس] أو غيرهم من ممارسى أنواع الطب 'البديلة' (إن كانت لديك خبرة بهم).

وتدور أمثال هذا الصراع أيضًا حول الحدود، وهو ما يأتى بنا إلى الجزء الثانى من عنوان هذا القسم. ومن الممكن أن ننظر إلى نص الطب الكلى من زاوية معينة باعتباره مزيجًا من الخطوات التفاعلية المرتبطة بأنهاط متباينة للخطاب، وربها كانت تشمل الاستشارة الطبية، والمشورة الشخصية، والمحادثة العادية. وأظن أننا إذا اتخذنا وجهة نظر المؤسسة الطبية والنمط المهيمن للخطاب في الاستشارة، فلن نجد لأحاديث المشورة الشخصية والمحادثات العادية مكانًا داخل إطار الاستشارة الطبية الحقيقية. والواقع أن الاطباء يتبادلون الأحاديث الخفيفة مع مرضاهم، بل ويقدمون إليهم مشورات شخصية، ولكننى أرى أن هذه "الدردشة" عادة ما تتسم بأنها مقدمة محددة

أو ختام محدد للاستشارة الفعلية، ومن المحتمل أيضًا أن معظم الأطباء يرون أن تقديم المشورة الشخصية عمل منفصل، في بعض جوانبه على الأقل، عن الاستشارة الطبية. وهذه من المقولات التي قد تحتاج إلى إثبات صحتها أو بطلانها من خلال البحوث التفصيلية. وأما المسألة الرئيسية في إطار ما أرمى إليه هنا فهى أن أشكال ارتباط أنهاط الخطاب المختلفة بعضها بالبعض، ومدى الفصل بينها أو مزجها معًا، تمثل جانبًا آخر من جوانب الصراع حول اللغة. ويتصل هذا بها ذكرته سلفًا في الفصلين الثاني والثالث عن نظم الخطاب، أي إن طريقة بناء نظام معين من أنظمة الخطاب، والعلاقات القائمة بين أنهاط الخطاب التي تشكله، تخضع لعلاقات السلطة، ومن ثم فإنها تخضع للتنازع عليها في صراعات السلطة.

## الذوات والمواقف

أشار الفيلسوف الفرنسى لويس ألتوسير إلى صلة مهمة بين الافتراضات القائمة على المنطق السليم (وهى التى يسميها 'حالات الوضوح') الخاصة بالمعنى، وبين الافتراضات القائمة على المنطق السليم الخاصة بالهوية الاجتهاعية أو 'الذات' (وهو المفهوم الذى قدمته فى الفصل الثانى). يقول ألتوسير "مثل جميع حالات الوضوح، بها فى ذلك ما يجعل الكلمة 'تطلق اسها على شىء' أو 'أن يكون لها معنى' (وهو ما يتضمن من ثم حالة الوضوح الخاصة بالشفافية فى اللغة) نجد أن 'حالة وضوح' كونك وإياى ذواتا، وعدم تسبب ذلك فى أية مشاكل، نتيجة من نتائج الأيديولوجيا، بل نتيجة أيديولوجية أولية". ويضيف ألتوسير قائلاً "إن علهاء اللغة، والذين يعتمدون على علم اللغة لشتى الأغراض، كثيرًا ما يصادفون الصعوبات التى تنشأ من تجاهلهم لعمل المؤثرات الأيديولوجية فى جميع ضروب الخطاب، بها فى ذلك ضروب الخطاب العلمى نفسها".

و 'شفافية اللغة' خصيصة عامة يوضحها ما قلته عن المعنى فى القسم قبل الأخير، أى إن العمليات الاجتماعية التى تشكل اللغات بصفة عامة (والمعانى بصفة خاصة) تختفى تحت ظاهر وجودها الذى يبدو طبيعيًّا وقائهًا على المنطق السليم.

ولكن هل نعتبر القياس الذى يعقده ألتوسير بين 'الحقائق الواضحة' لكون الألفاظ تفيد معان معينة وكونك وإياى ذواتًا قياسًا قائمًا على المصادفة وحسب؟ لا أعتقد ذلك. فالمسألة هي أن النتيجة الأيديولوجية لتصورنا أن ذاتية المرء قائمة على المنطق السليم وحسب وليست منتجًا اجتهاعيًا، نتيجة تبرز بوضوح وجلاء في اللغة والمعنى. ومعنى هذا أن التكييف الاجتهاعي للأفراد يعنى وضعهم في مواقع ذوات متباينة، وهم يتعرضون لها من خلال اكتسابهم العلم بالعمل داخل أنهاط شتى للخطاب، إذ إن كل نمط من أنهاط الخطاب ينشئ، كها سبق لى أن قلت في الفصل الثاني، مجموعته الخاصة من مواقع الذوات، والذين يعملون من خلالها يضطرون إلى أن يشغلوها.

ومواقع الذوات لها أنهاط خطاب مقصورة عليها ومتغيرة أيديولوجيًا، وانظر من جديد في نص الطب الكلى تجد أن أحد جوانب التضاد بين الاستشارات في خطاب الطب الكلى وبين نظائرها في خطاب الطب التقليدي يكمن في مواقع الذوات التي أعدت للمرضى. وهذا مضمر في التعليقات التي أبديتها على النص آنفًا، أي إن مشاركة المريض في الخطاب تختلف عها تعلم المرء أن يتوقعه في الاستشارات الطبية، وهو ما يدل على اختلاف مواقع الذوات التي يشغلها المرضى في هذين النمطين من أنهاط الخطاب. ولاحظ السلطة التي تمثل الغاية في الصراع بين ضروب الخطاب في هذا الصدد: إنها السلطة المتمثلة في القدرة على خلق المريض في صورة المثل الأعلى الأيديولوجي، إن السلطة المتمثلة في القدرة على خلق المريض من خلال تجسيد التصور المرضي من خلال تجسيد التصور المرضي الشخص. فالناس يشعرون أحيانًا بعدم وجود مصطلح محايد أيديولوجيًا للإشارة إلى شخص يتلقى الرعاية الطبية، والمثال على ذلك إشارتهم إلى امرأة توشك أن تضع وليدها باسم المريضة، وهو مصطلح يصورها حتمًا في صورة امرأة لا حول لها ولا طول، ولديها داء معين، وتتطلب أن يفعل الناس أفعالًا من أجلها، لا أن تفعل هي طول، ولديها داء معين، وتتطلب أن يفعل الناس أفعالًا من أجلها، لا أن تفعل هي شميًا بنفسها (كأن تلد طفلًا)

# كيف تاتيك إجادة اللغة الإنجليزية الراقية بالنجاح وباعتراف جديد بمكانتك

تلعب اللغة – أى الجهد اليومى فى الكلام والكتابة، وفى القراءة والتفكير – دورًا فى حياتنا اليومية أهم كثيرًا مما نتبينه فى العادة. والحقيقة أنها "سر" نجاح معظم البارزين من الرجال والنساء. ويصف هذا الكتيب أسلوبًا جديدًا فريدًا لتحسين لغتك الإنجليزية، وزيادة نجاحك التجارى والاجتهاعى، واكتساب قوة جديدة فى الفكر والتعبير، وزيادة ما تغتنمه من الدنيا.

#### فرض الاحترام

سوف تتعلم بالتفصيل كيف تسيطر على كل موقف وتؤثر فيه، بفضل قدرتك وحسب على استخدام الكلمة المناسبة في الوقت المناسب. زد على ذلك أنك تستطيع أن تتطلع بثقة إلى وضع حد للضجر والإحباط، واكتساب الاهتهام والاحترام اللذين يكسبان الأصدقاء ويؤثران في الناس.

نعم إن إتقان اللغة الإنجليزية يمثل أهم وسيلة يمكنك أن تعتمد. عليها في البحث عن النجاح.

### النص ٤ - ٧ المصدر: الإنجليزية الراقية: لغة النجاح، ١٩٧٩

والنص ٤-٧ مثال آخر، مكتوب هذه المرة، والقضية فيه تتعلق بموقع الذات الذي يخلقه النص للقارئ وتعريف هذا الموقع. فها الصفات التي تعتقد أنك تحتاج إلى التحلى بها حتى تصبح النموذج المثالي للقارئ 'المدرج' في هذا النص؟

'القارئ المثالى' ينشد النجاح، والطاقة على السيطرة والتأثير فى الآخرين، ووضع حد للضجر والإحباط... وهلم جرًّا. ويتعلق جانب من جوانب بناء صورة القارئ المثالى داخل النص بطبيعة أفعال الكلام التى تؤدى هنا (انظر الفصل السادس). وهى تتضمن ما يمكن أن نسميه التوكيد، فالعنوان مثلًا يتضمن فيها يبدو تأكيد أن إتقان اللغة الإنجليزية الراقية كفيل بتوفير الاعتراف بالمكانة إلخ، والجملتان التاليتان للعنوان

الفرعى فرض الاحترام تتضمنان توكيدات أيضًا. فالمرء لا يؤكد عادة للناس أن شيئًا ما سوف يحدث إلا إذا كانوا يريدون له أن يحدث. فالتوكيدات تشبه الوعود في هذا الصدد، ولكن من يؤكد يختلف عمّن يَعِدُ في أن الأول ليس ملتزمًا بتحقيق موضوع التأكيد شخصيًّا. وهكذا فالمفترض أن القارئ يريد 'الاعتراف الجديد بمكانته' والنجاح إلخ.

ومن الممكن أن نتصور العملية الاجتماعية الخاصة بإنتاج الذوات الاجتماعية باعتبارها الجهد الذي يبذل بصورة مطردة في سنوات متعاقبة، بل طول العمر، لوضع الأشخاص في شتى مواقع الذوات. ومن ثم فإن الذات الاجتماعية تتشكل من التجميع الخاص لمواقع الذوات. ويترتب على ذلك أن ترابط الذات ووحدتها يقلان كثيرًا عما يفترضه المرء عادة. وعلينا، بدلاً من ذلك، أن نفترض أن الذوات الاجتماعية "شخصيات مركبة" كما يقول جرامشي، أو كما يقول فوكوه، أن الذات "منتشرة" بين شنى مواقع الذوات: "فليس الخطاب بالتجلى الجليل لذات تفكر وتعرف وتتكلم، بل هو على العكس، كيان شامل يمكن أن تتحدد فيه طبيعة انتشار الذات وقطيعته مع نفسه". وتترتب على هذا آثار عميقة، نص عليها فوكوه، فيما يتعلق بميلنا إلى اعتبار المتكلم أو الكاتب مؤلف كلهاته، فعلى العكس من ذلك توجد زاوية يمكن من خلالها اعتبار المتكلم أو الكاتب نتاجًا لألفاظه. ولكننا يجب ألا نبالغ في تطبيق هذه المقولة، فالواقع أن لدينا، كما ذكرت في الفصل الثاني، عملية جدلية في الخطاب تجعل الذات خلاقة ومخلوقة معًا. انظر أيضًا الفصل السابع.

ما مغزى إطلاق ألتوسير صفة 'الوضوح' على كون المرء ذاتًا ناجمة عن الأيديولوجيا بل النتاج الأيديولوجي الأوَّلى؟ أعتقد أن جانبًا من المعنى يكمن في عدم وعي الناس بمواقعهم الاجتماعية باعتبارهم ذواتًا، إذ يرون بانتظام أن هوياتهم الذاتية قائمة على نحو ما خارج المجتمع وأنها سابقة على المجتمع. وأمثال هذه التصورات الأيديولوجية الفاسدة تمثل أساس شتى النظريات المثالية للمجتمع البشرى، القائمة على اعتبار الفرد سابقًا على المجتمع، والتي تحاول أن ترى أن المجتمعات منبثقة من

(خصائص) الفرد لا العكس. وإطلاق ألتوسير وصف النتيجة الأبديولوجية 'الأولية' على هذا يعنى أن تشكيل الذوات يمثل موضوع الأيديولوجيا كلها، فالأيديولوجيا مها تكن صورتها تتعلق على نحو ما بمواقع الذوات.

وما قلته عن الذوات فى الخطاب ينطبق أيضًا على مواقف الخطاب. فنحن نعتبر المواقف التى نهارس فيها الخطاب 'حالات وضوح' أيضًا ولا تتسبب فى أية مشكلات. ومع ذلك فهنا أيضًا أقول إن هذه المواقف أبعد ما تكون عن الوجود قبل الخطاب وأبعد ما تكون استقلالاً عنه، على نحو ما نفترض فى العادة استنادًا إلى المنطق السليم، بل إنها تعتبر من زاوية معينة من نواتج الخطاب، فكل نمط من أنهاط الخطاب وكل نظام من نظم الخطاب له قائمة خاصة به من أنهاط المواقف، ومن ثم فإن لدينا قوائم مختلفة تتسم بأيديولوجيات متضادة.

وتعتبر مواقع الذوات وأنهاط المواقف الخاصة بأنهاط الخطاب المهيمنة (مثل معانى الفاظها وخصائص نظم تفاعلاتها) مما يقبل التطبيع، وأرجو أن أكون قد أوضحت، بعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة من مراحل الحجة التى أسوقها، نطاق القضايا الهائلة التى تدور حولها ضروب الصراع فى اللغة، وكذلك حول اللغة بوجه خاص، ومدى المكاسب التى يمكن أن تتحقق من خلال إنجاز التطبيع. وانظر فى العلاقة بين التطبيع وبين الأساليب الثلاثة التى ذكرت أن السلطة تستخدمها فى فرض القيود على ممارسة الآخرين فى الفصل الثالث، فإن تطبيع معانى الألفاظ أسلوب ناجع لفرض القيود على مضمون الخطاب، وكذلك فى الأجل الطويل على المعرفة والمعتقدات. ويصدق هذا على تطبيع أنهاط المواقف، ما دام يساعد على تدعيم صور معينة للنظام الاجتهاعي. وتطبيع صور التفاعلات أسلوب فعال لفرض القيود على العلاقات الاجتهاعية التى يجسدها الخطاب، وفرض القيود على نظام العلاقات الاجتهاعية، فى الأجل الطويل، لأى عتمع. وأخيرًا أقول إن تطبيع مواقع الذوات يفرض بداهة قيودًا على الذوات، ويسهم الخويات الاجتهاعية فى الأجل الطويل، فى التكيف الاجتهاعي للأشخاص وتحديد "رصيد" هذا وذاك، فى الأجل الطويل، فى التكيف الاجتهاعى للأشخاص وتحديد "رصيد" المويات الاجتهاعية فى أية مؤسسة وأى مجتمع. وإذن فإن التطبيع أقوى سلاح فى ترسانة السلطة، ومن ثم فهو مركز بالغ الأهمية من مراكز الصراع.

## 'إثارة المتاعب': وضع المنطق السليم موضع الصدارة

سوف أناقش فى الفصل التاسع القضايا المعقدة الناجمة عن العلاقة بين الدراسة النقدية للغة، والوعى (الذاتى)، والتحرر الاجتهاعى، ولا أريد الاستفاضة فى استباق تلك المناقشة هنا. ومع ذلك، فنظرًا للتركيز فى هذا الفصل على الطبيعة 'الخلفية' وغير الواعية للمنطق الأيديولوجى السليم، فربها تكون هذه لحظة مناسبة لأن أقول شيئًا ما عن إمكان وضع المنطق السليم فى موقع الصدارة، وهو ما ينبغى أن يحدث حتى يستطيع الناس أن يكتسبوا الوعى الذاتى بالأمور التى يُسَلّمون بها من دون تفكير.

رأينا فى قسم نظم التفاعل المعتادة وحدودها أن أحد المواقف التى تظهر فيها عناصر المنطق السليم فى الخطاب صريحة واضحة الموقف الذى يختل فيه مسار الخطاب. ومن ثم فللدراسة النقدية للغة أن تركز على حالات انهيار التواصل، أو حالات سوء التواصل، أو الحالات التى يحاول الناس فيها 'إصلاح' خطابهم، باعتبار ذلك وسيلة من وسائل تأكيد و'تصدير' المنطق السليم فى الخطاب [تصدير = الوضع فى موضع الصدارة].

ومن المواقف الأخرى التى يجرى فيها تلقائيًّا 'تصدير' عناصر المنطق السليم، الموقف الذى يتسم بوجود هوة اجتهاعية أو ثقافية بالغة الاتساع بين المشاركين فى حوار ما، أو بين المشاركين فيه والمراقبين له، بحيث يؤدى اتساعها إلى إدراك البعض ما يتميز به المنطق السليم عند البعض الآخر من تعسف ونسبية اجتهاعية. ويترتب على ما سبق قوله فى هذا الفصل عن الطابع الأيديولوجى المتغير والصراع أن ذلك يحدث على نطاق واسع داخل المجتمعات وما بينها، وقد رأينا مثالًا له فى نص هتلر. كما يستطيع المحلل البناء أيضًا على هذا الأساس، مركزًا على الصراع الأيديولوجي فى الخطاب، أو كاشفًا للناس عن عينات من الحديث أو الكتابة التي ربها يجدون فيها غرابة أيديولوجية.

والاحتيال الثالث تعمد قلقلة المنطق السليم من خلال تدخل من نوع ما فى الخطاب، ولنا فى المهام التجريبية التى كلف بها عالم الاجتباع هارولد جارفنكل طلابه المثال على ذلك. وهاك مقتطفًا من وصف الطلاب لهذه التجارب.

كان 'الذات' [موضوع التجربة] يقول للذى يقوم بالتجربة، وهو من أفراد المجموعة التى تستخدم سيارة الذات، عن انفجار أحد إطارات العجلات فى اليوم السابق أثناء الذهاب إلى العمل.

الذات: انفجر إطار إحدى العجلات.

القائم بالتجربة: ماذا تعنى بانفجار الإطار؟

وأحس الذات بالذهول لحظة، ثم رد بنبرة عدائية ' "ماذا تعنى بقولك ماذا تعنى؟" انفجار الإطار انفجار إطار. ذلك ما أعنيه. لم يحدث أمر عجيب. يا له من سؤال أخرق!"

(جارفینکل ۱۹۶۷: ۲۲)

أى إن ردود الذوات على محاولات القائم بالتجربة إضفاء الغرابة على عالم الخطاب القائم على المنطق السليم تبين إلى أى مدى يشعر الناس بأن العالم صلب وحقيقى، وكها نرى فى هذا المثال سرعان ما يبدو الناس غير مصدقين، ويشعرون بالضيق والغضب عند قلقلة هذا العالم، ومن الأرجح أن ينتهوا إلى أن من يقلقه يتحامق أو يعانى من مرض عقلى. وإذن لابد من الحذر فى استخدام هذا الأسلوب!

#### ملخص

فلأخص الآن ما قلته في هذا الفصل. كانت نقطة انطلاقي طبيعة الخطاب القائم على المنطق السليم، ثم قلت إن الترابط في الخطاب يعتمد على المنطق السليم في الخطاب وبعدها قلت إن المنطق السليم في الخطاب أيديولوجي بقدر ما يسهم في الحفاظ على علاقات السلطة غير المتكافئة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولكن الأيديولوجيا لا تقوم في جوهرها على المنطق السليم، فبعض هذه الأيديولوجيات تكتسب تلك المكانة في غهار الصراعات الأيديولوجية، وهي التي تكتسب الشكل اللغوى للصراعات في المؤسسات الاجتماعية بين أنهاط الخطاب المنوعة أيديولوجيًّا. وأمثال هذه الصراعات المؤسسات الأجتماعية فيها بينها والأيديولوجيات المرتبطة بها. ويخضع الخطاب المهيمن تحدد علاقات الهيمنة فيها بينها والأيديولوجيات المرتبطة بها. ويخضع الخطاب المهيمن

لعملية تطبيع، ومن خلالها يبدو كأنها فقد ارتباطه بأيديولوجيات ومصالح معينة، وأصبح يمثل المهارسة القائمة على المنطق السليم للمؤسسة. وهكذا فعندما تتحول الأيديولوجيا إلى منطق سليم فإنها تفقد ظاهريًّا كيانها الأيديولوجي، وهذا في ذاته من نواتج الأيديولوجيا، إذ إن الأيديولوجيا لا تمارس فاعليتها الحقة إلا عندما تكون مُقنَّعَةً.

وناقشت التطبيع بعد ذلك فى شتى أبعاد المنطق السليم الخطابى. فأما بالنسبة لمعانى التعبيرات اللغوية ونظم المعانى، فقد بينت أن التطبيع يؤدى إلى إغلاق المعنى، وهو الذى يتجلى فى التثبيت الظاهر لمعانى الألفاظ 'المعجمية'، وفى الشفافية الظاهرية لمعانى الأقوال المنطوقة. وأما بالنسبة لنظم التفاعل المعتادة فإن بداهة الأساليب العُرْفية للتفاعل (وهى تعسفية فى آخر المطاف) ناجمة عن التطبيع، وهو ما يصدق على علاقاتها وحدودها. وأتيت أخيرًا إلى الذوات وإلى المواقف الخاصة بالخطاب، قائلًا إن بداهة وضوحها واستقلال خطابها ظاهريًّا من النواتج الوهمية للتطبيع، فإن هذا وذاك جميعًا من نواتج الخطاب إلى درجة كبيرة. واختتمت الفصل بمناقشة الطرائق التى يمكن بها منح الصدارة للمنطق السليم أيديولوجيًّا.

### المراجع

توجد مناقشة 'لعالم المنطق السليم في الحياة اليومية' في جارفنكل (1961)، ومناقشة مفيدة للاستنباط وعلاقته 'بسد الثغرات' تلقائيًا في الفصل السابع من براون ويول (1983). وأما عن الأيديولوجيا فارجع إلى ألتوسير (1971) وماكليلان (1986) وإيجيلتون (1991) وزيزيك (1994) وفان دييك (1998). وملاحظات جرامشي عن المنطق السليم والأيديولوجيا موجودة في جرامشي (1971). وانظر أيضًا ثيربورن (1980). وكتاب هول (1982) مفيد بالنسبة للأيديولوجيا والتطبيع. وأما 'اللغات المضادة' فارجع إلى دراسة تحمل ذلك العنوان كتبها هاليداي (1978). وتوجد معالجات قيمة للكثير من موضوعات هذا الفصل في بورديو (1977) وپيشو (1982) وج. ب. طومسون (1984). وفيها يتعلق بالخطاب والأيديولوجيا في التحليل الفرنسي

للخطاب انظر ج. ويليامز (1999). ومقولة ألتوسير عن المعنى والذوات مقتبسة من ألتوسير (1971). وتعليقات فوكوه عن الذات موجودة فى فوكوه (1982). والصياغات البديلة لمارسات الطب النفسى المستشهد بها فى السؤال رقم ١ مأخوذة من إديليان (1974). وعن 'حفظ ماء الوجه' ارجع إلى براون وليشنسون (1978) وتوماس (1995).

# الفصل الخامس

# التحليل النقدى للخطاب عمليًا: الوصف

تتضمن النهاذج النصية في الفصول السابقة عددًا بالغ التنوع من المعالم اللغوية، منها ما يتصل بالمفردات والنحو، وبعلامات الترقين [أى الوصل والفصل] (مثل علامات التنصيص المخيفة، في الفصل السابق) وتعاقب الأدوار [في الحديث]، وأنهاط أفعال الكلام، والطابع المباشر أو غير المباشر للتعبير، والبناء العام للتفاعلات، إلى جانب الأمثلة على معالم النصوص غير اللغوية (أى 'البصرية'). وأرجو أن يكون القراء الذين لا يتمتعون بالخبرة في التحليل اللغوى قد أصبحوا يُقدِّرُونَ (حينها يصلون إلى هذه المرحلة من مراحل الكتاب) كيف يمكن للتحليل الدقيق للنصوص من زاوية أمثال هذه المعالم أن يسهم في فهمنا لعلاقات السلطة والعمليات الأيديولوجية في الخطاب.

ولكن التحليل النصى مجرد جزء من تحليل الخطاب. وارجع إذن إلى الشكل ٢-١ الذى يقول إن النص والتفاعل والسياق الاجتماعي هي عناصر الخطاب الثلاثة، والتمييز الموازى الذى أقمته بين ثلاث مراحل في التحليل النقدى للخطاب: هي وصف النص، وتفسير العلاقة بين النص والتفاعل، وشرح العلاقة بين التفاعل والسياق الاجتماعي.

وسوف أقدم في هذا الفصل والذي يليه الإجراء الخاص بالتحليل النقدى للخطاب استنادًا إلى هذه المراحل الثلاث. ويتناول هذا الفصل الوصف، ويعرض الفصل السادس للتفسير والشرح. وهذا التقسيم للعمل يتفق مع التضاد الذي أقمته في الفصل الثاني بين الوصف من ناحية، وبين التفسير والشرح من ناحية أخرى، من حيث 'أنواع' التحليل في كل منها. كما توجد اختلافات موازية في تنظيم الفصلين،

فنوع التحليل المرتبط بالمرحلة الوصفية يسمح بتنظيم هذا الفصل باعتباره دليلًا عمليًا مرجعيًا مُصَغَّرًا، وأما الفصل السادس فيتناول تحليلًا فكريًّا أعمق. ولكننا، كما ألمحت في الفصل الثاني، نستطيع القول، من زاوية معينة، بأن الوصف يفترض التفسير سلفًا، ولذلك فإننا ينبغى ألا نبالغ في أهمية هذا التضاد، على الرغم من فائدته من حيث الإجراء المذكور. وسوف يجد القراء أن بعض الموضوعات (بما في ذلك أفعال الكلام والافتراض المسبق) وهي التي قد يتوقعون وجودها في مرحلة الوصف، قد تأخرت مناقشتها كليًّا أو جزئيًّا حتى الفصل السادس، لأسباب أشرحها في ذلك الفصل.

كُتِبَ هذا الفصل على المستوى التمهيدى من أجل الذين لا يحيطون إجاطة مستفيضة بدراسة اللغة. وتنظيمه يدور حول عشرة أسئلة رئيسية (وبعض الأسئلة الفرعية) التي يمكننا أن نسألها عن النص، وأرجو أن يؤدى ذلك إلى أن يُسَهّل على القراء نسبيًا أن يستوعبوا هذا الإطار ويستعملوه. وسوف يجد القراء أن كل سؤال يتضمن فئات أو مفاهيم تحليلية موجزة إلى جانب الأمثلة التي توضحها. وأما الإجراء الذي أشرت إليه فأنا أعرضه وحسب، من دون أمثلة تساعد القراء على تطبيقه. ولكن الفصل السابع سيتيح الفرصة لتطبيق الإجراء على مثال مطول. ودعوني أؤكد أن الإجراء ينبغي ألا يعامل معاملة النص المقدس، فيا هو إلا مرشد، وليس بخطة للعمل. وسوف يجد القراء الذين يستعملونه، في بعض الحالات، أن بعض أجزائه تتسم بالتفاصيل المبالغ فيها أو التي لا تتصل. بها يسعون إليه. وقد يجد القراء في حالات أخرى (خصوصًا من يتمتعون بخلفية في الدراسة اللغوية) أن التفاصيل غير كافية وتحتاج إلى استكالها، وسوف تفيدهم المراجع المذكورة في آخر الفصل. وأما مجموعة المائل النصية الواردة هنا فهي مختارة بدقة، إذ تقتصر على أهم المعالم في التحليل النقدى.

وهاكم نقطة أخيرة قبل تقديمى الأسئلة العشرة: إن مجموعة المعالم الشكلية التى نجدها فى نص معين يمكن اعتبارها خيارات محددة من بين الخيارات المتاحة (فى المفردات أو فى النحو) داخل أنهاط الخطاب التى ينهل منها النص. ولذلك فقبل تفسير

المعالم القائمة فعلًا في النص يجب عمومًا أن نأخذ في اعتبارنا أية خيارات أخرى كان يمكن اللجوء إليها، أي من بين نظم الخيارات في أنهاط الخطاب التي استُمدت منها المعالم الفعلية. ومن ثم فإن المرء يتناوب اهتهامه أثناء تحليل النصوص بين ما هو 'قائم' فعلًا في النص وبين نمط أو أنهاط النصوص التي ينهل النص منها. ويتجلى تناوب التركيز المذكور في المناقشة الواردة أدناه.

#### ألف-المفردات

١- ما القيم الخبراتية التي تتسم بها الألفاظ؟ (ارجع إلى الحاشية الخاصة بالمصطلحات أدناه)

ما نظم التصنيف المستفاد منها؟

هل توجد ألفاظ مختلفٌ عليها أيديولوجيًّا؟

هل في النص إعادة صوغ أو إطناب؟

ما علاقات المعنى المهمة أيديولوجيًّا (الترادف، والاشتهال والتضاد) القائمة بين الكليات؟

٢- ما القيم العلائقية التي تتسم بها الألفاظ؟

هل توجد تعبيرات تفيد التلطف في التعبير؟

هل توجد في النص ألفاظ واضحة الانتهاء للأسلوب الرسمي أو غير الرسمى؟

٣- ما القيم التعبيرية التي تتسم بها الألفاظ؟

٤- ما الاستعارات المستعملة؟

#### باء - النحو

٥- ما القيم الخبراتية التي تتسم بها المعالم النحوية؟

ما أنواع العمل والمشاركة المهيمنة؟

هل العامل غير واضح؟

هل تستخدم جمل اسمية؟

هل الجمل مبنية للمعلوم أم للمجهول؟

هل الجمل موجبة أم منفية؟

٦- ما القيم العلائقية التي تتسم بها المعالم النحوية؟

ما الصيغ المستعملة (صيغة الإخبار أم السؤال النحوى أم فعل الأمر)؟

هل تستخدم ضهائر المتكلم [منفصلة ومتصلة] وإن وجدت فكيف تستخدم؟

٧- ما القيم التعبيرية التي تتسم بها المعالم النحوية؟

هل توجد معالم مهمة ذوات صيغة تعبيرية؟

٨- ما وسيلة الربط بين الجمل (البسيطة)؟

ما أدوات الربط المنطقية المستعملة؟

هل تتسم الجمل المركّبة بالتنسيق أم بالتغليب؟

ما الوسائل المستخدمة للإحالة داخل النص وخارجه؟

### جيم - الأبنية النصية

٩- ما أعراف التفاعل المستعملة؟

هل توجد طرائق يسيطر بها أحد المشاركين على أدوار الآخرين [في الحديث]؟ ١٠- ما الأبنية الواسعة النطاق التي يتسم بها النص؟

#### حاشية: القيم الخبراتية والعلائقية والتعبيرية

أميز هنا بين ثلاثة من أنهاط القيمة التى قد تتسم بها المعالم الشكلية: القيمة الخبراتية، والقيمة العلائقية والقيمة التعبيرية. فالمعلم الشكلى ذو القيمة الخبراتية يتجلى فيه أسلوب تمثيل النص لخبرة منتج النص بالعالم الطبيعى أو الاجتهاعى ويعتبر مفتاحًا لهذا التمثيل. وتتعلق القيمة الخبراتية بالمضمون والمعرفة والمعتقدات وفق ما ورد فى الفصل الثالث. وأما المعلم الشكلى ذو القيمة العلائقية فتتجلى فيه العلاقات الاجتهاعية

المجسدة عن طريق النص في الخطاب، ويعتبر مفتاحًا لها. والقيمة العلائقية تختص (طبعًا!) بالعلائق والعلاقات الاجتهاعية. وأما المعلم الشكلي ذو القيمة التعبيرية، أخيرًا، فيتجلى فيه تقييم منتج النص (بأوسع معانى التعبير) لجانب الواقع الذي ينبني عليه النص ويعتبر مفتاحًا لفهمه. والقيمة التعبيرية تتعلق بالذوات والحويات الاجتهاعية، وإن لم يكن يتعلق بالقيم الذاتية إلا بُعْدٌ واحد من أبعاد المفاهيم الأخيرة. ودعوني أؤكد أن أي معلم شكلي قد يجمع في وقت واحد بين قيمتين أو ثلاثًا من هذه القيم. وهو ما أوضحه في الشكل البياني ٥ – ١

وبالإضافة إلى ذلك فإن بعض المعالم الشكلية قد تتميز بها يسمى قيمة الربط أى بالعمل على تحقيق الترابط بين أجزاء النص. انظر السؤال ٨ حيث المناقشة والأمثلة.

| الآثار البنائية     | قيم المعالم    | أبعاد المعنى |
|---------------------|----------------|--------------|
| معرفة/ معتقدات      | خبراتي         | المضمون      |
| العلاقات الاجتماعية | علائق <i>ي</i> | العلاقات     |
| الهويات الاجتماعية  | تعبيرى         | الذوات       |

الشكل ٥ - ١ المعالم الشكلية: القيم الخبراتية والعلائقية والتعبيرية

### السؤال الأول؛ ما القيم الخبراتية للألفاظ؟

أهم جانب من جوانب القيمة الخبراتية في سياق هذا الكتاب أسلوب تشفير الفوارق الأيديولوجية بين النصوص من حيث رؤيتها للدنيا في مفرداتها، والنصان التاليان مثال على ذلك، فهم يمثلان، وفقًا لدراسة عن لغة 'المهن المساعدة'، صياغتين مختلفتين للمهارسات نفسها في الطب النفسى:

الحرمان من الطعام، أو الفراش ، أو السير فى الهواء الطلق، أو الزوار، أو البريد، أو المكالمات التليفونية؛ والحبس الانفرادى؛ والحرمان من المطبوعات أو المواد الترفيهية؛ وشل حركة الأشخاص بربطهم فى ملاءات مبتلة ثم

عرضهم على العاملين أو المرضى الآخرين؛ وغير ذلك من ضروب القيود على الحركة الجسدية؛ وتخدير الذهن ضد إرادة العميل؛ والسجن في عنابر مغلقة؛ وشتى ألوان الإذلال العلني مثل تعليق أنباء الاعتزام المزعوم على الهرب أو الانتحار في أماكن بارزة، وفرض الاعترافات العلنية بسوء السلوك أو الإدانة، والبيانات المعلنة عن الأخطاء الفردية في السلوك وأنواع الشذوذ الفردي. (نص الطب النفسى ١)

تثبيط السلوك المرضى وتشجيع السلوك الصحى من خلال تقديم مكافآت انتقائية؛ إتاحة العزلة والقيود والعنابر المقفولة لمنح المريض فرصة الراحة من التفاعل مع الآخرين؛ تمكين المريض من التفكير في سلوكه، حتى يتغلب على الإغراء بالانفلات والاستسلام للاكتئاب، وحتى يشعر بالأمن؛ شل حركة المريض لتهدئته، وإشباع حاجته للاعتباد على الغير، وتقديم خدمات التمريض الإضافية التي يعلى من قيمتها، وتمكينه من أن يستفيد من المواجهة مع أقرانه؛ ووضع حدود لسلوكه 'الخارج'؛ وتعليمه أن العاملين حريصون عليه. (نص الطب النفسي ٢)

النص الثانى يصوغ هذه المارسات من منظور الأطباء النفسيين الذين يجبذونها، على عكس الصياغة 'المعارضة' في النص الأول. والواقع أننا نستطيع اعتباره 'إعادة صياغة': يستعاض فيها بانتظام عن صياغة قائمة مهيمنة مُطَبَّعَةٍ بصياغة أخرى تعارضها تعارضًا واعيًا.

وفى بعض الحالات تكمن الأهمية الأيديولوجية للنص فى مفرداته ذاتها، فكلمتا التخريب [أى قلب الأوضاع] والتضامن تنتميان إلى الإطارين الأيديولوجيين 'اليمينى' و'اليسارى' على الترتيب، ووجود إحداهما فى أحد النصوص يحدد على الأرجح موقعه الأيديولوجى، ويعتمد ذلك فى حالات أخرى على تضافر الكلمات أى

اشتباكها مع غيرها، وهكذا نجد في النص الثاني من نصى الطب النفسى أن كلمة السلوك تتضافر مع كلمتى مريض وصحى، مما ينشئ نظامًا أيديولوجيًّا محددًا (ومهيمنًا) لتصنيف السلوك. وفي حالات أخرى غير هذه وتلك، نجد أن النقل الاستعارى لإحدى الكلمات من مجال استعمالها إلى مجال آخر (انظر السؤال ٤ أدناه) هو الذي يؤدى هذه المهمة، فإن استخدام تعبير الحبس الانفرادي في نص الطب النفسى الأول يصور الحالة الطبية تصويرًا يوحى بالسجن.

وبعض الكلمات متنازع عليها أيديولوجيا، أى إنها مثار صراع أيديولوجي، وهو ما يتضح أحيانًا في بعض النصوص، مثل كلمة الاشتراكية التي وردت في رسالة يزعم صاحبها وجود 'خطأ دلالي' في الاعتقاد بأن "مصطلحًا مثل الاشتراكية له معنى 'حرفى' وحقيقي واحد، وهو الإيهان المطلق بالملكية العامة لوسائل الإنتاج والتوزيع والتبادل". ومع ذلك فإن المعاني المنوعة للكلمة تشترك في الجوهر وهو "الاعتقاد بضرورة ممارسة السيطرة الاجتهاعية لتحقيق مصلحة غالبية العاملين في مجتمع ما". ويبدو أن الرسالة المذكورة تمثل من طرف خفي صراعًا أيديولوجيًّا يتقنَّع بدلالة الألفاظ (أو علم الدلالة).

ومن المفيد عمومًا عند إجابة السؤال الأول أن يتناوب التركيز ما بين النص نفسه وبين أنهاط الخطاب التى ينهل منها، بها فى ذلك نظم التصنيف التى تمثل إطار تنظيم المفردات فى أنهاط الخطاب. فلننظر إلى النص ٥ - ٢ من هذه الزاوية.

#### ٢٣ خطوة فقط ذات أهمية حيوية للنجاح

- كيف تحصل على ميراثك من الصحة الدائمة المشرقة
  - كيف تزيد مفرداتك اللغوية
  - كيف تدعم قدراتك على التركيز
    - كيف تنمى ذاكرتك
  - كيف ترعى في نفسك المشاعر الإيجابية
  - كيف تكتسب صوتًا جذًّا بَا وكلامًا واضحًا
    - كيف تتعلم أهمية الكياسة
  - كيف تعلى من قيمتك في عيني رئيسك في العمل
- كيف تصوغ المثل العليا، وهي أسس التقدم الجوهرية
  - كيف تحقق أهداف النضج
  - کیف تبنی زواجًا ناجحًا
    - كيف تنواصل بفاعلية
  - كيف تستمتع بكنوز الأدب
    - کیف تحل مشکلاتك
      - كيف تكون سعيدًا
  - كيف توسع آفاقك الذهنية
  - كيف تكتسب الطاقة الفكرية
    - كيف تنمى مخيلتك
  - كيف تحافظ على انشغالك لتنعم بالطمأنينة
    - كيف تسير مسافة الميل الإضاف!
    - كيف تصبح والدًا أو والدة أفضل
      - كيف تحقق السكينة
      - کیف تثری حیاتك.

النص ٥ – ٢ المصدر: ثلاث وعشرون خطسوة للنجساح والإنجساز، ر. لومسدن (١٩٨٤) القائمة نفسها تشكل تصنيفاً 'للخطوات اللازمة للنجاح' ولكنها تنهل أيضًا من نظم تصنيف موجودة سلفًا، من بينها نظام خاص بالنفس أو بعض جوانب النفس التي يستطيع الشخص 'تنميتها' بنفسه: (قدرات) التركيز، والذاكرة، والمشاعر (الإيجابية)، والآفاق الذهنية، و(الطاقة) الفكرية، والمخيلة. ولاحظ التصور الآلي للنفس الذي توحى به كلمة قدرات، فكها هو الحال في محركات السيارات، يستطيع المرء الارتقاء بالأداء إذا ازدادت قدرة الآلة! ويتمثل نظام آخر في أساليب تقييم لغة الفرد، وهو مضمر في الثنائيات اللفظية زيادة المفردات، الكلام الواضح، الاتصال الفعال، إلى مضمر في الثنائيات اللفظية زيادة المفردات، الكلام الواضح، الاتصال الفعال، إلى والكتابة الأسرع، والقراءة الأفضل. وأما تقييم الأداء اللغوى فمعاييره هي السهولة والكفاءة والأثر الاجتهاعي وليست مثلاً مستقاة من التعاطف والمشاركة التواصلية. وهذه الأيديولوجية اللغوية نفعية، بمعني أن اللغة أداة لإنجاز الأعهال، وهي التي سوف نقابلها مرة أخرى في سياق آخر في الفصل التاسع. وفي كلتا الحالين يمثل نظام التصنيف أسلوبًا خاصًا لتقسيم جانب من جوانب الواقع استنادًا إلى تمثيل أيديولوجي خاص لذلك الواقع. وهكذا فإن بناء المفردات يقوم على أساس أيديولوجي.

وقد تتفاوت نظم التصنيف فى أنهاط الخطاب المختلفة تفاوتًا كُمِّيًا بمعنى التعبير عن جوانب معينة من الواقع بصيغ متباينة الدرجات، أى بعدد كبير أو قليل من الألفاظ. وأحيانًا ما نصادف 'الإطناب' الذى يعنى عادة درجة عالية من درجات الصوغ، وكثيرًا ما يتضمن كلهات كثيرة مترادفة أو شبه مترادفة. والإطناب يدل على الانشغال بجانب معين من جوانب الواقع، وهو ما قد يشير إلى أنه من مواقع الصراع الأيديولوجي. فالنص السابق ٢٣ خطوة فقط ذات أهمية حيوية للنجاح يدل على انشغال شديد بالنمو والتنمية، وهو ما يتضح فى المفردات الخاصة بهذه المعانى، بها فى ذلك الأفعال التالية: تزيد، تدعم، تنمى، ترعى، تبنى، توسع، تثرى.

ويصدق ما قلته عن قيمة النظر بالتناوب في النص وفي نمط الخطاب على علاقات المعنى بين الكلمات. هل تذكر مناقشة افتتاحية صحيفة التايمز (صوت الحقيقة الرزين

الخافت، النص رقم ٤ – ٥)؟ لقد قلت في تعليقي إن النص قد أقام علاقة ترادف بين كلمات ليست مترادفة في أيِّ من أنهاط الخطاب. ولكن النص في حالات أخرى قد ينهل مباشرة من علاقات المعنى القائمة في أحد أنهاط الخطاب. وفي ذلك المثال كانت الأيديولوجيا هي التي تتحكم في علاقات الترادف، والواقع أننا نستطيع أن نعتبر أن بعض علاقات المعنى، مثل الترادف، مرتبطة في أحيان كثيرة بالأيديولوجيا، فإما أن تكون الأيديولوجيا مضمرة في نمط الخطاب، وإما يُولِّد النص الأيديولوجيا توليدًا إبداعيًّا. وهكذا فإن أحد جوانب السؤال الأول يتضمن تحديد علاقات المعنى في النص وأنهاط الخطاب من ورائها، وكذلك محاولة تحديد أسسها الأيديولوجية.

علاقات المعنى الأساسية هى الترادف والاشتهال والتضاد. فأما الترادف فهو، كها رأينا، دلالة الكلهات على المعنى نفسه. ومن العسير العثور على أمثلة كثيرة للمرادفات المطلقة، وإذن فالواقع أن المرء يبحث عن علاقات شبه ترادف بين الكلهات. ومن الاختبارات غير الدقيقة للترادف أن نرى إن كان يمكننا استبدال كلمة بكلمة أخرى دون تأثير يذكر في المعنى. وأما الاشتهال فهو أن يكون معنى كلمة ما مُشْتَمَلًا عليه في معنى كلمة أخرى، ففي أحد الأمثلة الواردة في الفصل الرابع كان معنى الشمولية عنصرًا من عناصر معنى الشيوعية، والماركسية، والفاشية (وهذه من ثم أسهاء تشتمل عليها) في نمط خطاب ذي أيديولوجية معينة، وأما التضاد فهو التعارض في المعنى، أي ورجل، وكلب وقطة).

### السؤال الثاني؛ ما القيم العلائقية للكلمات؟

يناقش هذا السؤال أساسًا كيف يعتمد اختيار النص للكلمات على العلاقات الاجتهاعية بين المشاركين فيها وكيف يساعد على خلقها. فمن المحتمل، كما سبق أن ذكرت، أن تكون للكلمات أمثال هذه العلاقات مع قيم أخرى فى الوقت نفسه. فالمفردات العنصرية، على سبيل المثال (كاستعمال كلمة 'الزنوج' فى النص الوارد فى الفصل الثالث) لها قيمة خبراتية من حيث التمثيل العنصرى لطائفة عرقية معينة، ولكن

استخدامها - وعدم تجنبها - قد تكون له قيمة علائقية، وربها كانت تقوم على افتراض وجود أساس مشترك من الأيديولوجيا العنصرية بين المتحدث والمشاركين الآخرين.

وهاك مثالًا آخر من مقال نشر فى صحيفة الجارديان بقلم كريس هوكس، وچـو موريللو، وچـون هوارد (والتأكيد من عندى):

نتصور أن رجال الصناعة قد وصلوا إلى المرحلة التى أصبحوا يدركون عندها ضرورة القيام بعمل ما، وإن لم يكونوا على ثقة بهاهية هذا العمل. ولسنا نقترح بأن تستمتع الصناعة بمشاهدة المشكلات الشخصية، أو بأن تتدخل دونها داع في الأحزان والأشجان الشخصية! ومن شأن الإيحاء بأنها تملك القوة العاملة لديها أن يحدث تأثيرًا عكسيًّا. لا بل ولا ندعو إلى العودة إلى المذهب الأبوى في القرن التاسع عشر، حيث ازدهر أباطرة صناعة الشيكولاتة والصابون. ولكن مفهوم رجال الصناعة من حيث التعامل مع الموظفين لديهم باعتبارهم شخوصًا كاملة مفهوم لا نستطيع أن نتجاهله.

النص ٥ – ٣ المصدر: صحيفة الجارديان، ١٧ ديسمبر ١٩٨٦

التعبيرات المطبوعة بالبنط الثقيل يمكن أن تعتبر صياغة مختلفة أيديولوجيًّا عن الأعمال نفسها، على وجه الدقة، التى يقوم بها أصحاب العمل، ومن ثم فيمكن اعتبار هذا النص مثالًا للقيم الخبراتية في الصياغة. ولكن المؤلفين يرفضون فيها يبدو الصيغ الثلاث الأولى ويفضلون الصيغة الرابعة باعتبارها جزءًا من الجهد المبذول للتوصل إلى علاقة ثقة وتضامن مع القراء المفترضين، وهي اللحظة التي تدخل فيها القيم الخبراتية في الصورة. ولكن القيمة التعبيرية موجودة أيضًا، فالكتاب يفترضون، فيها نتصور، أن الصيغ الثلاث الأولى تمثل تقييًا سلبيًّا لدى القراء، وأن الصيغة الرابعة تمثل تقييمًا إيجابيًّا، ومن ثم فإن تفضيل الصيغة الرابعة يعنى أن الكتاب يفترضون مشاركة القراء قيمهم.

وكثيرًا ما يطبق منتجو النصوص استراتيجيات تكفل تجنب القيم التعبيرية للألفاظ لأسباب علائقية. فإذا وصفت كلمة بأنها تلطُّفٌ في التعبير كنت تعنى أنك

استبدالتها بكلمة تقليدية أو مألوفة حتى تتجنب القيم السلبية. ونص الطب النفسى الثانى يتضمن فيها يبدو عددًا من نهاذج هذا التَّلَطُّف فى التعبير، ففيه العزلة بدلًا من الحبس الانفرادى فى النص الأول، والعنابر المقفولة بدلًا من العنابر المغلقة، والانفلات بدلاً من الهرب، والاستسلام للاكتئاب بدلاً من الانتحار.

ومن خصائص المفردات المتعلقة بالقيم العلائقية الطابع الرسمى الذى ناقشته فى الفصل الثالث. وفيها يلى السؤال الأول الوارد فى النص الخاص بالتحقيق والوارد هناك:

س: مستر إيرليكهان: صرحت قبل استراحة الغداء بأنك ترى أن دخول مكتب الطبيب النفسى إلزبرج كان مشروعًا لأسباب تتعلق بالأمن القومى. أعتقد أنك شهدت بهذا؟

أى إن الطابع الرسمى للموقف هنا يتطلب علاقات اجتماعية رسمية، وهو ما يتضح فى المفردات (وفى غيرها، فالمفردات تتسم بغلبة الخيارات 'الرسمية'، والابتعاد عن البدائل المتاحة غير الرسمية، إذ يقول ''قبل استراحة الغداء''، و''صرحت''، بدلًا من ''قبل ساعة الغداء''، و''قلت''، مثلًا) وهو تعبير عن التأدب، وحرص المشاركين على عدم إحراج بعضها بعضًا (بمعنى الرغبة فى حب الناس، وتحاشى فرض شىء عليك) والاحترام للمنزلة والموقع.

### السؤال الثالث: ما القيم التعبيرية للألفاظ؟

يتضمن نص الطب النفسى الأول عددًا من الأمثلة على تجسيد الألفاظ للتقييم السلبى للمهارسات التى يصفها الكاتب، مثل عرضهم، والسجن، وألوان الإذلال، على سبيل المثال. ويوجد المزيد من الأمثلة في النص ٥ – ٤ الذي يقوم بالدعاية لإحدى حفلات مهرجان سياسي وثقافي.

#### اليسار. . في زي من الأزياء

'الموضة' دعاية للملابس، فهى تكشف لك عن ماهية الناس، وما يريدون أن يكونوه، ومذاهبهم السياسية. وصناعة 'الموضة' في حالة من التغير المستمر، إذ تخرج لنا صورًا جديدة، حيث تلتقى أزياء الشارع بالأزياء الراقية، وبأبنائها 'أزياء المحلات الكبرى'. وإذا كان برنامج اليسار يضع المذاهب السياسية الشخصية وأسلوب الملبس على قمته، فهل ينبغى أن يكون الوعى بالموضة جزءًا من الوعى السياسي، أم تراه مجرد ذريعة لمارسة النزعة الاستهلاكية؟ ما الجديد الثورى في الزى الجديد الثورى؟

إن جمعية 'اليسار غير المحدود' تفخر بأن تقدم أول عرض أزياء من يسارى فى التاريخ، إذ يشارك فيه أحدث مصممى الأزياء من خريجى الجامعة بها صمموه، ويتلوهم بعض الراسخين المفضلين، مثل الأثراب الفضفاضة التى صممها كيسن ليشنجستون، وسترات السفارى، والقمصان الملساء من نوع قمصان تروتسكى، وسترة العهال الغليظة بها عليها من شارات، والقالب الأوروبى الأنيق لصحيفة الماركسية اليوم التى تقدم بها العمر، والكثير سوى ذلك.

وسيكون بين الحاضرين محررة باب 'أزياء الشارع' في مجلة الهوية، كارين فرانكلين، ومصمم الأزياء الراقية پول سميث، والكاتبة المتخصصة في أزياء المحلات الكبرى أنبحيلا ستيشنز التي لاتزال في السابعة عشرة، والصحفية كاثي مايرز من مجلة حدود المدينة. والأضواء، والموسيقي، وعرض الأزياء... والسياسة.

النص ٥ – ٤ المصدر اليسار غير المحدود، ١٩٨٦

من المحتمل أن يجد عدد كبير من اليساريين التقليديين صدامًا بين القيم التعبيرية في هذه الفقرة، ففي الجملة الثالثة على سبيل المثال (التي تبدأ بعبارة: "وإذا كان برنامج

اليسار..." نجد أن تعبيرى الوعى السياسى واليسار يحملان قيمًا تعبيرية إيجابية لمثل هؤلاء القراء. في حين أن تعبيرات مثل النزعة الاستهلاكية، و(الوعى) بالموضة، وربها تعبير أسلوب الملبس ستكون لها قيمة سلبية. أضف إلى ذلك أن كلهات مثل الموضة وأسلوب الملبس يمكن أن تعتبر نشازًا في الخطاب السياسي. وأظن أن تعبير المذاهب السياسية الشخصية ليس له قيمة تعبيرية محددة، لأن هذا التركيب اللفظى جديد نسبيًا على الخطاب السياسي. والتأثير الكامل قد يدفع أمثال هؤلاء القراء إلى الحيرة أو إلى الخضب حقًا.

والاختلافات بين أنهاط الخطاب في القيم التعبيرية للألفاظ مهمة أيضًا من الزاوية الأيديولوجية. فالمتكلم يعبر عن تقييمه استنادًا إلى نظم تصنيف تعتبر في جانب منها نظم تقييم، ولدينا نظم أيديولوجية متضادة تجسد شتى القيم في شتى أنهاط الخطاب. ومن ثم فمن الممكن تفسير المثال الوارد أعلاه من حيث مدى تمثيله للصدام الأيديولوجي بين شتى أنهاط الخطاب اليسارى ونظم التصنيف المختلفة، ففي الخطاب اليسارى غير التقليدي، تعتبر ألفاظ مثل (الوعي) بالموضة، ومثل المذاهب السياسية الشخصية عناصر ذات قيم إيجابية في نظم التصنيف المرتبطة بالسياسة.

ولقد كانت القيمة التعبيرية للكلمات دائمًا من القضايا الرئيسية عند المهتمين بلغة الإقناع. وإذا كانت لاتزال تحتفظ بأهميتها من حيث تركيزنا هنا على الأيديولوجيا، فإن أهميتها أقل ومنظورنا إليها هنا مختلف، فليس ما يهمنا هنا حشد القيم التعبيرية لتحقيق غايات 'إقناعية' معينة، بقدر ما يهمنا إمكان إحالة هذه القيم التعبيرية إلى نظم تصنيف أيديولوجية متضادة.

#### السؤال الرابع: ما الاستعارات المستعملة؟

الاستعارة وسيلة لتمثيل جانب من جوانب الخبرة في صورة جانب آخر؛ وليست مقصورة إطلاقًا على نوع الخطاب الذي ترتبط به نمطيًّا، أي الشعر والخطاب الأدبى، ولكن أي جانب من جوانب الخبرة يمكن تمثيله من خلال أي عدد من الاستعارات، والذي يهمنا هنا بصفة خاصة هو العلاقة بين الاستعارات وبدائلها، إذ إن الاستعارات

المختلفة لها روابط أيديولوجية مختلفة.

وفيها يلى استهلال مقال نشر في صحيفة اسكتلندية عن أحداث 'الشغب' عام ١٩٨١:

والسرطان ينتشر

إزاء انتشار أعمال الشغب على أيدى الشباب الهائجين من الجنوب، بدأ الناس حتى أكثر المتفائلين منهم يبدون مخاوفهم على المستقبل، خشية ألا تكون هذه البداية أسوأ ما فى الأمر. فإلى أى مدى يمكن أن تنتشر القلاقل؟ وإذا وصلت إلى اسكتلندا فأين تضرب ضربتها؟

التمثيل المجازى للمشاكل الاجتماعية في صورة الأمراض، والذي توضحه هذه الفقرة، بالغ الانتشار. لاحظ أنه يتضمن استعارة للمرض نفسه باعتباره قوة غامضة لا عقل لها ودون المستوى الإنساني (أين تضرب ضربتها؟) وأما الدلالة الأيديولوجية لصور المرض المجازية فهي أنها تعتبر المصالح المهيمنة مصالح المجتمع كله، وتفسر ألوان التعبير عن المصالح غير المهيمنة (الإضرابات، والمظاهرات، و'أعمال الشغب') بأنها تقوض (صحة) المجتمع في ذاته. وقد نجد استعارة بديلة تمثل أعمال 'الشغب' في صورة الجدل، أو المجادلة التي تعتبر 'أعمال الشغب' احتجاجات صاخبة على سبيل المثال. فالاستعارات المختلفة توحى بطرائق مختلفة للتعامل مع الأشياء: فالإنسان لا يتوصل إلى تسوية من طريق التفاوض مع السرطان، وإن كان يستطيع ذلك في جدال مع خصم له. وأما السرطان فلابد من اجتثاثه واستئصاله.

### السؤال الخامس: ما القيمة الخبراتية للمعالم النحوية؟

تتعلق الجوانب الخبراتية للنحو بالطريقة التى تتولى بها الأشكال النحوية فى لغة من اللغات تشفير الأحداث أو العلاقات فى العالم، والأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء المرتبطة بهذه الأحداث أو العلاقات، وظروفها المكانية والزمنية، وأسلوب وقوعها وهلم جرَّا. ويتناول السؤال الفرعى الأول أدناه هذه الأمور أساسًا وعمومًا، وتتناول الأسئلة الفرعية الأخرى قضايا خاصة مرتبطة بهاً.

#### ما الأنماط السائدة من حيث العمل والمشاركة؟

عندما يود المرء التمثيل في النص لعمل أو حدث أو حالة أو علاقة، سواء أكانت أي من هذه حقيقية أو خيالية، فكثيرًا ما يتوافر له أن يختار نمطًا من الأنهاط النحوية المختلفة للعمل والمشاركة، وقد تكون لما يختاره دلالة أيديولوجية. هذا فحوى هذا السؤال. وعلينا إذا أردنا استكشافه تفصيلًا أن نتأمل جانبًا من جوانب النحو في الجمل البسيطة باللغة الإنجليزية.

تتكون الجملة البسيطة من النوع 'الإخبارى' (انظر السؤال السادس) من فاعل يتلوه فعل، وقد يكون الفعل متبوعًا بعنصر أو أكثر من عنصر من هذه القائمة: المفعول به، والخبر، والملحق. والجملة البسيطة لها أنهاط ثلاثة، وبكل نمط مجموعة مختلفة من العناصر. وأنا أضع في الجمل التالية عنوانًا بعد كل عنصر، ولا تنس أن أي عنصر قد يتكون من كلمة واحدة أو أكثر.

فاعل [مبتدأ] + فعل + مفعول به

ريجان (فاعل/ مبتدأ) يهاجم (فعل) ليبيا (مفعول به)

Reagan (subject) attacks (verb) Libya (object)

شرطة جنوب إفريقيا (فاعل/ مبتدأ) أحرقت (فعل) بلدة للسود (مفعول به)
South African Police (subject) have burnt down (verb) a black
township (object)

عصابات الكونترا (فاعل) قتلت (فعل) كثيرًا من الفلاحين (مفعول به) Contras (subject) have killed (verb) many peasants (object)

فاعل + فعل

ريجان (فاعل/ مبتدأ) كان يصيد السمك (فعل)

Reagan (subject) was fishing (verb)

بلدة للسود (فاعل/ مبتدأ) احترقت (فعل)

A black township (subject) has burnt down (verb)

كثير من الفلاحين (فاعل/ مبتدأ) ماتوا (فعل)

Many peasants (subject) have died (verb)

فاعل/ مبتدأ + فعل + خبر

ريجان (فاعل/ مبتدأ) كان (فعل) خطيرًا (خبر)

Reagan (subject) was (verb) dangerous (complement)

كثير من الفلاحين (فاعل/ مبتدأ) كانوا (فعل) قتلي (خبر)

Many peasants (subject) were (verb) dead (complement)

ليبيا (فاعل/ مبتدأ) تملك (فعل) نفطًا (خبر/ مفعول به)

Libya (subject) has (verb) oil (complement)

لاحظ أن المفعول به والخبر يأتيان بعد الفعل في هذه الأمثلة (١) والفرق أن المفعول به، لا الخبر، هو الذي يمكن أن يتحول إلى مبتدأ [نائب فاعل] في الجملة الموازية المبنية للمجهول، ويمكن تطبيق ذلك على جميع الأمثلة التي تتكون من فاعل + فعل + مفعول (وعلى سبيل المثال "بلدة للسود أُحْرِقَتْ على أيدي رجال شرطة جنوب إفريقيا") ولا تنطبق على أي مثال يتكون من مبتدأ [فاعل] وفعل ومفعول به أو خبر (فلا تستطيع مثلًا أن تقول بالإنجليزية: (!dangerous is been by Reagan) [ولا مقابل لها بالعربية، إلا إن عَدَّلْتَ التركيب وقلت 'خطير" هو ريجان' وهو التعبير الذي أشاعته المصحافة ويمجه الذوق السليم].

<sup>(</sup>۱) غنى عن البيان أن هذه الأبنية خاصة باللغة الإنجليزية ومقابلاتها بالعربية غتلفة، ولذلك فليست الترجمات ترجمات بالمعنى المفهوم بل وسائل إيضاحية وحسب للمسميات الإنجليزية، وقد أبحت لنفسى تحويل الفعل فى النمط الثالث إلى الماضى حتى يظهر الفعل المساعد (10 be) فى اللغة العربية، أما فى المضارع فلا يظهر كها هو معروف، ونستعيض بالمبتدأ والخبر عن البناء المذكور، وذلك لأن المؤلف يستخدم الأبنية الإنجليزية فى إقامة حجته الخاصة بتأثير الأيديولوجيا فى الأبنية الإنجليزية. ولمن يريد الاستزادة فى هذا الباب أن يرجع إلى كتاب الدكتور إبراهيم عبادة الجملة العربية: مكوناتها، أنواعها، تحليلها. مكتبة الأداب، القاهرة، الدكتور إبراهيم)

وتوجد اختلافات أيضًا تسمح لضروب أخرى من الألفاظ أن تعمل عمل هذه العناصر المختلفة، فالفاعل [أو المبتدأ] أو المفعول به يمكن أن يكون اسمًا (مثل ريجان أو الأولاد) أو ضميرًا [متصلًا أو منفصلًا] (مثل أنا وأنت وهي إلخ) أو عبارة تتضمن اللهولاد) أو ضميرًا [متصلًا أو منفصلًا] (مثل أنا وأنت وهي إلخ) أو عبارة تتضمن اسمًا، تعرف باسم العبارة الإسمية (مثل بلدة من السود، أو كثير من الفلاحين) وهو ما يسمى البناء الاسمي (nominalization) (والمشروح أدناه). ويمكن للخبر أن يكون كذلك، لكنه يمكن أن يكون صفة (خطير، موتي) أيضًا. واللاحق يمكن أن يكون ما أو عبارة أو شبه جملة من جار ومجرور. حالًا وشبه الجملة تتكون من حرف (ف، عن، على إلخ) يتبعه اسم أو عبارة اسمية (مثلًا في وشبه الجملة تتكون من حرف (ف، عن، على إلخ) يتبعه اسم أو عبارة اسمية (مثلًا في البلد، على التل) ولا توجد لواحق في الأمثلة التي توضح أنهاط الجملة الثلاثة، وإن كان يمكن لأي نمط منها أن يكتسب شتى اللواحق. حاول أن تضيف اللواحق التالية إلى الأمثلة في صيغة 'الحال'، سواء أكان 'الحال' مفردًا أو جملة حال: في حالات كثيرة، من دون رحمة، في جنوب إفريقيا، منذ ١٩٨٥، لسوء الحظ، مرة واحدة، تجدُ أنك تستطيع إضافة 'لاحقة' واحدة على الأقل إلى كل من الجمل المذكورة.

وهذه الأنباط الرئيسية الثلاثة للجملة تعبر في أغلب الأحوال (وإن لم يكن في جميع الأحوال) عن الأنباط الرئيسية الثلاثة لما يسمى العمل، وهي على الترتيب الأفعال (فاعل+ فعل + مفعول) والأحداث (فاعل + فعل) والتوصيف (مبتدأ + فعل + خبر). فالفعل يقتضي وجود مشاركين اثنين هما الفاعل (agent) والمفعول به (patient) وفعل الفاعل يقع على المفعول به بأسلوب ما، وهكذا ففي الأمثلة التي تتكون من فاعل وفعل ومفعول به أعلاه، ريجان، وشرطة جنوب إفريقيا، وعصابات الكونترا هي الفواعل، في حين أن ليبيا، وبلدة للسود، وكثير من الفلاحين، في موقع المفعول به. وليس جميع المشاركين، بالمناسبة، كائنات حية، وعلى الرغم من أن الفواعل أحيانًا ما يكونون كذلك (مثل كثير من الفلاحين) فإنهم أحيانًا ليسوا كذلك (مثل بلدة للسود).

والحادث (أو الحدث) يتعلق بمشارك واحد فقط، وقد يكون من الأحياء (كثير من الفلاحين في أمثلة الفعل والفاعل الواردة أعلاه) أو من غير الأحياء (بلدة للسود).

ولكن جمل الفعل والفاعل ليست دائرًا أحداثًا، فإذا كان بها مشاركون أحياء فقد تمثل نوعًا خاصًّا من الفعل الذى لا مفعول له، أو ما سوف أسميه الفعل غير الموجه. ويتضح الفرق إذا حددت السؤال الذى تعتبر جملة الفاعل والمفعول إجابة طبيعية له: فإذا كانت الجملة تمثل من الزاوية الطبيعية المحضة إجابة عن السؤال: ماذا حدث؟ كانت حدثًا، أما إن كانت تمثل بالصورة الطبيعية المحضة إجابة عن السؤال: ماذا فعل (الفاعل)؟ كانت فعلًا غير موجه. وعلى هذا الأساس نرى أن جملة مات كثير من الفلاحين حادث أو حدث، ولكن جملة ريجان كان يصيد [السمك] فعل غير موجه.

والتوصيف يتعلق أيضًا بمشارك واحد، ولكن الفعل تتلوه صفة من نوع ما، إما صفة يتسم بها [أى تنتمى إلى] الفاعل، ونسميها صفة المِلْكية إذا كان الفعل من صور (have) أو غير منتمية إليه أى غير مِلْكية بالنسبة لأفعال أخرى (أهمها فعل الكينونة be، ولكن أيضًا يحس، ويبدو، وعدد من أفعال أحرى). وتبدو الصفات اللاملكية نعوتًا صريحة (مثل ريجان خطير) [وهى كها سبق إيضاحه مبتدأ وخبر] وأحيانًا في صورة أسهاء (ريجان تهديد) [مبتدأ وخبر].

وتبين بعض الأمثلة التى قدمتها عاليه الإمكانيات الأيديولوجية لاختيار نمط من أنهاط العمل، فتصوير موت الفلاحين في نيكاراجوا في صورة فعل له فاعل أو فواعل مسؤولون عنه، أى باعتباره حدثًا، أو تصويره باعتباره توصيفًا لحال قائمة، من الخيارات ذات الدلالة الواضحة، وقس على ذلك تصوير إحراق بلدات السود في جنوب إفريقيا في صورة حدث أو فعل له فواعل. وأمثال هذه الاختيارات الخاصة بإبراز الفاعل أو إبقائه في الخلفية قد تتسم بالاتساق والآلية والمنطق السليم، ومن ثم فهي أيديولوجية، وقد تكون من باب التحرز الواعي أو الخداع المقصود. ومن الصعب أن نعرف إلى أي نوع ينتمي المثال التالى، فقد ورد في مقال كتبه صحفي يدعي "هوجو ينج"، ويقول فيه إن السياسيين يتلاعبون بأجهزة الإعلام أكثر مما تتلاعب أجهزة الإعلام بالصحفيين:

كان (مستر كينوك) قد وافق منذ فترة على إجراء مقابلة معه يوم الأحد المقبل، وكان من الواضح أنه كان يتصور أن تجرى في غمار الجلبة التي.

أحاطت بانطلاق [حملة حزب العهال] التي كان شعارها "الاستثهار في الشعب". ولكن حدث في غضون ذلك أن تصدرت قضية الدفاع قائمة الاهتهامات، وتحول البرنامج استجابةً لهذه الأنباء، إلى برنامج عن سياسة حزب العهال الخاصة بالدفاع، ولم يكن زعيم الحزب يريد الخوض في ذلك الموضوع...

### النص ٥ – ٥ المصدر صحيفة الجارديان، ١٦ أكتوبر ١٩٨٦

لاحظ غياب الفاعل في الجملة الثانية التي تقول إن قضية الدفاع تصدرت قائمة الاهتهامات (أي إنها حدث) وإن البرنامج تحول إلى... (وهو توصيف). وللمرء أن يسأل أين الفاعل الذي جعل قضية الدفاع تحتل موقع الصدارة وغير طبيعية البرنامج؟ ربها كانت المعلومات المتاحة عن الموقف آنذاك ذات صلة بالموضوع، ألا وهي أن مؤتمر حزب المحافظين كان قد انعقد قبل كتابة هذا العمود بأسبوع، واختار أن يجعل سياسة الدفاع التي وضعها حزب العهال القضية التي يجب على المحافظين التركيز عليها في الحملة الانتخابية الوشيكة.

#### هل الفاعل غيرَ واضح؟

فيها يلى الجزء الأول من نص صادفناه في الفصل الثالث، ويزيد من إيضاح مرمانا، ويبين كذلك أن تعمية الفاعل يمكن أن يكون من ورائها دافع أيديولوجي:

مشكلة سقوط بعض حمولة المحجر

لاتزال الشاحنات غير المغطاة الخارجة من محجر ميدلبارو تثير المشاكل لأنها تُسْقِطُ بعض الأحجار منها...

النص الإنجليزى يتكون من جملتين بسيطتين هنا، وكل منها يتكون من فاعل + فعل + مفعول به. أما فاعل الجملة الأولى فهو الشاحنات غير المغطاة الخارجة من محجر ميدلبارو وأما الفعل فهو لا تزال تثير، والمفعول به هو المشاكل. والجملة الثانية تتكون من فاعل 'مضمر' (هو الشاحنات) وفعل هو تسقط ومفعول به هو الأحجار. ففى

الجملة الأولى نجد أن الفاعل على غير العادة من الجماد، أى إن 'الفاعلية' في تعبير 'إثارة المشاكل' منسوبة إلى الشاحنات، ولكن الأولى كما بينت في الفصل الثالث، أن تُنسَبَ إلى الأشخاص الذين يتحكمون فيها. وسبق لى أن قلت إن الفواعل من الأحياء، وهذا هو الحال عمومًا. ولكن الفواعل يمكن أن يكونوا أسهاء للجهاد، أو صفات مجردة، أو أبنية اسمية (انظر أدناه). ويجب على المرء في أمثال هذه الحالات، وفي هذا المثال، أن يبدى الحساسية لأى تعمية للفاعلية أو للعِلية أو المسؤولية وهي التعمية التي قد تكون من ورائها دوافع أيديولوجية.

#### هل الصيغة الفعلية ما تبدو عليه؟

لدينا في الجملة البسيطة الثانية ما يمكن تمثيله عادة بعبارة تفيد وقوع حدث ما، أى إن الأحجار (الفاعل بالإنجليزية كانت تسقط (الفعل) من الشاحنات (اللاحقة) ولكنه يقدم إلينا في صورة فعل، ويجعل من الشاحنات فاعلًا من الجهاد، وهو ما يدعم موقعها باعتبارها فاعلًا في الجملة الأولى. والواقع أنه من المفيد عمومًا أن ننتبه إلى تغيير الصيغ الفعلية التي تنتمي عادة لنمط من الأنهاط وجعلها تظهر من نمط آخر، وأن ننظر في الأسباب الأيديولوجية من وراء ذلك.

#### هل تستخدم أبنية اسمية؟

انظر فى العنوان مشكلة سقوط بعض حمولة المحجر، تجد أن الصيغة الفعلية التى عادة ما تتخذ الشكل النحوى للجملة المفيدة يمكن أن تتخذ الشكل النحوى المختزل الذى نسميه البناء الإسمى، كما هو الحال هنا. ومعنى المصطلح أن الصيغة الفعلية تحولت إلى اسم (أو إلى اسم يتكون من عدة ألفاظ، مثلها نراه هنا). والشكل ختزل بمعنى فقدان بعض المعنى الذى عادة ما يجده المرء فى الجملة المفيدة، وهو هنا زمن الحدث، أى إن العبارة تخلو مما يدل على زمن الحدوث، وصيغة البناء (انظر أدناه) والفاعل و/ أو المفعول به فى حالات كثيرة. ففى هذا المثال نجد أن البناء الاسمى

يضغط الصيغتين الفعليتين اللتين يفصح عنهما النص فى الجملتين البسيطتين، فأما كيف نكسر البناء الاسمى لإخراج هاتين الصيغتين فليس واضحًا. لاحظ غياب الفواعل، إذ لا يحدد العنوان من يثير المشكلة أو من يُسقط الأحجار، وهكذا يتسق العنوان مع النص فى الإبقاء على عدم نسبة العلية والمسؤولية بوضوح.

#### هل الجمل مبنية للمعلوم أمر للمجهول؟

قد تظهر الصيغ الفعلية في جل مبنية للمعلوم أو مبنية للمجهول. وجميع أمثلة الجمل المكونة من فاعل + فعل + مفعول أعلاه مبنية للمعلوم. ومقابلاتها المبنية للمجهول هي: هوجمت ليبيا من جانب ريجان، وأحرقت بلدة للسود على أيدى شرطة جنوب إفريقيا، وقُتل كثيرٌ من الفلاحين على أيدى عصابات الكونترا [وهى صيغ ذات ركاكة واضحة بالعربية وإن كان بعضها قد بدأ يظهر في أجهزة الإعلام]. ومن الممكن أيضًا في كل حالة حذف العبارة الدالة على الفاعل وهى التى تبدأ [في الإنجليزية] بكلمة (by) [ومقابلاتها بالعربية من جانب/ على أيدى إلخ] أي إن لنا أن نقول فقط هوجمت ليبيا وهلم جرًّا، حتى نحصل على جملة مبنية للمجهول لا فاعل فيها، وهي الصيغة التي لا توضح العلية ولا الفاعلية. وقد يكون السبب أحيانًا هو الرغبة في تجنب الإطناب إذا كانت تلك المعلومات قد وردت من قبل في صورة ما، وهو ما يصدق أيضًا على البناء الإسمى، ولكنه قد يكون في حالات معينة تعمية للفاعل والعلية.

#### هل الجمل مثبتة أمر منفية؟

وأقول أخيرًا إن أنهاط الجمل الثلاثة قد تكون مثبتة أو منفية (عصابات الكونترا لم تقتل كثيرًا من الفلاحين، وهلم جرًّا). وللنفى، بوضوح، قيمة خبراتية ما دام الوسيلة الأساسية التى تعيننا على التمييز بين ما هو غير واقع وبين ما هو واقع حقيقةً. ولكن أهميته الرئيسية توجد فى جهة أخرى، وهو التناص والسياق المتناص لأحد النصوص. وسوف يناقش هذا وذاك فى الفصل السادس.

#### السؤال السادس: ما القيم العلائقية للمعالم النحوية؟

تتسم النصوص بمعالم نحوية منوعة ذوات قيم علائقية، وسوف أركز هنا على ثلاثة معالم هي صيغ الجملة، والشكلية/ النوعية [بالأفعال المساعدة] والضهائر.

#### ما الصيغ الستعملة

الصيغ الرئيسية ثلاثة: صيغة الجملة الخبرية، والسؤال النحوى، وصيغة فعل الأمر. وجميع الأمثلة التى مرت بنا صيغ إخبارية، وتتميز الصيغ الإخبارية أو الخبرية بأنها تبدأ [في الإنجليزية] بفاعل يتلوه فعل. وأما صيغ أفعال الأمر فلا يوجد فيها فاعل، إذ تبدأ بالفعل، مثل افتح (فعل) الباب (مفعول به)، أو مثل تعال (فعل) هنا (لاحق). وأما الأسئلة النحوية فهى أشد تعقيدًا بسبب تنوع أنهاطها. فلدينا أولًا النمط الذي يبدأ بحرف من هذه الحروف: من؟ ماذا؟ متى؟ أين؟ لماذا؟ كيف؟ أي؟، وهي حروف تبدأ في الإنجليزية بحرف الاا وتنسب إلى هذين الأسئلة، مثل لماذا تشير على أعضاء نقابتك بالإضراب؟ أو أين ولدت؟ ولدينا ثانيًا النمط الذي يبدأ بفعل في الإنجليزية "أتستميع تقديم الملح لي؟" [وقد أجاز مجمع اللغة العربية حذف همزة السؤال الاستهلالية] "أتستمتع بالموسيقى؟" "أكنت المقصود؟"، وهذا النمط كثيرًا ما تكون إجابته بحرف 'نعم' أو 'لا'. ولذلك تسمى هذه الأسئلة بالإنجليزية أسئلة نعم/ لا.

وتختلف هذه الصيغ الثلاث في تحديد مواقع الذوات. ففي حالة الجملة الخبرية المعتادة يعتبر موقع المتكلم أو الكاتب موقع المانح (للخبر أى للمعلومات) ويعتبر موقع المخاطب موقع المتلقى أو المستقبل. وأما في حالة جملة فعل الأمر فالمتكلم أو الكاتب يطلب شيئًا من المخاطب (أى يطلب قيامه بعمل ما) في حين أن المخاطب يشغل موقع الفاعل الذي يصدع بالأمر (مثاليًا!) وفي حالة السؤال النحوى، نجد أن المتكلم أو الكاتب أيضًا يطلب شيئًا من المخاطب، وهو المعلومات في هذه الحالة، وأن المخاطب في موقع من يزوده بالخبر أى بالمعلومات. وتعتبر ضروب التفاوت المنتظم في توزيع هذه الصيغ بين المشاركين ذات أهمية في ذاتها من حيث علاقات المشاركة: فطرح

السؤال أو الطلب، سواء كان للقيام بعمل ما أو للحصول على معلومات، يفيد عمومًا أن السائل أو الطالب يشغل موقع السلطة، وكذلك تقديم المعلومات، إلا إن كانت قد طُلبت.

ولكن الصورة تتسم بتعقيد يتجاوز ما ذكرناه كثيرًا، وذلك لعدة أسباب، الأول (أ) أن العلاقة بين الصيغ وبين مواقع الذوات ليست علاقة تناظر بين أطراف كل منها، وثانيًا (ب) لأن مجموعة مواقع الذوات حافلة بها يزيد كثيرًا عها حددته حتى الآن. فأما بالنسبة للسبب (أ) فالواضح أن الجملة الخبرية قد تكون لها قيمة طلب المعلومات (مثل "لابد أنك أختُ ألان") وأن السؤال النحوى قد تكون له قيمة طلب القيام بعمل ما (مثل "هل تتكرم بالانصراف") وجملة فعل الأمر قد تمثل اقتراحًا، مثلًا ("حاول نزع الغطاء") وأما بالنسبة للسبب (ب) فنحن نواجه حشدًا من أفعال الكلام التي يمكن أن تصاغ نحويًا بأشكال متنوعة، في الصيغ الثلاث جميعًا، بحيث يقابلها حشد مواز من مواقع الذوات المحددة، مثل موقع الواعد فيها يقدمه من وعود، وموقع من يرمى بالاتهام في التهم المطروحة، وموقع المشتكى من شكاواه، وهلم جرًّا. ولكن قيم أفعال الكلام المذكورة لا تتميز بمعالم شكلية. والواقع أن المفسرين هم الذين يحددون قيم هذه الأقوال، استنادًا من جانب إلى معالمها الشكلية، ومن جانب آخر إلى افتراضات المفسر.

#### هل توجد معالم مهمة للنوعية العلانقية؟

فلننظر الآن في مفهوم النوعيّة، وهو مفهوم مهم للقيم العلائقية والتعبيرية في النحو<sup>(۱)</sup>. وتختص النوعية بسلطة المتكلم أو الكاتب، ولها بعدان يتوقف تحديدهما على

<sup>(</sup>۱) النوعية (modality) 'ترجمة' اقترحها الأستاذ الدكتور مجدى وهبة، وهى تصف ظاهرة أو فئة نحوية خاصة باللغة الإنجليزية ويتعذر إيجاد مقابل يعتبر مرادفًا أو مكافئًا لهذه الفئة بالعربية ما دامت العربية تفتقر إلى هذه الفئة تحديدًا وتتضمن مقابلات أخرى خاصة بها للتعبير عن مدلولاتها. وأما تعريفها فيختلط بمفهوم مصطلح آخر هو (mood) وفقًا لما يقوله جيمز هيرفورد (Hurford) في كتابه عن النحو الإنجليزي (١٩٩٤) وما قالت به چنيفر كوتس (Coales) في كتابها دلالات الأفعال المساعدة النوعية (١٩٨٣) ومن قبلهها فرانك بامر

الاتجاه الذى تتخذه السلطة، فإذا كان الأمر يتعلق بسلطة أحد المشاركين بالنسبة إلى سلطة الآخرين نشأت نوعية علائقية ، أما إذا كان الأمر يتعلق بسلطة المتكلم أو الكاتب بالنسبة إلى صدق تمثيل الواقع أو احتمال هذا الصدق، أصبحت لدينا نوعية تعبيرية أى نوعية تقييم المتكلم أو الكاتب للحقيقة الواقعة. وسوف تناقش النوعية التعبيرية إلى حد ما في إطار السؤال السابع. ويتوسل التعبير عن النوعية بالأفعال المساعدة النوعية [الخاصة باللغة الإنجليزية] مثل ما يلى:

(may, might, must, should, can, can't, ought)

ولكن أيضًا بشتى المعالم الشكلية مثل صيغة الحال وزمن الفعل.

(Palmer) في كتابه الفعل الإنجليزي (١٩٧٤) [الفصل الخامس] وكتابيه التاليين المفصلين: الأول هو النوعية وأفعال النوعية في اللغة الإنجليزية (١٩٧٩) والثاني النوع والنوعية (١٩٨٦) الذي يقرن حتى في عنوانه بين (modality) [النوعية] والنوع [mood]. ولما كانت القاعدة المطبقة في مبحث الترجمة تقول إنك لا تستطيع أن تترجم أي شيء عن اللغة المصدر إلا إذا كان له مقابل باللغة المستهدفة (أو اللغة الهدف) فإن عدم وجود مقابل في العربية لكلمتي (modality) و(mood) باعتبارهما مصطلحين متخصصين في علم اللغة يعنى استحالة العثور على المقابل العلمي الدقيق باللغة العربية لأي من هذين المصطلحين باعتبارهما مختصين بظواهر لغوية، وفي هذه الحالة يضع المترجم لفظًا قد تكون له عدة دلالات في سياقات متباينة ثم يجعله في نطاق البحث اللغوى فقط مقابلا للمصطلح الأجنبي، وواضعو المصطلحات ومؤلفو المعاجم يفعلون هذا باستمرار ولسنا في مجال التدليل على صحته، فها يهمنا هو المعنى اللغوي الخاص الذي جعلنا المصطلح العربي يحمله عن المصطلح الإنجليزي. ويقول ر. ل. تراسك (Trask) في معجمه المفاهيم الأساسية في اللغة واللغويات (١٩٩٩) إن النوعية فئة نحوية ترتبط بالتعبير عن الإلزام، والإذن، والمنع، والضرورة، والإمكانية، والقدرة. وإنه يصعب الفصل بينه وبين النوع (mood) الذي يعبر عَن درجة أو شكل من أشكال الواقع. ويضيف قائلًا "ولكن اللغويين أصبحوا يفضلون مصطلح النوعية (modality) على امتداد عدة عقود للتعبير عن الفئات الست المذكورة، والمصطلح مريح بصفة خاصة فى مناقشة لغة مثل الإنجليزية تتضمن مجموعة من الأفعال النوعية المساعدة للتعبير عن هذه المفاهيم. وهذه هي: "

(can, could, may, might, will, would, shall, should, must, and ought) إلى جانب أشكامًا المنفية " (ص ١٨٩).

وأما أقرب الأفعال في العربية إلى ما نسميه الأفعال المساعدة النوعية بالإنجليزية، فهو الفعل (كان) إذ نعتبره فعلًا 'ناقصًا'، وإن كان يمكن استخدامه 'تامًّا'، مثل قرينه الإنجليزي (to be). (المترجم)

### وفيها يلى نص قصير يوضح معنى النوعية العلائقية:

كتب المكتبة التى لديك فات موعد إعادتها، ولن يسمح لك باستعمال بطاقة الاستعارة من المكتبة الخاصة بك حتى تعيد الكتب. وإن لم تعد الكتب في غضون أسبوعين، كان عيك أن تدفع تكاليف استبدالها قبل أن تستعير كتبًا أخرى.

يوجد في هذا النص فعلان مساعدان نوعيان، هما (may not) و (must). أما الفعل (may) وحده فباعتباره علائقيًا يمكن أن يفيد السياح بفعل شيء (may) الفعل (may) وحده فباعتباره علائقيًا يمكن أن يفيد السياح بفعل شيء (may) تجعل معناه 'عدم السياح'. والفعل (must) يفيد الإلزام "إنك ملزم بأن تدفع تكاليف الاستبدال". لاحظ أن السلطة وعلاقات السلطة التي يبني عليها منتجو هذا النص قرارهم بعدم السياح، أو بفرض الإلزام على من يتلقى هذا النص، غير منصوص عليها صراحة. وترجع الأهمية الأيديولوجية للنوعية العلائقية، على وجه الدقة، إلى مزاعم السلطة المضمرة، وإلى علاقات السلطة المضمرة، من النوع الذي تمثله هذه الفقرة.

# هل يُستخدم الضميران نحن وأنت/ أنتم؟ وإن كانا يستخدمان فكيف يستخدمان؟

كنت أشرت فى الفصل الثالث لضميرى المخاطب 'T' و'V' للمفرد والجمع على الترتيب، وكيف يرتبط استخدامها بعلاقات السلطة والتضامن. ولا يوجد فى الإنجليزية نظام يميز بين 'T' و'V'، وأما القيم المرتبطة بكلمتى (tu) و(vous) بالفرنسية مثلاً، فالإنجليزية تعبر عنها بطرائق لا تدخل فى إطار نظام الضهائر فيها، مثل الاختيارات المتاحة بين الألقاب المختلفة وأساليب المخاطبة (أى مخاطبة شخص باسم بيرت، أو بيرت سميث، أو مستر سميث، أو سميث وحسب مثلاً).

ومع ذلك فإن الضائر في الإنجليزية ذات قيم علائقية من أنواع مختلفة. فلقد ظهرت مثلًا الجملة التالية في افتتاحية صحيفة الديلي ميل البريطانية أثناء 'حرب جزر فوكلاند': "لا نستطيع أن ندع جنودنا يفقدون تفوقهم بالتخلى عن مواقعهم الحربية والدبلوماسيون الأرچىنتىنيون يلعبون 'الاستغهاية' في دهاليز الأمم المتحدة'' (ديلي ميل ٤/ ٥/ ٨٧). والافتتاحية تستخدم (مثل الكثير من الافتتاحيات) ضمير المتكلم الجمع الذي يوصف بأنه 'شامل'، أي يشمل القارئ والكاتب معا، على عكس ضمير المتكلم الجمع 'الحصري' الذي يشير إلى الكاتب (أو المتكلم) إلى جانب شخص واحد أو أكثر سواه، ولكن من دون أن يشمل المخاطب أو المخاطبين. فالصحيفة تتكلم باسمها وباسم قرائها بل باسم جميع المواطنين البريطانيين (من ذوي الرأي الصائب؟) وهي بذلك تزعم لنفسها سلطة معينة، تشبه ما بينته الأمثلة الخاصة بالنوعية العلائقية أعلاه، أى سلطة الحديث باسم الآخرين. ولاحظ أيضًا أن كلمة بريطانيا أو الحكومة يمكن أن تحل محل ضمير المتكلم الجمع الأول [لا نستطيع = لا تستطيع بريطانيا أو الحكومة] دون مساس بالمعنى، وهكذا فإن أسلوب الصحيفة في إظهار التهاهي بينها وبين الحكومة والدولة هو أن تعاملها معاملة الأنداد لضمير المتكلم الجمع 'الجماعي' أي الشعب البريطاني كله. ويتمثل جانب من جوانب هذا الاختزال في أنه يخدم الأيديولوجيات المشتركة التي تؤكد وحدة الشعب على حساب الإقرار بوجود انقسامات في المصالح.

ومن الحالات الأخرى التي يفيدنا فيها أن نحاول تحديد العلاقات المزعومة ضمنًا حالة استخدام ضمير المخاطب المفرد أو الجمع، وأيضًا في أجهزة الإعلام، حيث يتعدد المخاطبون أو من يمكن أن يعتبروا مخاطبين، الذين يجهل منتج النص هوياتهم. وعلى الرغم من جهل الكاتب الإعلامي بهويات أفراد الجمهور الذين يخاطبهم، فإن مخاطبتهم مباشرة باعتبارهم أفرادًا باستخدام ضمير المخاطب المفرد أمر بالغ الشيوع. ولنا في الإعلانات مثال واضح، إذ يقول 'مانشيت' إعلان مكتوب عن حساء

'باتشيلور'، مثلا "المحصول الأرشق أينها تتسوق". ومثل هذا التظاهر بالمخاطبة الشخصية ينتشر على نطاق واسع في الإعلانات وفي غيرها، وربها كان ذلك يمثل محاولة لتجنب الإفراط في تحاشى الطابع الشخصى. ارجع إلى الفصل الثامن حيث المزيد من مناقشة الموضوع. ويستخدم ضمير المخاطب أيضًا على نطاق واسع باعتباره ضمير تنكير، كها نرى مثلا في الخطاب السياسي للسيدة مارجريت ثاتشر: "عليك أن تكون قويًا أمام شعبك وعلى البلدان الأخرى أن تعرف أنك تلتزم بكلمتك". وهذا يوحى بعلاقة تضامن بين السيدة ثاتشر (الحكومة) والشعب عمومًا. انظر الفصل السابع لمزيد من التفاصيل.

# السؤال السابع: ما القيم التعبيرية للمعالم النحوية؟

سأقتصر على النوعية التعبيرية في تعليقاتي على القيم التعبيرية، إذ تتداخل الأفعال المساعدة التي تميز النوعية التعبيرية. المساعدة التي تميز النوعية التعبيرية. وهكذا نرى أن الفعل المساعد (may) يرتبط بمعنى الإمكانية (يمكن أن ينهار الجسر) ويرتبط كذلك بمعنى الساح أو الإذن [مثل عبارة 'you may enter' أي 'يُسمح لك بالدخول'] وأن الفعل المساعد (must) يرتبط 'باليقين' (لابد أن ينهار الجسر تحت ذلك الوزن! (The bridge must collapse under that weight!) ويرتبط كذلك الوزن! (you must go) أي يجب عليك أن تذهب] ونجد كذلك أن الفعل المساعد المنفى 'you must go) أي يجب عليك أن تذهب] ونجد كذلك أن الفعل المساعد المنفى 'and يفيد 'الاستحالة' (مثل من المحال أن يتحمل الجسر ذلك الوزن should يفيد الاحتمال الوزن should يفيد الاحتمال أيضًا (مثل: من المحتمل [أو 'من المتوقع'] أن يتحمل الجسر هذا الوزن، أي bridge should take that weight) وغير هذه من الأفعال المساعدة.

ولكن النوعية لا تقتصر، كما قلت في القسم السابق، على الأفعال المساعدة النوعية. ولاحظ مثلًا بداية النص الذي أوردته في إطار السؤال السادس: "كتب المكتبة لديك

فات موعد إعادتها". الفعل فات هنا فعل فى زمن الماضى البسيط. وهذا يمثل طرفًا ختاميًّا للنوعية التعبيرية، أى التزام قاطع من جانب منتج النص بصدق المقولة، والطرف الختامى المقابل هو نفى المقولة فى عبارة 'لم يفت موعد إعادة كتب المكتبة التى استعرتها' وهو يمثل التزامًا قاطعًا أيضًا بصدق المقولة المنفية. وأما البدائل الممكنة التى تستطيع الأفعال المساعدة تقديمها فتقع ما بين هذين الطرفين القاطعين مثل "لابد أن/ يجوز أن يكون موعد إعادة كتب المكتبة التى لديك قد فات"، والبدائل الممكنة الوسيطة تتضمن أشكالًا تتضمن صورًا للحال بالإنجليزية وخصوصًا صيغ الحال النوعية لا الأفعال المساعدة، أو الأفعال المساعدة، أو هذه وتلك معًا، كما فى الصيغ التالية: ربها/ من المكن/ يجوز أن تكون كتب المكتبة التى لديك قد فات موعد إعادتها:

(your library books are probably / are possibly/ may possibly be overdue.)

واهتهامنا الأيديولوجى يَنْصَبُّ على مزاعم الصدق، أو مزاعم المعرفة التى تتجلى فى الصور النوعية. وتمثل الصحف لنا حالة طريفة. إذ نجد أن الصحفى عندما يروى حدثًا ما، فى إطار ما ينقله من أنباء، يصوره بصفة عامة فى صورة الواقع الصادق، أى الحقيقة، من دون اللجوء إلى البدائل النوعية الوسيطة التى ضربت عليها الأمثال عاليه. وتأمل بداية اخبر المبين فى النص ٥-٦، والذى كتبه جوردون جريج، المحرر السياسى بصحيفة ديلى ميل البريطانية، تجد أن الأفعال كلها فى زمن المضارع البسيط (يرفض، يضع خطة، تتجهز (أو تستعد)، يلوح) أو فى صورة المضارع التام (قُدَّمت الدعوة). وغلبة النوعيات القاطعة يدعم الرأى القائل بأن حالة العالم شفافة، كأنها تكشف عن معناها لأى مراقب من دون الحاجة إلى التفسير أو التمثيل. و'الأنباء' عادة ما تُخفى الخطوات المعقدة والمرتبكة لجمع المعلومات وتفسيرها، وهي التى يتطلبها إنتاج النصوص، والدور الذى تضطلع الأيديولوجيا به فيها، فالأيديولوجيات قائمة فى باطن المارسات والافتراضات الثابتة التى يستعملها المفسرون فى التفسير.

'فوت' يرفض العرض المقدم من رئاسة الوزارة ولكن ماجى تضع خطة الغزو

بقلم جوردون جريج، المحرر السياسى تستعد السيدة ثاتشر للصدام الحاسم فى أزمة جزر الفوكلاند بإنزال لقوات الصاعقة والمظلات. وبينها يلوح احتمال مواجهة دموية، قدمت الدعوة إلى زعهاء المعارضة لمناقشة آخر التطورات معها.

النص ٥ – ٦ المصدر صحيفة ديلي ميل ٣ مايو ١٩٨٢

# السؤال الثامن: ما وسيلة الربط بين الجمل (البسيطة)؟

يَنْصَبُّ تركيزى هنا على القيمة الترابطية للمعالم الشكلية للنص (على عكس القيم الخبراتية والعلائقية والتعبيرية)، إذ نجد لهذه القيمة جانبًا 'داخليًّا' يميزها عن غيرها، بمعنى أن للمعالم الشكلية قيًا تلعب دورًا معينًا في ربط أجزاء النص بعضها إلى بعض. ولكن القضية تتعلق أيضًا بالعلاقة بين النصوص والسياقات، إذ إن بعض المعالم الشكلية تشير إلى سياق الحال خارج النص، أو سياقه 'المتناص' أى إلى النصوص السابقة المتصلة بها (انظر الفصل السادس). كما إن بعض العناصر الشكلية ذات القيمة الترابطية كثيرًا ما تتسم بقيم أخرى، كما سوف نرى.

توجد عمومًا روابط شكلية بين الجمل في النص، تعرف في مجموعها باسم التهاسك (cohesion). وقد يتضمن إحراز التهاسك وجود روابط بين المفردات في الجمل، إما بتكرار المفردات أو باستخدام مفردات مرتبطة بها. وقد يتضمن أيضًا استخدام أدوات وصل تميز شتى العلاقات الزمنية والمكانية والمنطقية (بالمعنى الواسع) بين الجمل. وقد يتضمن ما يسمى كلهات إحالية، وهي الكلهات التي تحيل القارئ إلى جملة سابقة أو —

فى حالات أقل — إلى جملة لاحقة. وسوف أطلق على أى معلم شكلى فى النص يتسم بقيمة تماسكية أى يشير إلى الارتباط بين جملة وجملة، اسم المعلم التماسكي. وأما التعليقات التالية على التماسك فهى منتقاة بحرص بحيث تقتصر على رابطتين فقط (فى السؤالين الفرعيين الأولين) وعلى الإحالة (السؤال الفرعى الثالث).

#### ما أدوات الوصل المنطقية المستعملة؟

سبب تركيزى على أدوات الوصل أنها قد تتضمن مفاتيح الافتراضات الأيديولوجية. وقد رأينا مثالًا سابقًا لها، يتضمن علاقة التسليم بشيء ما، في النص المقتطف من صفحة المشكلات في الفصل الرابع (النص ٤ – ٢): لم أخرج حتى الآن مع أحد قط على الرغم من أن أمي تقول إنني جميلة فعلًا. وأداة الوصل هنا هي على الرغم من، ولكن لاحظ أن الجملة يمكن أن يعاد صوغها باستعمال أدوات وصل أخرى: تقول أمي إنني جميلة فعلًا، ولكنني لم أخرج مع أحد قط؛ أو رغم أن أمي تقول إنني جميلة فعلًا، ومع ذلك فإنني لم أخرج مع أحد قط؛ أو تقول أمي إنني جميلة فعلًا، ومع ذلك فإنني لم أخرج مع أحد قط. وفي كل حالة من هذه الحالات يعتمد ترابط المعني على افتراض أنه إذا كانت الفتاة (بنت الأعوام الثلاثة عشر في هذه الحالة) 'جميلة فعلًا' (لا أن أمها تقول إنها جميلة فعلًا') فلها أن تتوقع إمكان خروجها مع أحد الفتيان.

وهاك مثالًا يتضمن علاقة نتيجة: رفضوا أن يدفعوا الإيجار الأكبر عندما أُعلنت زيادة الإيجار. ونتيجة لذلك طُردوا من الشقة. والافتراض في هذه الحالة يقول إن عدم دفع الإيجار قد يؤدى إلى طرد السكان. وتعبير على الرخم من يشير إلى أن الأمر الذي كان من المتوقع أن يحدث، في ظل الافتراض الذي أشرت إليه، لم يحدث في الواقع، وأما تعبير ونتيجة لذلك فيشير إلى حدوث ما كان متوقعًا، أي إن العاقبة المفترضة لعدم دفع الإيجار قد تحققت فعلًا. والذي تبينه هذه الأمثلة أن العلاقات العِليَّة أو القائمة على الأسباب فيها بين الأشياء والتي تعتبر قائمة على المنطق السليم قد تكون قائمة على المنطق الأيديولوجي السليم. ولكن أمثال هذه العلاقات لا تتوسل دائهًا بأدوات الوصل بل يمكن أن يوحي بها تجاور الجمل وحسب.

# هل تتميز الجمل المُركّبةُ "بالتنسيق" أم "بالتغليب"؟

تجمع الجمل المُركَّبةُ بين الجمل البسيطة بطرائق شتى. ويشيع التمييز بين التنسيق الذي يعنى تكافؤ أوزان الجمل البسيطة التي تتكون الجملة المركبة منها، وبين التغليب حيث تتضمن الجملة المركبة جملة رئيسية (غالبة) وجملة ثانوية أو أكثر من جملة ثانوية في موقع التابع. ونحن نستخدم في الإنجليزية مصطلح (clause) لنصف به الجملة البسيطة الداخلة في تركيب الجملة المركبة. وتتسم الجملة الرئيسية عمومًا بزيادة بروزها من حيث المعلومات عن الجمل الثانوية، وبأن مضمون الجمل الثانوية يشغل مكانة خلفية. ومن الأمور التي علينا أن ننتبه لها الطرائق التي تقسم فيها النصوص المعلومات، استنادًا إلى المنطق السليم، ما بين الأجزاء البارزة نسبيًّا والأجزاء الواقعة في الخلفية نسبيًّا (وهو ما يعنى التقسيم إلى أجزاء مهمة نسبيًّا وأجزاء غير مهمة نسبيًّا). وفي بعض الحالات نجد أن مضمون الجمل الثانوية مفترض سلفًا، إما باعتباره معروفًا من قبل، وإما باعتبار أن جميع المشاركين يُسَلِّمون بصحته. ولنضرب مثالًا من جملة سبق الاستشهاد بها: "لا نستطيع أن ندع جنودنا يفقدون تفوقهم بالتخلى عن مواقعهم الحربية والدبلوماسيون الأرچئتينيون يلعبون الاستغماية في دهاليز الأمم المتحدة". الجملة الأولى (المنتهية بكلمة الحربية) هي الجملة الرئيسية، والثانية (بقية الجملة) ثانوية. وإذا كانت الجملة الأولى تتضمن تأكيدًا فالجملة لا تؤكد أن الدبلوماسيين الأرجئتينيين يلعبون الاستغماية في دهاليز الأمم المتحدة بل تفترض ذلك سلفًا. [أي إن الجملة لا ترمى في المقام الأول إلى إعلامنا بها يفعله هؤلاء في الأمم المتحدة بل تفترض أننا على علم سابق به]. انظر الفصل السادس حيث المزيد من مناقشة الافتراضات السابقة.

## ما وسائل الإحالة إلى خارج النص أو داخله؟

تتوافر شتى الأدوات النحوية للإحالة بصورة مقتضبة إلى المواد التى سبق تقديمها في نص من النصوص بدلًا من تكرارها كاملةً. وأبرز هذه الأدوات هى الضائر وأساء الإشارة (هو، هى، هذا، ذلك إلخ) وأداة التعريف (the) ['أل' بالعربية]. انظر الجملة التالية: كتبت إحدى صديقاتى كتابًا عن الهند. وهى تحاول منذ عامين نشر الكتاب، ولكن [الناشرين] دأبوا على إخبارها بأنه لن يشتريه أحد. وأداة التعريف هنا تهمنا بصفة حاصة في هذا السياق لأنها تستخدم على نطاق واسع في الإحالة إلى مدلولات

(أشخاص أو أشياء أو أحداث) لا يتضمنها النص، بل ولا تتضح من سياق الحالة الخاص بالتفاعل، وإنها تعتبر فى عداد المفترض سلفًا. والنص 0-V مثال على ذلك، وهو نص مطبوع على غلاف علبة تحتوى على حمالة للصدر [سوتيان].

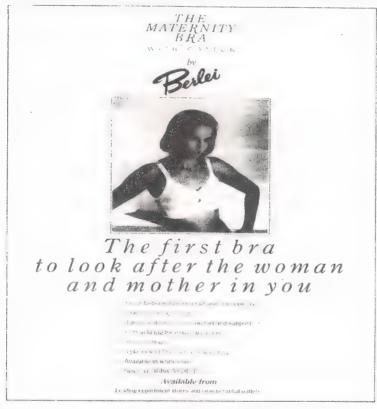

النص ٥ – ٧ المصدر: بيرلي

[العنوان يقول: حمالة صدر الأمهات، بالقطن، من إنتاج بيرلى] [الكلام تحت الصورة: أول حمالة صدر ترعى أنوثتك وأمومتك معًا]

[تفاصيل الإعلان، على الترتيب: القفل أمامى للراحة والتيسير؛ تصميم خاص يمنع الانزلاق؛ الحمالة الأمامية قطنية من ثلاثة أجزاء للراحة والدعم؛ بطانة قطنية لزيادة امتصاص العرق؛ الحمالات مطاطة؛ القفل مكون من ثلاثة أجزاء لإحكام إغلاقه؛ متوافر باللون الأبيض فقط؛ المقاسات من ٣٤-٤٠ (بوصة) ورموزها E/DD/D/C/B]

[يطلب من كبرى المحلات الرئيسية، وعدد مختار من محلات البيع بالتجزئة]

ويفترض هذا الإعلان سلفًا وجود 'أم' و'امرأة' في داخلك (أى في داخل القارئة المفترضة) ويرجع توافق هذين الافتراضين السابقين إلى افتراضِ آخر وهو أن أنوثة المرأة (ربها بالمعنى الضيق هنا الذى يفيد جاذبيتها الجنسية للرجال) لا تتفق مع أمومتها، أى حتى أتت شركة بيرلى بحل للمشكلة! وانظر الفصل السادس أيضًا حيث أقول المزيد عن الافتراضات المسبقة.

# السؤال التاسع: ما أعراف التفاعل المستعملة؟

تتعلق المعالم الشكلية على المستوى النصى بخصائص التنظيم الشكلى للنصوص الكاملة. وإزاء المعنى الواسع الذى يُستخدم فيه مصطلح النص فى هذا الكتاب (والذى قدمته فى الفصل الثانى) فإن هذا يشمل المعالم التنظيمية للحوار (مثل المحادثات، والدروس، والمقابلات الشخصية) وللكلام المنفرد (مثل الخُطب والمقالات الصحفية). ويتعلق السؤال التاسع أساسًا بالحوار، وأما السؤال العاشر فيشمل الحوار والكلام المنفرد (المونولوج). والسؤال التاسع يهتم اهتهامًا عريضًا بالمعالم التنظيمية رفيعة المستوى والتى تتسم بقيمة علائقية، ولكن السؤال العاشر يتناول المعالم ذات القيمة الخبراتية.

وسوف أركز في السؤال التاسع على الأعراف المُطَبَّعة وروابطها المضمرة بعلاقات السلطة، على نحو ما ناقشته في القسم الخاص بنظم التفاعل المعتادة وحدودها في الفصل الرابع. وإذن فإن ما يشغلنا هنا هو القيمة العلائقية للجوانب التنظيمية للحديث. ولقد سبق إيراد عدد من الأمثلة المناسبة لهذا الموضوع في النصوص المقتطفة في الفصول ٢-٤، مثل المقابلة الشرطية في الفصل الثاني، والنص الخاص بوحدة الأطفال المبتسرين، والحوار بين مدير المدرسة والتلميذ في الفصل الثالث، والاستشارة بين الطبيب والمريضة في القسم الذي أشرت إليه لتوى في الفصل الرابع.

## ما نظام التناوب في المحادثة؟

كيف يتناوب المحدثون أدوار الحديث في الحوار؟ تعتمد الإجابة على طبيعة نظام التناوب المعمول به، وهذا يعتمد على علاقات السلطة بين المشاركين (ويعتبر جزءًا

منها). فلنبدأ بالنظر في المحادثات غير الرسمية بين الأكفاء. يتحقق التناوب في مثل هذه المحادثات بالتفاوض بين المشاركين على تناوب الأدوار وفقًا للصيغة التالية: للمتحدث أن يختار من يعقبه في الكلام؛ فإذا لم يحدث هذا، فللمتحدث التالي أن يتكلم باعتبار هذا دوره؛ وإذا لم يحدث هذا، فللمتحدث أن يواصل الحديث. ومن المفترض أن جميع المشاركين يتمتعون بحقوق متكافئة وفق هذه الصيغة، أي أن يختاروا غيرهم، أو يختاروا أنفسهم ، أو يواصلوا الحديث.

والمحادثة غير الرسمية بين الأكفاء تتمتع بدلالة كبرى وقوة حشد عظمى بصفتها شكلًا مثاليًّا للتفاعل الاجتهاعي، ولكن حدوثها بالفعل محدود إلى أبعد مدى في مجتمعنا المتسم بالانقسام الطبقى وانفصام السلطة. وحيثها تحدث فعلًا، فإن حدوثها نفسه يحتاج إلى تفسير، ويجب ألا يعتبر، على نحو ما نشهده كثيرًا، "الوضع الطبيعى" للتفاعل بصفة عامة.

وأما فى الحوار بين غير الأكفاء فإن حقوق التناوب غير متكافئة، على نحو ما بينته بعض المقتطفات التى نوقشت فى الفصول السابقة، فلننظر إلى عينة صغيرة من الخطاب فى قاعة للدرس:

المعلمة: أين يذهب [الهواء] قبل أن يصل إلى الرئتين؟

التلميذ: إلى القصبة الهوائية يا أستاذة.

المعلمة: في القصبة الهوائية... والآن هل يستطيع أحد أن يذكر الاسم الآخر للقصبة الهوائية؟

التلميذ: قصبة الرئة.

المعلمة: قصبة الرئة... جميل.

النص ٥-٨ المصدر كولتارد ١٩٧٧: ٩٤

يختلف نظام التناوب هنا اختلافًا كبيرًا عن صيغة المحادثة غير الرسمية. فالتلاميذ يتناوبون الكلام عندما يوجه المعلم سؤالًا إلى الفصل كله أو إلى تلميذ فرد. والتلاميذ لا يستطيعون في الحالات العادية اختيار أنفسهم، ولكن المعلمين على العكس من ذلك

دائيًا ما يختارون أنفسهم لأن التلاميذ لا يستطيعون اختيار معلميهم. ولا تقتصر القيود التى يواجهها التلاميذ على تناوبهم أدوار الكلام، بل إنها مفروضة أيضًا على مضمون ما يقولونه حين تحين أدوارهم [في الكلام]، إذ عليهم الاقتصار، أساسًا، على تقديم إجابات عن أسئلة المعلم. كها إن معايير الصلة بين الإجابة والسؤال معايير من وضع المعلم أيضًا! وعلى الرغم من كثرة الأسئلة التى يطرحها المعلمون فإن لهم أيضًا أن يؤدوا مهام أخرى كثيرة عندما تحين أدوارهم في الكلام، على عكس التلاميذ، فلهم أن يقدموا المعلومات أو يصدروا التعليهات مثلًا، أو – كها رأينا في هذا المثال – يقدموا ردودًا تقييمية لإجابات التلاميذ، إما بتكرار الإجابة (في القصبة الهوائية، قصبة الرئة) أو يقدموا تعليقًا تقييميًّا (جميل). وهيمنة مثل هذا الخطاب في قاعات الدرس تستند إلى أيديولوجيات المراتب الاجتهاعية والتعليم، كها إنه يعيد إنتاج هذه الأيديولوجيات. ومع ذلك فقد نجد قاعات للدرس التي تختلف فيها ممارسة الخطاب والأيديولوجيات المتلافًا بينًا.

# هل توجد طرائق لسيطرة أحد المشاركين على مساهمات الآخرين في الحديث؟

قلت فى الفصل الأول إن 'السلطة فى الخطاب' تعنى أن المشارك الذى يتمتع بسلطة أكبر يضع القيود على مساهمات المشاركين الأقل سلطة. وتتوافر شتى الأساليب لتحقيق هذا، وسوف أذكر أربعة منها:

> المقاطعة إرغام المتحدث على الصراحة السيطرة على الموضوع الصوغ

أما المقاطعة فقد بينتها فى النص الخاص بوحدة الأطفال المبتسرين فى الفصل الثالث. ولعلك تذكر أن الطبيب كان يقاطع طالب الطب ابتغاء السيطرة على مساهماته: أى لمنعه من الشروع فى الفحص الطبى قبل غسل يديه، أو منعه من تكرار المعلومات أو تقديم معلومات لا تتعلق بالموضوع.

واللجوء إلى المقولات الغامضة أو التى تحتمل وجهين من وجوه المعنى قد يكون مفيدًا فى أيدى المشاركين 'الأقل سلطة عند تعاملهم مع ذوى السلطة، ولكن أصحاب السلطة قد يردون بإرغامهم على الصراحة، فقد يرغمون مشاركًا على أن يزيل الغموض يطرح أسئلة مثل: هل هذا تهديد؟ هل تتهمنى بالكذب؟ والصمت سلاح آخر فى يد المشارك الأقل سلطة 'خصوصًا باعتباره وسيلة لتحاشى تحديد موقفه بشأن ما يقوله المشارك ذو السلطة الأكبر. ولكن هذا الأخير قد يستطيع إرغام المشارك على كسر صمته وإجباره على الإجابة بأسئلة مثل: هل تفهمنى؟ أو هل توافقنى؟ أو ما رأيك فى هذا؟

ومن المحتمل أن يتولى المشارك ذو السلطة تحديد شكل 'التفاعل' والسيطرة عليه. فكثيرًا ما يكون المشاركون من ذوى السلطة (مثل المعلم) في موقع يمكنهم من تحديد طبيعة 'التفاعل' وأغراضه في بدايته، وعدم الساح بمساهمات لا تربطها صلة (في نظرهم) بموضوعه.

ومن الأساليب التى تستخدم على نطاق واسع وبأشكال شتى أسلوب الصوغ، وقد يكون الصوغ فى الواقع إعادة صياغة لما قاله المتحدث أو ما قاله غيره، فى دور واحد أو سلسلة من الأدوار أو فى الحوار برمته فعلاً، وقد يقتصر على صياغة ما يُفْتَرَضُ أن يترتب على ما قيل، أو ما أوحى ما قيل به وحسب. وتستخدم ضروب الصوغ فى تحقيق أغراض معينة مثل التيقن من فهم [فحوى الحوار] أو التوصل إلى تحديد متفق عليه لما دار أثناء التحاور، ولكن الصوغ يستخدم أيضًا فى السيطرة على التحاور، وفى اللقاءات الإذاعية بوجه خاص على سبيل المثال، باعتباره حيلة لتوجيه المشاركين لتقبل مفهوم المتحدث لما حدث، وبذلك تقليل الخيارات المتاحة فى المساهمات التالية.

وفيها يلى مثال للصوغ واستعماله الاستراتيجي في الخطاب. فالشخص 'ألف' يشرح للشخص 'باء' الأحداث التي أحاطت بكسر زجاج نافذة ما:

> أ- كان الزجاج مكسورًا عندما دخلت للغداء ب-حقًا.

أ- أى إن ذلك حدث أثناء حديثى للأولاد فى الطابق العلوى، يعنى.
 ب- وإذن فإن الأولاد فى الطابق العلوى لم يكسروه.
 أ- أتصور ذلك.

'الدور' الثانى من كلام 'باء' يقدم صوغًا لما يرويه 'ألف'، أى إنه 'يقدم' إلى الف' خلاصة ما قاله الأخير، وهو أنه إن كان يتحدث للأولاد فى الطابق العلوى أثناء كسر الزجاج فإن الأولاد لم يكسروه. ويبدو أن 'أ' مضطر إلى التسليم بهذا. وقد يكون الصوغ من المزايا التى يتمتع بها ذوو السلطة، ولكن هذا لا يعنى أنهم ينجحون دائمًا فى السيطرة عليه. وفيا يلى اختتام مقابلة شخصية بين مدير مدرسة وتلميذ يشتبه فى ارتكابه بعض الجنح:

م - وأنت تنكر الخروج من المدرسة أثناء اليوم الدراسي \_ أو ت -

من المدرسة والذهاب إلى ذلك المحل وأخذ النقود. أو أي شيء. لأنني لم أفعل ذلك قط.

إن مدير المدرسة هنا يحاول إنهاء المقابلة بأن يقدم إلى التلميذ صوغًا لرد الأخير على التهم الموجهة إليه، ولكن محاولة المدير تفشل، ويسيطر التلميذ على الموقف بمقاطعة المدير وتقديم صوغه الخاص لإنكاره.

# السؤال العاشر: ما الأبنية الواسعة النطاق التي يتسم بها النص؟

النص ٥ – ٩ مقال من صحيفتى المحلية. وهو يمثل كيف يمكن للنص كله أن يتسم ببناء معين، وربها كان يتكون من عناصر متوقعة في نظام متوقع.

والأنباء المنشورة عن الحوادث العارضة (أو الأحداث) تشترك عمومًا في العناصر الرئيسية التي نجدها في هذا المثال وهي، فيها يبدو، ما حدث، وما تسبب في حدوثه، وما اتخذ من إجراءات لمواجهته، وما العواقب المباشرة له، وما الآثار الناجمة عنه في الأجل الطويل. فالفقرة الأولى تقدم لنا الآثار المباشرة، تتلوها إشارة إلى ما حدث. ثم تذكر الفقرة الثانية الإجراءات التي اتخذت لمواجهته وتزيد من ذكر تفاصيل ما حدث. وأما

الفقرة الثالثة فتزيد من تفصيلات الآثار المباشرة، وتشير الفقرة الرابعة بعد ذلك إلى العواقب في الأجل الطويل. لاحظ أن الترتيب الذي تظهر به هذه العناصر ليس منطقيًا إلى حد بعيد، وأن أي عنصر من هذه العناصر يمكن أن يظهر في أكثر من مكان واحد. والحق أن ترتيب العناصر في الأخبار الصحفية يستند إلى أهميتها أو جدارتها بالنشر، بحيث يقدم العنوان مع الفقرة الأولى ما يعتبر أهم الجوانب، أو فحوى النبأ. وفي هذه الحالة نجد أن العنوان يؤكد ما بذل من جهد للتصدى للحادثة، وإن كان يتضمن الإشارة إلى ما حدث (الحريق).

# رجال الإطفاء يخمدون الحريق

اضطر عمال النوبة الليلية فى خط التغليف بمصنع شركة نيرن للمنتجات المغلفة، بمنطقة سان چورچ فى مدينة لانكاستر، إلى إخلاء المكان بعد اندلاع حريق فى أحد الأفران مساء الأربعاء.

وتصدت أربع سيارات مطافئ للحادثة، كما شارك رجال الإطفاء الذين كانوا يلبسون أجهزة تنفس خاصة في مكافحة النيران التي شبت بعد أن اشتعل قسم من أقسام الفرن، بسبب توهج الأسلاك الخاصة بالضوء تحت الأحمر.

ونجمت عن الحريق أضرار خطيرة بأسلاك معدنية طولها عشرون مترًا، وبباطن آلة التغليف، كما ملأ الدخان غرفة التغليف وسد مداخلها.

ولكن القسم عاد للعمل كالمعتاد صباح يوم الخميس.

النص ٥ - ٩ المصدر صحيفة لانكاستر جارديان، ٧ أكتوبر ١٩٨٦

وتعتبر توقعات المشاركين عن بناء التفاعلات الاجتهاعية التي يشاركون فيها، أو النصوص التي يقرؤونها، عنصرًا مهم من عناصر التفسير، كها يمكن تفسير عناصر معينة وفقًا لما هو متوقع في الأماكن التي تقع فيها هذه العناصر، لا من حيث هويتها (انظر مناقشة النصوص الخاصة في الفصل السادس). ولكن دلالة البناء العام ذات أجل طويل أيضًا، إذ يمكن لمثل هذه الأبنية أن تفرض مستويات عليا من النظم المعتادة

على المارسة الاجتماعية بأسلوب يحدد الأغراض ويغلقها أيديولوجيًا. وفيها يتعلق بالأنباء التى تنشرها الصحف عن الحوادث فى المصانع، مثلًا، نجد أن الإحاطة بالعناصر التى أشرت إليها تجعل من العسير على القارئ إدراك استبعاد عنصر من العناصر، وليكن سجل الأمان للشركة المعنية، بسبب عُرْفِ من الأعراف المُطَبَّعَة ، ونجد على العكس من ذلك أن بعض جوانب الأحداث التى لم تفصل الأعراف بينها باعتبارها عناصر بنائية، عادةً ما تختفى عن الأنظار والوعى. وكثيرًا ما يحدث هذا بالنسبة لسجل الأمان والاحتياطات عند النظر فى الحوادث التى تقع فى المصانع.

#### المراجع

فيها يتعلق بالمفردات، ومعانى الألفاظ وعلاقات المعنى انظر ليتش (1974) وليونز (1977) وألان (1986). وارجع إلى كتابى كريس وهودج (1979) وفاولر وآخرين (1979) حيث مناقشات التصنيف، و'الإطناب' (overwording) وإعادة الصياغة (rewording) المشار إليهما على الترتيب بالكلمتين (rewording) مناقش اليهما على الترتيب بالكلمتين (overlexicalization) ويناقش الكتابان أيضًا العلاقة بين المعنى والأيديولوچيا. وللمزيد من المناقشة النظرية عن تلك العلاقة انظر پيشيه (1982) وقولوشينوف (1973) وج. ب. طومسون (1984). وبولينهر (1980) يعتبر مفيدًا في شتى جوانب المعنى، بها في ذلك الاستعارة، والتلطف في التعبير. وفيها يتعلق بالاستعارة انظر ليكوف وجونسون (1980)؛ وجوتلى (1997).

والمدخل إلى النحو في هاليداى (1994) مثمر فيها يتصل بالدراسة النقدية للغة. وانظر أيضًا إيجينز (1994) وج. طومسون (1996). ويعتبر كتاب كويرك وآخرين (1985) مصدرًا شاملًا لجميع جوانب النحو. وفيها يتعلق بالربط بين الجمل انظر هاليداى وحسن (1976)، وعن الافتراضات المسبقة انظر ليشنسون (1983). وسوف تجد مادة ثرية عن التحليل النحوى في إطار الدراسة النقدية للغة في فاولر وآخرين (1979) وكريس وهودج (1979)؛ وفاولر (1991).

وكتاب ساكس وآخرين (1974) دراسة كلاسيكية للتناوب في المحادثة؛ وانظر

أيضًا أتكينسون وهيريتيدج (1984)؛ وجودوين وهيريتيدج (1990). وأما سينكلير وكولتارد فقد وضعا في كتابها (1975) مدخلًا مبكرًا لتحليل الخطاب في قاعة الدرس. وفيها يتعلق 'بالصوغ' انظر هيريتيدج وواطسون (1979). وفيها يتصل بتولى المشاركين المتسلطين السيطرة على الخطاب انظر ستابز (1983) وتوماس (1995)، وطولبوت (1998). وبالنسبة للمبانى الواسعة النطاق للنصوص انظر براون ويول (1983).

# الفصل السادس

# تطبيق التحليل النقدى للخطاب عمليًا: التفسير والشرح، وموقع المحلل

يواصل هذا الفصل تقديم الإجراء اللازم للتحليل النقدى للخطاب، وكان الفصل الخامس قد عالج مرحلة التوصيف، ونتقل الآن إلى مرحلتى التفسير والشرح، اللتين سوف أناقشها بهذا الترتيب. وسوف يُختتم الفصل ببعض المسائل الخاصة بالعلاقة بين المحلل والخطاب الذى يتولى تحليله. ولنبدأ بالعودة لإلقاء نظرة سريعة على العلاقة بين المراحل الثلاث التى رسمت خطوطها العريضة في الفصل الثاني، لإنعاش ذاكرة القراء من ناحية، وتأكيد جوانب القصور في الاكتفاء بالتوصيف من ناحية أخرى.

قلت في الفصل الخامس إن المعالم الشكلية للنصوص ذات قيم خبراتية، أو علائقية، أو تعبيرية، أو ترابطية، أو أي عدد من هذه القيم، كما أقمت الروابط بين الثلاث الأولى من هذه القيم بالجوانب الثلاثة للمهارسة الاجتهاعية التي قد تخضع (وفق ما يقوله الفصل الثالث) لقيود السلطة (المضمون والعلاقات والذوات) وما يرتبط بها من آثار بنائية (في المعارف والمعتقدات، وفي العلاقات الاجتهاعية، والهويات الاجتهاعية). ولكن المرء لا يستطيع، كما هو واضح، أن يستقرئ هذه المعالم الشكلية لنص من النصوص مباشرة حتى يستنبط تأثير هذه الأبنية في تركيب مجتمع من المجتمعات! فالعلاقة بين النص والأبنية الاجتهاعية علاقة غير مباشرة تعتمد على وسائط معينة. وأول هذه الوسائط جميعًا الخطاب الذي يشكل النص جزءًا منه، إذ إن قيم المعالم النصية لا تصبح حقيقة واقعة، وفاعلة في المجتمع، إلا إذا كانت باطنة في النافعي الاجتهاعي حيث يجرى إسب النصوص وتفسيرها في إطار من الافتراضات التفاعل الاجتهاعي حيث يجرى إسب النصوص وتفسيرها في إطار من الافتراضات القائمة على المنطق السليم (وهي جزء مما أسميته موارد الأعضاء) فإن هذه هي التي

تمنح المعالم النصية قيمها. وأما عمليات الخطاب المذكورة واستنادها إلى إطار الافتراضات القائمة على المنطق السليم (وهي جزء مما أسميته موارد الأعضاء) فإن هذه هي التي تمنح المعالم النصية قيمها. وأما عمليات الخطاب المذكورة واستنادها إلى إطار الافتراضات القائمة على المنطق السليم، فهي تنتمي إلى المرحلة الثانية من الإجراءات، أي مرحلة التفسير.

وأما الوسيط الثانى الذى تعتمد عليه هذه العلاقة فهو السياق الاجتهاعى للخطاب، لأن ضروب الخطاب التى تحمل فى باطنها هذه القيم لا تستطيع أن تصبح حقيقة واقعة وفاعلة فى المجتمع هى الأخرى، إلا إن كانت تمثل حلقات من العمليات المؤسسية والمجتمعية للصراع، ولأن افتراضات الخطاب القائمة على المنطق السليم تتضمن أيديولوجيات تتفق مع علاقات معينة للسلطة. وأما علاقة ضروب الخطاب بعمليات الصراع وعلاقات السلطة فتنتمى إلى المرحلة الثالثة من الإجراءات، أى مرحلة الشرح.

وهكذا فإذا كان اهتهام المرء مُنْصَبًا على القيم الاجتهاعية المرتبطة بالنصوص وعناصرها، وبالدلالة الاجتهاعية للنصوص بصفة أعم، فلابد من استكهال التوصيف بالتفسير والشرح. ولاحظ أيضًا أن المشاركين في الخطاب لا يدركون بوضوح، وبصفة عامة، اعتهاد الخطاب على الافتراضات القائمة في الخلفية، ولا الخصائص الأيديولوجية لهذه الافتراضات التي تربطها بضروب الصراع الاجتهاعي وعلاقات السلطة . ومن ثم فلنا أن نعتبر التفسير والشرح إجرائين يطبقان على التوالى ابتغاء إماطة اللئام أو إزالة الغموض.

#### التفسير

أستخدم مصطلح التفسير باعتباره اسمًا لمرحلة من مراحل الإجراء المذكور، وأيضًا للدلالة على التفسير الذي يضعه المشاركون في الخطاب للنصوص. وغايتي في هذا تأكيد التماثل الجوهري بين ما يفعله المحلل، وما يفعله المشاركون، وإن كانت توجد اختلافات أيضًا أناقشها في آخر الفصل. وأما مرحلة التفسير فتتناول إنتاج المشاركين للنص وتفسير النص معًا، ولكنني أركز في هذا الفصل على الجانب الأخير فقط. وسوف يتضمن الفصل السابع قدرًا من مناقشة عمليات الإنتاج.

رأينا في الفصل الثانى أن التفسيرات تتولّد من خلال الجمع بين ما في النص وما في داخل المفسر، بمعنى 'موارد الأعضاء' التي يستعين بها الأخير في التفسير. ورأينا أيضًا أن المعالم الشكلية للنص تعتبر من وجهة نظر مفسر النص 'مفاتيح' تبث الحياة في بعض عناصر 'موارد الأعضاء'، وأن التفسيرات تتولّد من خلال التفاعل الجلل بين المفاتيح و'موارد الأعضاء'، ومن ثم فلنا أن نشير إلى هذه الموارد، من زاوية الدور الذي تقوم به في المساعدة على توليد التفسيرات، بتعبير الإجراءات التفسيرية. وكثيرًا تسمى هذه الموارد باسم المعارف الخلفية أو الخلفية المعرفية، لكننى أعتقد أن هذه التسمية تفرض قيودًا لا لزوم لها، إذ لا تشمل الحجة التي أقمتها في مناقشة الافتراضات القائمة على المنطق السليم في الفصل الرابع، والتي تثبت أن الكثير من هذه الافتراضات أيديولوجية وهو ما يجعل كلمة المعارف مصطلحًا مُضَلًلًا.

والشكل ٦ - ١ يقدم نظرة مختصرة لعملية التفسير التي سوف أخصص باقى هذا القسم لشرحها.

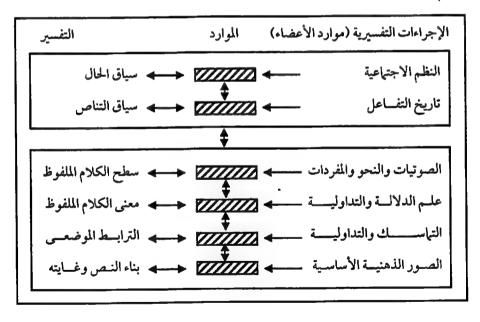

الشكل ٦- ١ التفسير

في العمود الأيسر من هذا الشكل، تحت عنوان التفسير، حددت ستة بجالات رئيسية للتفسير، فالمجالان الأولان في القسم العلوى من الشكل البياني يتعلقان بتفسير السياق، وأما الموجودة في النصف السفلي فتتعلق بمستويات تفسير النص. وفي العمود الأيمن [وعنوانه الإجراءات التفسيرية (موارد الأعضاء)] قائمة بالعناصر الرئيسية لموارد الأعضاء وهي التي تقوم بوظيفة الإجراءات التفسيرية. وكل عنصر من عناصر هذه الموارد يرتبط بصفة محددة بمستوى التفسير الذي يقابله على الخط الأفقى داخل الشكل. وأما العمود الأوسط فيحدد نطاق الموارد التي ينهل منها كل مجال من مجالات التفسير على اليسار. ولاحظ أن هذه الموارد تتضمن في كل حالة ما يزيد على الإجراء التفسيري المبين في العمود الأيمن، بمعنى وجود ثلاثة 'مدخلات' أو أربع في كل الخانة'. دعني أبين بوضوح ما أعنيه في العمودين الأيمن والأيسر، قبل أن أتطرق إلى المستويات الأربعة وفق مجالات التفسير المبينة في العمود الأيسر.

١- سطح الكلام الملفوظ. يتعلق هذا المستوى الأول من مستويات تفسير النص بالعملية التي يحول بها المفسرون سلاسل الأصوات أو العلامات فوق الورق إلى كلمات وعبارات وجمل يمكن التعرف عليها. وتحقيقًا لهذا عليهم أن ينهلوا من ذلك الجانب (من 'موارد الأعضاء' لديهم) الذي كثيرًا ما يشار إليه بتعبير 'معرفتهم باللغة'، وهو الذي قلت إنه يشتمل تحديدًا على 'الصوتيات والنحو والمفردات' في العمود الأيمن. هذا المستوى لا يتصل اتصالًا خاصًا بموضوعنا، ولن أقول المزيد عنه.

٢- معنى الكلام الملفوظ. يتمثل المستوى الثانى من مستويات التفسير في إضفاء معان على الأجزاء التي يتكون النص منها، وهي التي أطلق عليها 'الملفوظات'، مستخدمًا هذا المصطلح بمعنى فضفاض. ففي بعض الحالات، لا كلها، تتفق الملفوظات مع الجمل، أو مع 'مقولات' دلالية. وينهل المفسرون هنا من الجوانب الدلالية 'لموارد الأعضاء' لديهم، بمعنى الصور الممثلة لمعانى الألفاظ، والقدرة

على الجمع بين معانى الألفاظ والمعلومات النحوية والتوصل إلى المعانى المضمرة ابتغاء التوصل آخر الأمر إلى معانى المقولات بأكملها. كما ينهل المفسرون أيضًا من الأعراف التداولية داخل مواردهم، وهى التى تتيح لهم أن يحددوا أى فعل من أفعال الكلام يُستخدم الكلام الملفوظ فى 'أدائه'. وأما أفعال الكلام فأناقشها فى موقع لاحق من هذا القسم.

الترابط الموضعي. وأما المستوى الثالث للتفسير فيقيم 'روابط المعني' بين الملفوظات، بحيث ينتج (إذا أمكن ذلك) تفسيرات مترابطة بين كل ملفوظين أو عدد متوال من الملفوظات. ولك أن ترجع إلى مناقشة الترابط في المعنى في الفصل الرابع. ولكن المسألة هنا ليست مسألة علاقات ترابط 'شاملة' تربط أجزاء النص كلها بعضها بالبعض، أي مقالة صحفية كاملة أو محادثة تليفونية كاملة، على سبيل المثال، ولكنها تتعلق بعلاقات الترابط 'الموضعية' داخل جزء معين من أجزاء النص. وأما الترابط الشامل فيظهر في الصورة في المستوى التالى. وفي المستوى الثالث يعتمد المفسرون على 'معرفتهم باللغة' وهو ما يتعلق بالتهاسك.النصى الذي نوقش في إطار السؤال الثامن في الفصل الخامس. ولكن الترابط في المعنى لا يمكن اختزاله في التهاسك الشكلي، فالمفسرون يستطيعون استنباط علاقات ترابط بين المفصرة التي بين الفصل الرابع أنها كثيرًا ما تكون ذات طابع أيديولوجي. وتعتبر العمليات الاستنباطية عمومًا من قضايا التداولية، ولذلك فإن تعريف التداولية في المستوى السابق أيضًا.
 الشكل ٦ - ١ يقول إنها عملية تفسيرية لهذا المستوى من مستويات التفسير والمستوى السابق أيضًا.

٤- بناء النص وغايته. تفسير بناء النص على المستوى الرابع يعنى أن يدرك المفسر كيف يرتبط النص كله بعضه بالبعض، أو ما أسميته آنفًا الترابط الشامل للنص. وذلك يعنى المطابقة بين النص وبين إحدى الصور الذهنية الأساسية المختزنة لدى المفسر، أو فلنقل إنها الصور التمثيلية لأنهاط الخطاب المميزة والمرتبطة بأنهاط

غتلفة من الخطاب. فها إن يقرر المفسر أنه بصدد محادثة تليفونية، مثلًا، حتى يعرف أن له أن يتوقع حدوث أشياء معينة وبترتيب معين (التحايا، تحديد موضوع المحادثة، تغيير الموضوعات، اختتام المحادثة، وكلهات الوداع). وأما أسميته 'غاية' النص فهو التفسير الموجز للنص – ككل – الذي يتوصل إليه المفسرون، وهو الذي عادة ما يختزن في الذاكرة الطويلة الأجل، حتى يصبح متاحًا لمن يريد استرجاعه. والجانب الخبراتي لغاية النص يتمثل في موضوعه الشامل، وأنا أفضل مصطلح الغاية على مصطلح الموضوع هنا باعتباره مصطلحًا عامًّا لأن غاية النص ذات جوانب علائقية وتعبيرية أيضًا. وسوف ترد أدناه مناقشات للغاية وللصور الذهنية الأساسية.

ولأنتقل الآن إلى القسم العلوى من الشكل البياني، وهو الذى يتعلق (كيا ذكرت آنفًا) بتفسير السياق. وأنا أفترض أن التفسير تفسير للسياق مثلها هو تفسير للنص، ولسوف أشرح افتراضى هذا وأبرره فيها بعد. فالواقع أن المفسرين يتوصلون إلى تفسيرات لسياق الحال اعتهادًا، إلى حد ما، على مفاتيح خارجية، أى على عالم الموقف الملاى، وخصائص المشارك، وما سبق أن قيل، ولكنهم يعتمدون، إلى حد ما أيضًا، على بعض جوانب 'مواردهم الذاتية'، وهى التى يفسرون من خلالها هذه المفاتيح، وخصوصًا الصور الممثلة للنظم الاجتهاعية – المجتمعية والمؤسسية – التى تسمح لهم بتحديد انتهاء الحالات التى يوجدون 'فيها' فعلًا إلى أنهاط حالات محدة. وصورة تفسير المشاركين للحالة هى التى تحدد أنهاط الخطاب التى يقوم عليها التفسير، ويؤثر مذا بدوره في طبيعة الإجراءات التفسيرية التى يتخذها مفسر النص. ولكن علينا أن نشير أيضًا إلى سياق التناص، فالمشاركون في أى خطاب يستندون إلى افتراضات معينة بشأن أنواع الخطاب السابقة التى يرتبط بها الخطاب الراهن، وتحدد افتراضاتهم ما يمكن اعتباره معطيات أولية بمعنى كونه جزءًا من الخبرة المشتركة وجزءًا عا يقبل يمكن اعتباره معطيات أولية بمعنى كونه جزءًا من الخبرة المشتركة وجزءًا عا يقبل الإحالة إليه، أو الاختلاف معه، وهلم جرًّا.

فلننظر الآن في 'الخانات' المظللة في العمود الأوسط في الشكل ٦-١، إذ إن الشكل يقصد أن يعتبر 'مضمون' كل خانة مزيجًا من شتى 'المدخلات' التي تبين الأسهم مصادرها. ولاحظ أولًا أن السهم الذي يربط كل خانة بمجال التفسير المبين إلى يساره سهم ذو رأسين، وهو ما يعنى أن التفسيرات السابقة تمثل جانبًا من جوانب الموارد المستخدمة في التفسير، في لحظة معينة من لحظات تفسير نص من النصوص، وأن هذا ينطبق على كل مجال من مجالات التفسير.

ولاحظ ثانيًا أن الخانات في العمود الأوسط ترتبط فيها بينها رأسيًا بأسهم مزدوجة الرؤوس، وهو ما يعنى أن كل مجال من مجالات التفسير ينهل من التفسيرات الخاصة بالمجالات الأخرى باعتباره جزءًا من 'مواردها'، وأعتقد أن هذا الاعتباد المتبادل واضح، إلى حد ما، بالنسبة لمستويات تفسير النص الأربعة. فأنت عند تفسيرك مثلا لترابط المعنى الشامل و'غايته' في نص من النصوص، تستفيد من تفسيراتك للترابط الموضعى لأجزائه، وتستفيد في التوصل إلى هذه التفسيرات الأخيرة بتفسيراتك لمعانى الملفوظات، كها تستفيد في التوصل إلى هذه أيضًا بتفسيرات الأشكال السطحية للملفوظات، ولكن الاعتباد المتبادل قائم أيضًا في الاتجاه العكسى. فالمفسرون يتوسلون، مثلًا بتقديرات حدسية في بداية تفسيرهم للنص بشأن بنائه النصى و'غايته'، ومن المحتمل أن تؤثر هذه التقديرات الحدسية في المعانى المرتبطة بالملفوظات الفردية، وعلاقات الترابط الموضعية القائمة فيها بينها. ولنا أن نعبر بدقة عن هذا قائلين إن وعلاقات الترابط الموضعية القائمة فيها بينها. ولنا أن نعبر بدقة عن هذا قائلين إن التفسيرات تتسم بخصيصة مهمة هي الجمع بين الانتقال من القمة إلى القاعدة (أي إن التفسيرات على المستوى الأعلى تشكل المستوى الأسفل) والانتقال من القاعدة إلى القمة.

وتماثل هذا العلاقة بين تفسيرات السياق وتفسيرات النص، إذ يضع المفسرون أحكامًا سريعة على ماهية السياق، ومن الممكن أن تؤثر هذه الأحكام في تفسيرهم للنص، ولكن تفسير السياق يعتمد في جانب منه على تفسير النص ويمكن أن يتغير في أثناء تفسير النص.

وإذن فإن صورة التفسير التي نواجهها صورة مركبة إلى حد ما، وسوف أناقش فيها تبقى من هذا القسم، بمزيد من التفصيل، بعض جوانب ما يمثله الشكل ٦-١، بسبب أهميتها الخاصة فى سياق هذا الكتاب، تحت العناوين التالية: سياق الحالة ونمط الخطاب؛ السياق المتناص والافتراضات المسبقة؛ أفعال الكلام؛ الصور الذهنية الأساسية، والأفكار ذات الصلة بهذه جميعًا مثل السيناريو، والإطار، والموضوع، والغاية.

## سياق الحال ونمط الخطاب

سوف تستند مناقشة هذه القضية إلى الشكل ٢-٢ الذى يمثل 'بالرسم الصورى'، كيف يصل المفسرون إلى تفسيراتهم لسياق الحال وكيف يحدد ذلك القرارات الخاصة بنمط الخطاب المناسب للنهل منه. وأنا أفترض، ابتغاء التبسيط، أن كل تفاعل لا ينهل إلا من نمط خطاب واحد، على الرغم من أن ما قلته سلفًا ينفى ذلك في الواقع، ويناقش الفصل السابع باستفاضة كيف يمكن لأحد التفاعلات أن ينهل من نمطين أو أكثر من أنهاط الخطاب.

فلننظر إلى النصف الأسفل من هذا الشكل البيانى أولًا. فعلى الجانب الأيمن قدمت أربعة أسئلة تتعلق بالأبعاد الرئيسية الأربعة للحال: الذى يحدث، ومن الفاعل، وما العلاقات المطروحة، وما دور اللغة فيها يحدث؟ ولنا أن نعيد تقديم جانب من المقابلة الشخصية في مخفر الشرطة، الواردة في الفصل الثاني، لإيضاح هذه الأبعاد.

- (١) رجل الشرطة: هل رأيت الذي كان في السيارة؟
  - (٢) الشاهـــدة: رأيت وجهه. نعم
    - (٣) رجل الشرطة: وما كان عمره؟
  - (٤) الشاهـــدة: نحو ٥٥. وكان يرتدى...
    - (٥) رجل الشرطة: وما كان طوله؟
    - (٦) الشاه\_\_\_دة: ست أقدام وبوصة.
  - (٧) رجل الشرطة: ست أقدام وبوصة. وشعره؟
    - (٨) الشاهـــدة: أسود ومجعد.

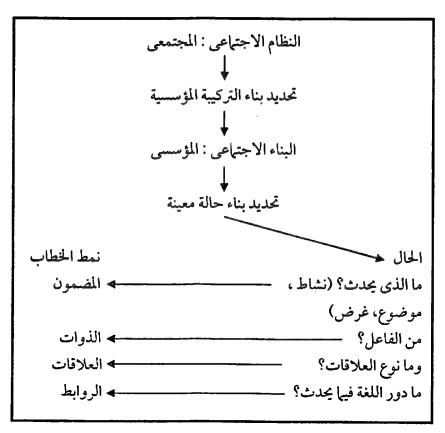

الشكل ٦ - ٢ سياق الحال ونمط الخطاب

1- "ما الذي يجرى؟" وضعت أقسامًا فرعية 'للذي يجرى' وهي النشاط، والموضوع، والغرض، ولا شك أننا نستطيع وضع أقسام أدق، ولكن هذه كافية لما نحن بصدده. أما الأول فهو الأعم الأشمل، إذ يسمح لنا بتحديد الموقف من حيث انتهاؤه إلى نمط واحد من أنهاط النشاط، أو الفئات المتميزة للنشاط، وهي التي ندرك تميزها داخل نظام اجتهاعي محدد في مؤسسة معينة، ولهذه المؤسسة أبنية نصية كبيرة من النوع الذي أشرت إليه في إطار السؤال العاشر من الفصل الخامس. فعلى سبيل المثال، من شأن أنهاط النشاط في العمل الشرطي أن تتضمن القبض على أحد الأشخاص، وتقديم تقرير، وإجراء مقابلة شخصية مع شاهد من الشهود، وفحص أحد المشتبه بهم وهلم جرًّا. ونمط النشاط في هذه الحالة إجراء مقابلة

شخصية مع الشاهدة. ومن المحتمل أن يفرض نمط النشاط قيودًا على مجموعة الموضوعات التي يمكن تناولها، وإن كان هذا لا يعنى أنه من المكن التنبؤ بصورة آلية بتلك الموضوعات في ضوء معرفتنا بنمط النشاط. وأما الموضوع هنا فهو وصف الشخص الذي زُعِمَ ارتكابُهُ للجريمة. وعلى غرار ذلك ترتبط أنهاط النشاط أيضًا بأغراض معترف بها من الزاوية المؤسسية. والغرض الرئيسي في هذه الحالة هو الحصول على أوصاف وروايات للجريمة المزعومة وتوثيقها (وتذكّرُ أن رجل الشرطة يقوم بتعبئة استهارة معينة أثناء المقابلة الشخصية).

٧- "من الفاعل؟" الواضح أن السؤالين "من الفاعل" و"ما نوع العلاقات" يرتبطان الرتباطاً وثيقًا، وإن كانا من الزاوية التحليلية منفصلين. ففي حالة السؤال الأول يحاول المرء يحدد مواقع الذوات التي أنشئت، وتختلف مواقع الذوات الناشئة وفقًا لنمط الحالة. ومن المهم أن نشير إلى أن مواقع الذوات تتسم بتعدد أبعادها، إذ يرجع أحد الأبعاد أولًا إلى نمط النشاط، وهو في هذه الحالة مقابلة شخصية، والمقابلات الشخصية تتضمن مواقع ذوات لمن يتولى إجراءها (فردًا كان أو أكثر) ولمن تجرى المقابلة معه. وثانيًا نجد أن المؤسسة تنسب هويات ثقافية للذوات العاملين في داخلها، ولدينا في هذا المثال "رجل شرطة" و"فرد من أفراد الجمهور"، وهو أيضًا "شاهد"، ومن المحتمل أن يكون ضحية. ونجد ثالثاً أنه إذا اختلفت وهو أيضًا "شاهد"، ومن المحتمل أن يكون ضحية. ونجد ثالثاً أنه إذا اختلفت الحالم ومن يستمع عرضًا لما يقال، والمتحدث باسم المؤسسة وهلم جرًّا، وللخاطب، ومن يستمع عرضًا لما يقال، والمتحدث باسم المؤسسة وهلم جرًّا، ولدينا في هذا المثال دوران للمتكلم والمخاطب متناوبان بين رجل الشرطة والشاهدة.

٣- "وما نوع العلاقات؟" إذا كان الأمر خاصًا بمسألة العلاقات كان علينا أن نزيد من دينامية النظرة إلى مواقع الذوات حتى نتبين أنواع علاقات السلطة، والمسافة الاجتماعية وغيرها مما تنشئه الحالة وتجسده. وفي المثال المذكور نهتم عادة بطبيعة العلاقات القائمة بين أفراد الشرطة وأفراد 'الجمهور'، فنلاحظ مثلًا أن استكمال

المهمة من حيث الإجراءات الرسمية يبدو أشد إلحاحًا في عينى الشرطى الذى يجرى المقابلة من التعاطف مع مشاعر الشاهدة التي شهدت لتوها جريمة تتسم بالعنف.

٤- "ما دور اللغة؟" تُستخدم اللغة باعتبارها أداة من أدوات تحقيق هدف مؤسسى وبيروقراطى واسع الإطار، فهى تستعمل للحصول على معلومات معينة من الشاهدة، وهى المعلومات اللازمة لملء استمارة رسمية تعتبر من وثائق القضية. ولا يقتصر دور اللغة من هذه الزاوية على تحديد نمطها، بمعنى أن نمط المقابلة المذكورة أسلوب واضح للحصول على المعلومات اللازمة، ولكنه يحدد 'القناة' الخاصة بها، أى إذا كان المستخدم هنا لغة منطوقة أو مكتوبة. فأحيانًا ما يتخذ الحصول على مثل هذه المعلومات البيروقراطية شكل اللغة المكتوبة، إذ يُطلب من الأشخاص أن يمالأوا الاستمارات بأنفسهم. ولما كان الواقع في هذا المثال مختلفًا عن الشكل الأخير، أى لما كان إجراء ملء الاستمارة قد تعقد بسبب إجراء المقابلة الشخصية، فإنه يدل على درجة السيطرة التى تمارسها الشرطة على جميع جوانب القضية، بمعنى أن المعلومات التى تدلى بها الشاهدة لن تتمتع بالصحة رسميًّا إلا بالشكل الذى تقوم فيه الشرطة بدور الوسيط ودور من يتحقق من صحتها.

وأنا أضع في الجانب الأيسر من الجزء السفلي للشكل البياني ٦-٢ أربعة أبعاد رئيسية لنمط من أنهاط الخطاب، بالمعني الذي ذكرناه وهو مجموعة الأعراف الأساسية الخاصة بأحد أنظمة الخطاب المذكورة. فأما الثلاثة الأولى منها فهي مألوفة، أي إن نمط الخطاب تتجسد فيه قيود معينة على المضمون، وعلى الذوات، وعلى العلاقات، أو على المعاني الخبراتية والتعبيرية والعلائقية التي ينشئها هذا النمط. وأما الذي يبينه الشكل فهو أن هذه الأبعاد الخاصة بنمط الخطاب (الذي يرتبط عُرْفيًّا بنمط معين من أنهاط الحالة) تتشكل وفقًا لأبعاد الحالة التي أشرت إليها لتوًى، أي إن المضمون يشكله ما يجرى، والذوات يشكلها الفاعل (أو الفواعل)، والعلاقات تشكلها العلائق فيها بين الذوات. ويضاف إلى هذا بُعد رابع، وهو الروابط، والذي يجدده دور اللغة فيها يجرى،

وتتضمن الروابط أساليب ارتباط النصوص بسياقات الحالات التى تقع فيها وأساليب الارتباطات القائمة بين أجزاء نص من النصوص (بها فى ذلك ما أشرنا إليه باسم 'التهاسك' بين الجمل) وتتغير هذه الأساليب وتلك ما بين أنهاط الخطاب.

والواقع أن تحديد نوع الخطاب الذي يُعْتَمَدُ عليه في إنتاج النصوص وتفسيرها في أثناء أي تفاعل، وهو التحديد الذي تتحكم فيه كل حالة على حدة، يتحكم بدوره في عناصر الموارد الذاتية [أي الخبرات الشخصية] التي يستعين بها الفرد في تفسير النصوص، على نحو ما يبينه الشكل ٦-١. ولنا أن نتصور أن نمط الخطاب يعتبر معني محكنًا إذا استعرنا مصطلح عالم اللغة مايكل هاليداي، إذ يقول إنه يُعَدُّ تجميعًا خاصًا مقيدًا للمعاني الممكنة خبراتيًّا وتعبيريًّا وعلائقيًّا وترابطيًّا. كما إن بعض عناصر الموارد الذاتية التي يستعان بها بصفتها مبادئ تفسيرية، تختص بنمط الخطاب المذكور وحده، وكذلك بتحقيق المعني المكن: المفردات، والعلاقات الدلالية، والأعراف التداولية، ولأرب الصور الذهنية الرئيسية، والأطر، والنصوص الخاصة.

فلننظر الآن إلى قمة الشكل ٦ – ٢. وأول ملاحظة لنا هنا تقول إن تحليل حالة من الحالات من حيث الأبعاد الأربعة المشار إليها آنفًا للحالة يتوقف على التفسير. فلا المعالم الظاهرة للحالة المادية، ولا النص الذي سبق وضعه، يستطيعان بأنفسها تحديد سياق الحالة، على الرغم من أنها من المفاتيح المهمة التي تساعد المفسر على تفسير ذلك السياق. فالمفسر يجمع بين 'قراءة' هذه المفاتيح وبين أحد عناصر 'موارده الذاتية' وعلى ضوء هذا العنصر نفسه، ألا وهو عنصر النظم الاجتهاعية التي يستعين بها في التفسير، أي الصور المحددة التي تبين كيفية تنظيم 'الحيز الاجتهاعي' والتي يختزنها المفسر في موارده الذاتية'. والنظام الاجتهاعي نوع من البناء الرمزي لأنهاط الحالة الاجتهاعية، ولك أن وينحصر التفسير في تخصيص نمط معين منها لحالة من الحالات الاجتهاعية. ولك أن ترجع إلى المناقشة السابقة للنظم الاجتهاعية في الفصل الثاني.

ولنا أن نتصور حدوث ذلك على مرحلتين. ففي المرحلة الأولى التي يمثلها السطران العلويان في الشكل البياني، يصل المفسر إلى تحديد التركيبة المؤسسية، والقطع

في أمر المجال المؤسسي الذي يحدث فيه التفاعل، استنادًا إلى النظام الاجتهاعي المجتمعي في 'موارده الذاتية'. ومعني هذا أن النظام الاجتهاعي المجتمعي يقسم الحيز الاجتهاعي الشامل إلى أحوزة مؤسسية كثيرة، ولابد من وضع أية حالة فعلية في قسم مؤسسي معين وفق هذا التقسيم. وفي المرحلة الثانية، التي يمثلها السطران الثالث والرابع في الشكل البياني، يصل المفسر إلى تحديد إطار الحالة، أو البت في إطار نمط الحالة الذي يحدث التفاعل فيه استنادًا إلى النظام الاجتهاعي المؤسسي الذي اختاره في المرحلة الأولى. وهكذا فكل نظام اجتهاعي مؤسسي يقسم الحيز المؤسسي إلى أنهاط كثيرة من الحالات، وكل حالة فعلية يرمز لها بفئة من هذا البناء للأنهاط (أو على الأقل من حيث علاقتها بهذه الفئة).

قلت في الفصل الثاني إن نظام الخطاب يمثل بُعدًا من أبعاد أي نظام اجتهاعي، سواء كان مجتمعيًّا أو مؤسسيًّا. ومن ثم فعندما يحدد المرء نمط حالة ما في إطار أي نظام اجتهاعي، فإنه يحدد نمطها أيضًا في إطار نمط معين من أنهاط الخطاب بناءً على نظام الخطاب الذي ترتبط به. وقد بينت هذا الازدواج في الانتهاء للأنهاط في الشكل ٢-٢ بصورة توحي بأن تحديد نمط الحال يسبق تحديد نمط الخطاب، وعلى الرغم من أن هذا التصور مفيد في التحليل، فالواقع أن هذا وذاك متزامنان. كها يوحي الشكل ٢-٢ أيضًا بأن البت في قيم كل بعد من الأبعاد الأربعة للحالة خطوة مستقلة عن غيرها وأن كل بعد يتولى وحده اختيار القيم الكامنة في البُعد الخاص بنمط الخطاب الذي يقابله. وأقول من جديد إن هذا التصور يفيد في التحليل، ولكن كل نظام اجتهاعي مؤسسي وأقول من جديد إن هذا التصور يفيد في التحليل، ولكن كل نظام اجتهاعي مؤسسي ينشئ عددًا صغيرًا نسبيًّا من المُركَّبات العرفية للقيم الخاصة بأبعاد الحالات وهي المركَّبات التي تعتبر أنهاط حالات معترفًا بها؛ كما يمكننا أن نعتبر أن كل نمط من أنهاط الخالة يمثل في جانب منه نمطًا من أنهاط الخطاب، وهو مجموعة من القيم العرفية الخاصة بالأبعاد الأربعة لأنهاط الخطاب.

سبق أن أقام الفصل الثانى الحجة على الصلة التى تربط ما بين النظم الاجتماعية ونظم الخطاب من ناحية، وبين أيديولوجيات معينة وعلاقات سلطة محددة من ناحية

أخرى. ومما يترتب على ذلك أن الحالات قد يختلف تفسيرها إذا اختلف المفسرون واستندوا إلى نظم اجتهاعية مختلفة باعتبارها إجراءات تفسيرية. وأمثال هذه الاختلافات مألوفة عبر الثقافات، ومن المحتمل أن تكون من وراء حالات سوء التواصل أو انهيار الاتصال فيها بين المنتمين إلى ثقافات مختلفة (انظر الفصل الثالث). ولكن هذا وذاك يحدثان أيضًا داخل كل ثقافة من الثقافات بين المواقع الأيديولوجية المختلفة، ومعنى هذا أننا لا نستطيع وحسب أن نتجاهل السياق، أو نفترض أنه ذو شفافية تجعله متاحًا لجميع المشاركين عندما ندفع بأهمية دور السياق في تفسير النص أو إنتاجه، بل علينا أن نحدد في كل حالة ما يستند إليه عمل المفسرين من تفسير لسياق الحالة، وأن نفصل فيها إن كانوا يشتركون في تفسير واحد أم لا. وعلينا أيضًا أن نعى كيف يمكن فرض تفسير مشارك يتمتع بسلطة كبرى على المشاركين الآخرين.

ومن العواقب الأخرى لذلك أن الأيديولوجيات وعلاقات السلطة التى تقوم عليها هذه الأيديولوجيات تؤثر تأثيرًا عميقًا ونفاذًا فى تفسير الخطاب وإنتاجه، إذ إنها راسخة فى باطن الإجراءات التفسيرية – النظم الاجتماعية – التى تمثل الأساس لأعلى مستوى من مستويات القرار التفسيرى الذى يعتمد عليها غيرها ويتلخص فى إجابة سؤالك ما الحالة التى أواجهها؟ وقد تأكد هذا التأثير نتيجة للأبحاث الحديثة التى أجريت فى طبيعة تركيب الخطاب، إذ بينت أن سياق الحال عامل يتحكم فى التفسير تحكمًا أكبر كثيرًا عما كان متصورًا. فليس صحيحًا، على سبيل المثال، أن التفسير يتكون أولا من حساب المعانى الحرفية للجمل فى نص من النصوص، ويتلوه تعديل لهذه أولا من حساب المعانى على ضوء السياق، على نحو ما كان مفترضًا (ولايزال) فى أحيان كثيرة. فالواقع أن المفسرين يعملون من البداية وفق مفترضات معينة عن السياق (وهى التى يمكن أن المفسرين يعملون من البداية وفق مفترضات معينة عن السياق (وهى التى يمكن أن بحيث لا يخلو تفسير لنص من النصوص من صورة ذهنية للسياق الخاص به. ويعنى بحيث لا يخلو تفسير لنص من النصوص من صورة ذهنية للسياق الخاص به. ويعنى هذا أن القيم التى تتمتع بها المعالم المعينة للنص تعتمد على تحديد المفسر للنمط الذى ينتمي إليه سياق الحالة.

والنتائج المضمرة في اعتهاد التفسير اعتهادًا جذريًّا على سياق الحال قد تكون مزعجة إلى حد ما للغويين الذين اعتادوا اعتبار المعنى خصيصة لغوية محضة في الأشكال اللغوية نفسها. ويتمثل أحد ردود الفعل المفهومة في محاولة تضييق حدود السياق، أي ضغط المساحة الشاسعة التي يشغلها. ولكن الذي قلته لتوى يترتب عليه أن يتضمن سياق الحال الخاص بكل خطاب، مهما يكن، نظام العلاقات الاجتهاعية والسلطوية على أعلى مستوى مجتمعي. ومثلها دأبت التقاليد على اعتبار الجملة، حتى ولو كانت جملة واحدة، قادرة على الإيجاء بلغة كاملة، فإن الخطاب المفرد يوحي بمجتمع كامل. والسبب أن نظم التصنيف والتنميط للمهارسة الاجتهاعية والخطاب المتى يعتمد عليها كل شيء آخر – ما دَرَجْتُ على تسميته النظم الاجتهاعية ونظم الخطاب المفرد.

#### سياق التناص والافتراضات السابقة

لكل خطاب وكل نص يقع فى إطاره تاريخ، فها ينتميان إلى سلسلة زمنية، وتفسير سياق التناص يعنى تحديد السلسلة التى ينتمى إليها النص، ومن ثم ما يمكن اعتباره أساسًا مشتركًا للمشاركين، أو افتراضًا سابقًا. ومثلها رأينا فى مسألة سياق الحالة، قد يصل المشاركون فى الخطاب إلى تفسير واحد تقريبًا أو إلى تفسيرات مختلفة، وقد يُفرض تفسير المشارك ذى السلطة الكبرى على الآخرين. وهكذا فإن التمتع بالسلطة قد يعنى القدرة على تحديد الافتراضات السابقة.

ليست الافتراضات السابقة من خصائص النصوص بل إنها تمثل جانبًا من جوانب تفسيرات منتجى النصوص لسياق التناص. وكانت رغبتى فى توكيد هذه المسألة من وراء إرجائى مناقشتها حتى الآن، وعدم إدراجها فى المرحلة الوصفية فى الفصل الخامس. لكننا نستطيع الوصول إلى الافتراضات المسبقة من طريق مفاتيحها فى النصوص، وتتضمن مفاتيحها عددًا كبيرًا من المعالم اللغوية المنوعة، وقد سبقت الإشارة إلى اثنين منها فى إطار السؤال الثامن فى الفصل الخامس، وهما أداة التعريف والجمل التابعة أو الثانوية. ومن المعالم الأخرى العبارات التى تبدأ بأدوات الاستفهام (من/ ماذا/ متى/ أين / لماذا/ كيف/ أى) والعبارات التكميلية بعد أفعال وصفات

معينة (يأسف، يدرك، يشير، يعى، يغضب إلخ ومشتقاتها الوصفية). [معنى العبارة التكميلية العبارة التى يمكن أن يستكمل بها المعنى وتتخذ صورة إضافة يمكن أيضًا أن تحذف] (٥) والمقتطف التالى يتضمن أنواعًا كثيرة من المفاتيح، وهو مقتطف من خبر منشور في إحدى المجلات النسائية عن زفاف سارة فيرجسون إلى الأمير أندرو، واسم الكاتبة برندا ماكدوجال:

ألم يكن يومًا جميلًا؟

أشرقت الشمس، واحتشدت الجهاهير بشتى ألوانها، وفى قلب ذاك كله رأينا سارة وأندرو، ينشران سعادتهها فى كل اتجاه حتى جعلاه يومًا لا ينسى... لهما ولنا.

وكنت قد شاهدت فى الليلة التى سبقت الزفاف، تلك المقابلة التلي شريونية الساحرة، وربها شاهدها نصف سكان الأرض، وأذهلنى اكتهال علاقتها. كيف كانا يتكاملان، فى الروح الفكهة، وفى ابتهاج كل منها بشخصية الآخر، وفى التزامها بالمستقبل. كان من الواضح أن سارة تدرك مقتضيات دورها الجديد باعتبارها زوجة بحار ودوقة ملكية، مع احتفاظها فى الوقت نفسه بحياتها العملية. لا شك أن ذلك أمر فريد فى تاريخ الأسرة المالكة، ولكن ما أشد تناغمه مع الحياة المعاصرة وعلاقاتها.

النص ٦ - ١ المصدر مجلة المرأة الأسبوعية، ٩ أغسطس ١٩٨٧

وتتضمن الافتراضات السابقة فى هذا المقتطف أن اليوم كان جميلًا، وأن الجماهير كانت زاهية الألوان، وأنها كانت سعيدة، وأن المقابلة التليثيزيونية كانت ساحرة، وأن علاقة الزوجين كانت كاملة، وأنها متكاملان، ويستمتع كل منهما بشخصية الآخر،

<sup>(</sup>خ) ففى المثال الذى أورده المؤلف يمكن للكاتب أن يقول إن فلاتًا كان يعبر عن أسفه، وهذه جملة مفيدة ولكن لك أن تُلحق بها جملة تكميلية تقول "لانخفاض مستوى استعبال الفصحى فى التعليم، فهذه تستكمل المعنى وإن كان يمكن حذفها شكليًا، ويسمى هذا استكيالًا He said he ) وعادة ما تبدأ الجملة الاستكيالية بحرف (that) مثل ( complementarisation ).

ويلتزمان بالمستقبل، وأن الدور الذى اضطلعت به له مطالبه، وأن لها حياة عملية خاصة بها. والفقرة فذة في مقدار الافتراضات السابقة، وبسبب طبيعة الموضوع وعدد الذين شاهدوا الزفاف في التلي غزيونية، كان من المحتوم أن تنقل الفقرة إلى معظم الناس على الأقل ما يعرفونه سلفًا، أى أن تقدم إلى الناس شذرات مما يُفترض أنه نصوص سابقة اطلعوا عليها بصفتهم من مشاهدى التلي غزيون، أو مستمعى الإذاحة أو قراء الصحف.

أو بالأحرى يقصد النص أن يخبر الناس بها يعرفونه سلفًا، والواقع أن أمثال هذه النصوص 'الإعلامية' تجعل من المحال على الكاتب أن يعرف خبرات القراء الفعلية بنصوص أخرى، وعليه من ثم أن يبنى لنفسه 'قارتًا مثاليًا' يتمتع بخبرات متناصة خاصة. ولا يوجد بطبيعة الحال ما يضمن أن النصوص التي يفترض الكاتب اطلاع قرائه عليها قد وُجدت خارج خيال منتج النص! وهكذا فإن منتجى النصوص في أجهزة الإعلام لديهم وسيلة فعالة للتلاعب بالجهاهير، وذلك بأن ينسبوا إلى خبراتها ما يريدون لها أن تقبله. ولما كانت الفقرة لا تصرح بمقولاتها المقصودة، فإن الناس أحيانًا ما يصعب عليهم تحديدها، ورفضها إذا شاءوا.

وهكذا فإن الافتراضات السابقة يمكن أن تكون صادقة أو متلاعبة، ولكنها قد تكون لها وظائف أيديولوجية، فها يفترضه منتج النص قد يكون في عداد "المنطق السليم في خدمة السلطة"، وفق ما جاء في الفصل الرابع. ومن الأمثلة على ذلك تعبيرات مثل 'التهديد السوڤييتي'، وهي التعبيرات التي تتكرر كثيرًا في الموضوعات الصحفية، مثلًا، ومن الممكن أن تساعد على تطبيع مقولات مثيرة للخلافات الحادة، من خلال تراكمها، بمعنى أنها تغدو افتراضات سابقة، والافتراض السابق في هذه الحالة أن الاتحاد السوڤييتي يمثل تهديدًا (لبريطانيا أو لأوروبا أو للغرب). ومثل هذه الافتراضات السابقة لا تستدعى إلى الذهن نصوصًا معينة أو سلاسل نصوص، ولكنها تشب إلى خبرات القراء النصية بأسلوب غامض، فإذا كانت الافتراضات السابقة تُشتقي أحيانًا من نصوص محددة، فإنها تستند في حالات أخرى وبأسلوب عام إلى 'الخلفية المعرفية .

ويستطيع منتجو النصوص أيضًا، إلى جانب افتراض وجود عناصر السياق المتناص سلفًا، أو يبدوا اختلافهم مع هذه العناصر أو الطعن في صحتها. ومن الوسائل المهمة لتحقيق ذلك استخدام صيغة النفى في النص ٢-٢، وهو مقال منشور في مجلة للمراهقين.

لن ينجع أى مقدار من معدات التجميل ولوازم الشعر في تحويلك إلى فتاة ذات جمال باهر إن لم تكن أسنانك على ما يرام. وليس من دواعى الفخر أن تكونى قد امتنعت عن زيارة طبيب الأسنان في السنوات الحمس الماضية، لكنه يعنى أنك تطلبين المتاعب وحسب. ليس العلاج مساويًا لقضاء أسبوع في الاستماع إلى أغانى نانا موسكورى، ولا يتمثل عمل طبيب الأسنان في رؤيتك لكوابيس أو التسبب في إيلامك دونها داع. والكشف المنتظم على الأسنان أفضل خيار، فالوقاية خير من العلاج! إن لم تكونى ذهبت إلى طبيب الأسنان دهرًا طويلًا فتشجعى وحددى موعدًا للزيارة، فقيمته مؤكدة! لقد نشرت المؤسسة البريطانية لصحة الأسنان ملسلة من الكتيبات المفيدة عن العناية بالأسنان، ومن بينها معلومات عن طرابيش الضروس، وأمراض اللثة، وصحة الفم، والسكر، واختيار طبيب أسنان، وهي معلومات جديرة بالاطلاع عليها. للحصول على نسخة مجانية من أي كتيب، أرسلي ظرفًا عليه عنوانك إلى المؤسسة البريطانية لصحة الأسنان، وعنوانها

88 Gurnards Avenue, Unit2, Fishermead, Milton Keynes, Bucks

النص ٦ – ٢ المصدر مجلة بلوچينز، العدد ٤٨٨، ٢٤ مايو ١٩٨٦

يتكون هذا المقال من سلسلة من المقولات معظمها منفية. ولكن ما الدافع من وراء هذه المقولات المنفية جميعًا ما دام فى مقدور الكاتب التعبير عن مقصده بمقولات مثبتة؟ الواضح أن الكاتب يستخدم النفى للتعبير ضمنا عن اختلافه مع المقولات المثبتة

المقابلة (العلاج يعادل الاستماع إلى أغانى نانا موسكورى أسبوعًا كاملًا... إلخ) ولكن هذا عجيب ما دامت تلك المقولات المثبتة لم يقل بها أحد، وما دام القول بها غير متصل بهذا الخطاب بأية صورة من الصور. وأما ما يبدو أن الكاتب يفترضه فعلًا فهو أن هذه المقولات يمكن العثور عليها في نصوص سابقة تقع في إطار خبرة القراء. ويمكن أن يكون النفى، مثل الافتراضات المسبقة، صادقًا أو متلاعبًا أو أيديولوجيًّا.

وهذا المقتطف يعتبر ضربًا من الحوار بين منتج النص و(منتجى) غيره من النصوص التى تعتبر جزءًا من سياق التناص. والافتراضات السابقة تضفى صفة حوارية مماثلة مع نصوص أخرى، وإن تكن 'ديناميتها' أقل. ولما كانت النصوص مشتبكة على الدوام مع بعضها البعض في علاقات تناص، فلنا أن نقول إنها دائيًا 'حوارية'، وهي الصفة التي يشار إليها أحيانًا تحت عنوان عام هو التناص.

ومفهوم السياق التناصى يقتضى منا النظر إلى ضروب الخطاب وإلى النصوص من زاوية تاريخية، على عكس الموقف المعتاد فى الدراسات اللغوية، وهو الذى يقول بإمكان تحليل النص من دون الإحالة إلى غيره من النصوص، وبعد تجريده من سياقه التاريخى. ويقوم الفصلان التاليان فى هذا الكتاب على القول بمثل هذا المنظور التاريخى. فالفصل السابع يدور حوله النظرة إلى النص باعتباره من إنتاج منتج يستمد مادته من مزيج من نمطين أو أكثر من أنهاط الخطاب – أى من عرفين أو تقليدين أو أكثر – باعتبار ذلك أداة للانتفاع الإبداعى بموارد الماضى فى تلبية مقتضيات الاتصال المتغيرة للحاضر. وأما الفصل الثامن فيتضمن نطاقًا زمنيًّا أطول، إذ يبحث كيف تتجلى الفترات التاريخية فى تحولات نظم الخطاب، وكيف تشكل هذه التحولات، من جانب معين، تلك الفترات التاريخية.

#### أفعال الكلام

تعتبر أفعال الكلام جانبًا رئيسيًا من جوانب التداولية، وهى الخاصة بالمعانى التى ينسبها المشاركون فى الخطاب إلى عناصر أحد النصوص استنادًا إلى 'مواردهم الذاتية' وتفسيراتهم للسياق، وهى التى تمثل جزءًا من المستوى الثانى لتفسير النص فى الشكل

١-٦. ومن ثم فإن الخصائص التداولية (أو معانى) النص ليست شكلية ولا تنتمى إلى مرحلة التوصيف للإجراءات الواردة في الفصل الخامس، بل إلى هذه المرحلة.

كنت أشرت إلى أفعال الكلام في مواقع معينة في الفصول السابقة دون أن أشرح ما أعنيه بهذا المصطلح. فالقول بأن أحد أجزاء النص يمثل فعلًا من أفعال الكلام، يعنى أنه يحدد الوظيفة التي يؤديها منتج النص من خلال إنتاجه له، أي: هل يخبر عن شيء، أم يقدم وعدًا، أم يتوعد أم يحذر أم يطرح سؤالًا أم يصدر أمرًا وهلم جرًّا. ومن الممكن أن يؤدي منتج النص عدة أشياء في الوقت نفسه، وهكذا قد يكون لعنصر مفرد عدة قيم من قيم أفعال الكلام، وهي قيم من المحال تخصيصها استنادًا إلى المعالم الشكلية لقول ما وحسب، فعند تخصيص القيم يأخذ المفسرون في اعتبارهم السياق النصي لهذا القول (ما يسبقه وما يتلوه في النص) وسياق الحال وسياق التناص له، وعناصر 'الموارد

وعلى سبيل المثال، يشير من كتبوا عن خطاب قاعة الدرس إلى أن بعض الجمل الإخبارية والأسئلة النحوية التى يقولها المعلم قد تكتسب عند التلاميذ قيمة فعل أمر من أفعال الكلام إذا كانت تشير إلى عمل أو نشاط يلتزم التلاميذ بأدائه. ومن الأمثلة قول المعلم "الباب لايزال مفتوحًا" أو قوله "هل أغلقتم الباب". وقاعات الدرس التى يصفها هؤلاء الكتاب تقليدية إلى حد بعيد من حيث علاقات المعلم بالتلاميذ، كما إن الأوامر غير المباشرة التى توحى وحسب بالمطلوب تتسم بعلاقة سلطة قاطعة. وأما فى قاعات الدرس الليبرالية، حيث تسود أنهاط خطاب ذات أيديولوجية مختلفة، فربها لم نسمع مثل هذه الأوامر الموحى بها، وإن نطق المعلم بها فربها لم يعتبرها التلاميذ أوامر (أو لم يعتبرها أوامر بالسهولة نفسها)، ولا شك أن اعتبارها أوامر أقل احتهالًا فى مراحل التعليم العالى أو اللاحق. والهدف الرئيسي الذي أرمى إليه أن تحديد قيم فعل الكلام أو "القوى" الكامنة في هذه الأمثلة يقتضى منا أن نعرف نوع سياق الحالة التى تصدر فيها الأقوال، ومن ثم تحديد أنهاط النصوص العاملة. وأما شكل القول نفسه فلا يكاد يطلعنا على شيء.

لقد أشرت إلى الأوامر غير المباشرة. ولكن أفعال الكلام يمكن التعبير عنها تعبيرًا مباشرًا نسبيًا (فعبارة أغلق الباب على سبيل المثال أمر) أو تعبيرًا غير مباشر نسبيًا، مع تفاوت درجات غير المباشرة. وتختلف أنهاط الخطاب فى أعرافها الخاصة بالتعبير المباشر عن أفعال الكلام، وترتبط هذه الاختلافات عمومًا بدرجة تمثيلها للعلاقات الاجتهاعية التي تنطوى عليها. فالأوامر أو الطلبات غير المباشرة، على سبيل المثال، قد توجد فى المثال الوارد أعلاه حيث تتضح علاقات السلطة وضوحًا لا يلزم المعلم بأن يكون مباشرًا. وعلى العكس من ذلك، قد توجد فى المواقف التى تكون فيها سلطة الآمر أقل من سلطة المأمور، أو أن يكون المأمور غريبًا لا يطلب منه عادة تنفيذ أمثال هذه الأوامر، وهكذا تكون الصيغة غير المباشرة وسيلة لتخفيف وقع الأمر عليه. ومن جديد نرى أن هذه القيم البديلة المرتبطة بالصيغ غير المباشرة تؤكد أن تحديد قيم أفعال الكلام يتوقف على سياق الحالة ونمط الخطاب.

ولنضرب على هذا مثالًا آخر من الدورين الأولين (سؤال وجواب) من المقابلة الشخصية في مخفر الشرطة الواردة في الفصل الثاني ولابد أن القارئ يذكرها:

الشرطى: هل رأيت الذى كان فى السيارة؟ الشاهدة: رأيت وجهه. نعم.

إن سؤال الشرطى مباشر إلى حد كبير. ومع ذلك فلن نستطيع أن ننسب إليه قيمة إلا إذا أحلناه إلى قائمة الخيارات التى يمثل أحدها فى إطار نمط الخطاب العامل هنا، وهو فى هذه الحالة نمط خطاب المقابلات الشخصية بين الشرطة والشهود بهدف الحصول على المعلومات. والاختيار فى هذه الحالة غير عميز فى إطار نظام الخيارات المرتبطة بأفعال الكلام "الأمرية" [أى التى تتضمن الأمر بشىء] وقولى غير عميز يعنى أنه يخلو من فظاظة واضحة أو تلطف واضح.

ومن الممكن أن يعتبر الشكل المباشر نفسه للسؤال ذا فظاظة فى نمط خطاب مختلف، أى فى حلقة دراسية جامعية مثلًا. وطريقة إجابة الشاهدة عن السؤال تعتمد هى الأخرى على نمط الخطاب. وتوجد طرائق كثيرة وغير محددة للإجابة عن السؤال،

ولكن معظمها مستبعد هنا. فعلى سبيل المثال كان يمكن أن تكون الإجابة على النحو التالى: "يا ربى! هذا سؤال صعب. فلأنظر فى الأمر. إنى واثقة أننى لمحت وجهه. نعم" وكان من الممكن قطعًا أن نسمع هذه الإجابة، وقد تكون فى هذه الحالة طريقة فعالة لتحدى التوقعات المعيارية لنمط الخطاب المذكور! ولكن المتوقع هنا يتمثل فى الإجابة التى نسمعها فعلًا، أى الإجابة التى تقتصر على تقديم المعلومات المطلوبة.

والأعراف الخاصة بأفعال الكلام التي تشكل جانبًا من نمط الخطاب تجسد صورًا أيديولوجية للذوات وعلاقاتهم الاجتهاعية. فإن وجوه عدم التناظر في الحقوق والواجبات بين الذوات (وليكن بين رجل الشرطة الذي يجرى المقابلة وبين الشاهدة) قد تكون كامنة في عدم التناظر بين الحقوق في طرح الأسئلة، أو طلب القيام بعمل ما، أو الشكوى، وعدم التناظر في الواجبات، كواجب الإجابة، أو القيام بالعمل، أو تبرير أفعال المرء. أو فلنقل أيضًا إن الأعراف التي تتحكم في درجة التعبير عن أحد أفعال الكلام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة قد تختلف باختلاف الذوات، وفقًا للافتراضات الخاصة بمدى وجوب التزام الذات بالتأدب تجاه الذوات الأخرى وأساليب ذلك التأدب، ومدى تحاشى الذات لظهر التسلط على الآخرين، وهلم جرًّا. وأساليب ذلك التأدب، ومدى تحاشى الذات لمظهر التسلط على الآخرين، وهلم جرًّا. والخلاصة أنه من المفيد للمرء أن يسأل عندما يعرض له أي نمط من الخطاب أو أي جزء يمثله، عَمَّنْ يستعمل أنواعًا معينة من أفعال الكلام وأن يجددها ويتحرى جزء يمثله، عَمَّنْ يستعمل أنواعًا معينة من أفعال الكلام وأن يجددها ويتحرى الأشكال التي تتخذها.

## الأطر والسيناريوهات والصور الذهنية

تمثل الصورة الذهنية جانبًا من الإجراءات التفسيرية على المستوى الرابع من مستويات تفسير النص في الشكل ٦-١، وأما الإطار والسيناريو فهما يرتبطان بها ارتباطًا وثيقًا وهذا سبب إدراجهما في هذه المناقشة. وهي جميعًا تمثل أسرة من أنهاط التمثيل الذهني لجوانب معينة من هذا العالم، وتتميز بخصيصة كل تمثيل ذهني بصفة عامة، ألا وهو أنه ذو طابع أيديولوجي متغير. واستخدام المصطلحات الثلاثة ليس قياسيًا، إذ نصادف استخدامها بمعان مختلفة. والشكل ٦-٣ يلخص أسلوب التمييز

بين الأفكار الثلاث بحيث يتفق مع التمييز بين المضمون والعلاقات والذوات الذى أستخدمه دائيًا.

والصورة الذهنية (schema) تمثيل لنمط معين من أنهاط النشاط (وهو الذى أشرت إليه عاليه بتعبير نمط النشاط) من حيث العناصر المتوقعة في تتابع متوقع. أي إنها تمثيل ذهني "للأبنية النصية الواسعة النطاق" التي ناقشتها في السؤال العاشر بالفصل الخامس. ولعلك تذكر المثال الذي أوردته آنئذ للخبر الصحفي عن إحدى الحوادث، وهو ما ذكرت أنه يتكون من: سبب الحادثة، شكل التعامل معها، والأضرار أو الإصابات الناجمة عنها، ونتائجها في الأجل الطويل. أو لعلك تذكر مثال المحادثة التليفونية الذي استخدمته آنفًا. وهكذا فإن الصور الذهنية صور نمطية ذهنية لأمثال هذه الأبنية وهي تقوم بوظيفة إجراءات التفسير.

| المضمون: نشاط     | الصورة الذهنية |  |
|-------------------|----------------|--|
| المضمون : الموضوع | الإطار         |  |
| الذوات/ العلاقات  | السيناريو      |  |

الشكل ٦ - ٣ الأطر والسيناريوهات والصور الذهنية

وإذا كانت الصور الذهنية تمثل طرائق السلوك الاجتماعي، فإن الأطر تمثل الكيانات التي تَعْمُرُ العالم (الطبيعي والاجتماعي). فالإطار يمثل أي شيء يمكن اعتباره موضوعًا، أو مادة يتناولها المرء أو أى شيء يقبل الإحالة إليه داخل نشاط من الأنشطة. وكنت قد استخدمت المصطلح من قبل في القسم الخاص بالافتراضات المضمرة والمعنى المترابط والاستنباط في الفصل الرابع، حيث أشرت إلى الأطر الخاصة 'بالمرأة'، وهي الأطر التي فَعَّلَتْهَا المفاتيحُ النصية في النص. وقد تمثل الأطر أنهاطًا من الأشخاص أو غيرهم من الأحياء (امرأة، معلم، سياسي، كلب... إلخ) أو كائنات من الجهاد (منزل، كمپيوتر... إلخ) أو أنشطة (الجرى، الهجوم، الموت... إلخ) أو مفاهيم عجردة (الديموقراطية، الحب.. إلخ). وقد تمثل أيضًا عمليات مُرَكَّبةً أو سلسلة من

الأحداث التي تشارك فيها أمثال هذه الكيانات: مثل وقوع طائرة، أو مصنع سيارات (إنتاج السيارات) أو عاصفة رعدية.

وإذا كانت الأطر تمثل كيانات يمكن استدعاء صورها أو الإحالة إليها في الأنشطة التي تمثلها الصور الذهنية، فإن السيناريو يمثل الذوات التي تقوم بهذه الأنشطة وعلاقاتها. فهي تشير إلى طرائق سلوك فئات محددة من الذوات في الأنشطة الاجتهاعية، وكيف تتصرف فئات محددة من الذوات تجاه بعضها البعض، أي أسلوب إدارتها للعلاقات. فلدى الناس مثلًا سيناريوهات للطبيب وللمريض والتفاعل المتوقع ما بين الطبيب والمريض.

وتتداخل السيناريوهات والأطر في نقاط معينة (إذ توجد علاقة وثيقة بين السيناريو الخاص بفئة من الذوات والإطار الخاص بفئة الأحياء المقابلة لها مثلًا) وبين الصور الذهنية والأطر (فالأطر الخاصة بالأنشطة المعقدة لا تختلف اختلافًا شاسعًا عن الصور الذهنية مثلًا). وهذا متوقع لأن المصطلحات الثلاثة تحدد ثلاثة أبعاد عامة إلى حد بعيد لشبكة بالغة التعقيد من الصور التمثيلية الذهنية. لاحظ أيضًا وجود حالات اعتاد متبادل بين هذه المفاهيم الثلاثة، بمعنى أن الصورة الذهنية قادرة على التنبؤ بموضوعات معينة ومواد معينة، وكذلك بعض المواقع المحددة للذوات وعلاقاتها، ومن ثم أطر وسيناريوهات معينة. ومع ذلك فالمفاهيم الثلاثة تختلف احتلافات تجعلها مستقلة بعض الشيء عن بعضها البعض، ومن ثم فمن المعقول التمييز بينها في التحليل. وعلى الرغم من أنني خصصت دورًا في التفسير للصور الذهنية وحدها في الشكل ٦-١، فإن الأطر والسيناريوهات تنهض بدور خاص بها في إجراءات التفسير، وعلى سبيل المثال في التوصل إلى تفسيرات للموضوع والغاية (وتفاصيل ذلك في القسم التالي). وهي تقوم جذا كله وفقًا للعلاقة الجدلية بين المفاتيح النصية والموارد الذاتية، وهو ما أؤكده باستمرار: فالمفاتيح النصية تستدعى الصور الذهنية أو الأطر أو السيناريوهات، وتأتى هذه جميعًا بتوقعات تؤثر في أسلوب تفسير المفاتيح النصية اللاحقة.

#### الموضوع والغاية

لأسلوب تفسير الناس للغاية التى يرمى إليها النص أهمية كبرى فى تحديد تأثير نص من النصوص. فالغاية هى التى تحفظها الذاكرة عمومًا، أو تستدعيها، أو تحيل إليها تناصًا أو تشير إليها فى نصوص أخرى. والاسم المألوف للجانب الخبراتى أو مضمون الغاية هو الموضوع، ولكن الغاية لا يمكن اختزالها فى الموضوع، ما دامت للغاية أيضًا أبعاد علائقية وتعبيرية. وانظر مثالًا على هذا النص المقتطف من صحيفة الديلى ميل فى الفصل الثالث (النص T-3) وعنوانه القائد الجديد لقوات المظلات. إن موضوع هذا النص يمكن تمثيله بمقولة معينة وهى: زوجة قائد الكتيبة الثانية للمظلات تقول إن زوجها سوف يحسن أداء مهمته. ولكن للغاية من النص بعدًا تعبيريًّا آخر يتعلق بالمرأة نفسها. إذ إن النص، كها قلت فى تعليقاتى عليه فى الفصل الثالث، ينقل معنى ضمنيًّا يقول إن السيدة چينى كيبيل 'زوجة صالحة' وشخص يدعو للإعجاب، من خلال القيم التعبيرية المنسوبة إليها.

كيف ينقل النص هذا المعنى ضمنًا؟ أعتقد أنه يعتمد بوضوح وجلاء على قدرة الموارد الذاتية للمفسر على القيام بهذا، فالنص لا يصرح بالمعنى المذكور أى إن چينى كيبيل 'زوجة صالحة'، ولو لم تكن لدى المفسرين صورة ذهنية عن الصفات النمطية المفترضة للزوجة الصالحة لما استطاعوا إدراك بعض هذه الصفات الموجودة فى النص ومن ثم استنباط المعنى المذكور. فإذا عبرنا عن هذا بمصطلحات القسم السابق قلنا إن المفسرين ينتفعون بالسيناريو الخاص 'بالزوجة الصالحة'. والواقع أن لنا أن نعتبر أن الصور الذهنية والأطر تشارك السيناريو فى القيام بدور ما فى تفسير الغاية: فهى تعتبر أنساقًا نمطية يمكن تطبيقها على نصوص تختلف فيها بينها اختلافات لانهائية. وما إن نتبين أن النص يمثل نسقًا من الأنساق، حتى نتخلص بسرور من التفاصيل الكثيرة فيه ونختزله فى الشكل الهيكلى للنسق المألوف ونحفظه فى الذاكرة الطويلة الأجل ونستدعيه عندما نريد. و لنا أن نطبق هذا على وحدات نصية متفاوتة الأطوال، من فقرة واحدة، إلى فصل فى كتاب، إلى محادثة، إلى كتاب كامل أو سلسلة محاضرات.

وإذا كان من خصائص غاية النص أن تكون لها آثارها الطويلة الأجل في المفسر، فمن المهم أن نكون على وعى بالأصول الاجتهاعية للجهاز المعرفي الذي يرتكن المفسر إليه في تفسيره للغاية. فالصور الذهنية والسيناريوهات والأطر تتغير، كها سبق أن قلت، أيديولوجيًّا، مثل الموارد الذاتية، وهذه جميعًا هي التي تحمل الطابع الأيديولوجي لأصحاب السلطة المهيمنين اجتهاعيًّا، ومن المحتمل أن تصبح موردًا مُطبَّعًا للجميع. ومن ثم فإن علاقات السلطة غير المتكافئة يمكن أن تفرض قيودًا غير مباشرة على الطرائق المعتادة لاستيعاب النصوص وتَمَثَّلِهَا. ولكن هذا يبدأ إدخالنا مرحلة الشرح، وهي قضية الجزء الثاني من هذا الفصل.

#### الخلاصة

قبل تلخيص ما قلته في هذا القسم عن التفسير في صورة مجموعة من الأسئلة، أجد لزامًا على أن أبين بإيجاز التضاد بين عملية المشاركة في التفسير (التي انْصَبَّ تركيزي عليها حتى الآن) وبين عملية إنتاج النصوص، وأن أشير إلى وجود اختلافات بين المشاركين في الخطاب من حيث مواردهم الذاتية.

تعتبر عملية إنتاج النص في الحقيقة موازية لعملية تفسيره، غير أن إجراءات التفسير المرتبطة بالمستويات الأربعة لتفسير النص في الشكل ٦ – ١ يُعتمد عليها هنا في إنتاج أبنية سطحية للملفوظات، ومعانى الملفوظات، ومجموعات ذوات معاني مترابطة عليًّا من الملفوظات، ونصوص تتميز بالترابط الشامل في المعنى، بدلًا من تفسيرها. وأما في حالة تفسير السياق فالفروق تختفى، إذ يقوم منتجو النصوص ومفسروها بتوليد تفسيرات لسياقات الحال وسياقات التناص الخاصة بالخطاب. كما تتوازى عمليتا الإنتاج والتفسير من زاوية أخرى لم أشر إليها من قبل، إذ لا بد أن يفترض منتجو النصوص أن مفسريها، أو من يحتمل أن يفسروها، قادرون على استخدام إجراءات تفسيرية معينة، والعكس صحيح، أى إن على المفسرين أن يفترضوا أن النصوص التي يفسرونها تتمتع بهذه الإجراءات. وكثيرًا ما يصبح هذا بمثابة افتراضات متبادلة، أي افتراض المتحدث أن من يحادثه يحيط بإجراءات التفسير التي يحيط بها المتحدث نفسه.

ولكن هذا لا يتحقق في حالات كثيرة. فقد يختلف المشاركون، كما قلت آنفًا، فيما يتوصلون إليه من تفسيرات لسياق الحال (وسياق التناص أيضًا). ومن ثم فقد يعتمدون على إجراءات تفسيرية مختلفة على المستويات الأربعة للتفسير النصى في الشكل ٦ – ١، وبذلك تختلف القيم المنسوبة لمعالم نصية معينة باختلاف المفسرين. زد على ذلك أن تفسيرات السياق، وبالتالى إجراءات التفسير، قد تتغير أثناء التفاعل بالنسبة لأحد المشاركين أو بالنسبة لهم جميعًا. وتؤكد هذه الاعتبارات أهمية الحساسية للاختلافات بين المشاركين، وفيها يتعلق بالتفسير من زمن إلى زمن، وعلينا أن نبدى المساسية لإمكانية أخرى، وهي أن مثل ذلك التنوع للمشاركين قد يعني أن المشارك ذا المسلطة قد يحاول أن يفرض تفسيره الخاص للسياق وإجراءاته التفسيرية على المشاركين الأقل سلطة. ولعلك تذكر مناقشة السلطة المواقفية في الفصل الثالث (قسم السلطة في الخطاب).

ولألخص الآن ما قلته عن التفسير في ثلاثة أسئلة يمكن طرحها بشأن أي خطاب، وقد يجد القراء فائدة في الرجوع إليها عند القيام بتحليلاتهم:

- ١- السياق: ما التفسير أو التفسيرات التي يقدمها المشاركون لسياق الحال وسياق التناص؟
- ٢- نمط الخطاب أو أنهاطه: على أى نمط أو أنهاط للخطاب يعتمد النص؟ (ومن ثم علام يعتمد من قواعد أو نظم أو مبادئ الصوتيات، أو النحو، أو تماسك الجمل، أو المفردات، أو الدلالة أو التداولية، ومن الصور الذهنية والأطر والسيناريوهات)؟
- ٣- الاختلاف والتغيير: هل تختلف الإجابات عن السؤالين الأول والثانى باختلاف
   المشاركين؟ وهل تتغير في أثناء التفاعل؟

ومرحلة التفسير تقوم بتصحيح أوهام الاستقلال من جانب الذوات في الخطاب، فهي تفصح عما يعتبر مضمرًا بصفة عامة عند المشاركين، ألا وهو اعتماد ممارسة الخطاب على افتراضات المنطق السليم في مواردهم الذاتية وفي نمط الخطاب. وأما المهمة التي لا تضطلع بها وحدها فهي شرح علاقات السلطة والهيمنة والأيديولوجيات القائمة في صُلب هذه الافتراضات، والتي تجعل ممارسة الخطاب العادية موقعًا للصراع الاجتهاعي. وتحقيقًا لهذا نحتاج إلى مرحلة الشرح.

#### الشرح

ننتقل من مرحلة التفسير إلى مرحلة الشرح بالإشارة إلى أن الاستفادة من بعض جوانب الموارد الذاتية باعتبارها إجراءات تفسيرية في إنتاج النصوص وتفسيرها تؤدى إلى إعادة إنتاج هذه الجوانب؛ ولعلك تذكر مناقشة إعادة الإنتاج في الفصل الثاني (في قسم جدلية الأبنية والمهارسات). وتعتبر إعادة الإنتاج عند المشاركين عمومًا من الآثار الجانبية غير المقصودة و 'غير الواعية '، إن صح هذا التعبير، للإنتاج والتفسير. فإعادة الإنتاج تربط ما بين مرحلتي التفسير والشرح، لأنه ما دامت المرحلة الأولى تتعلق بأسلوب الإفادة من الموارد الذاتية في تحليل الخطاب، فإن الأخيرة تتعلق بتكوين الموارد الذاتية وتغييرها اجتهاعيًّا، وهو ما يتضمن، بطبيعة الحال، إعادة إنتاجها في محارسة الخطاب.

وأما هدف مرحلة الشرح فهو رسم صورة الخطاب باعتباره جزءًا من عملية اجتهاعية، وباعتباره ممارسة اجتهاعية، وتبيان كيف تتحكم فيه الأبنية الاجتهاعية، وما يمكن لضروب الخطاب أن تؤدى إليه من آثار تراكمية في هذه الأبنية، بالحفاظ عليها أو تغييرها. وحالات التحكم والتأثير المذكورة تعتمد على 'وساطة' الموارد الذاتية، وهكذا فإن الأبنية الاجتهاعية تشكل الموارد الذاتية، وهذه بدورها تشكل ضروب الخطاب، وضروب الخطاب تحافظ على الموارد الذاتية أو تغيرها، وهي التي تقوم بدورها بالخفاظ على الأبنية أو تغييرها. ونظرًا لتوجه هذا الكتاب، فإن الأبنية الاجتهاعية التي يركز عليها هي علاقات السلطة، والعمليات والمهارسات الاجتهاعية التي يركز عليها هي عمليات الصراع الاجتهاعي ومهارساته. وهكذا فإن الشرح يعني

النظر إلى الخطاب باعتباره جزءًا من الصراع الاجتماعي داخل إطار علاقات السلطة.

ولنا أن نتصور أن للشرح بُعْدَيْن، وهو ما يتوقف على تأكيدنا للعملية أو للبناء، أى على عمليات الصراع أو علاقات السلطة. فلنا أن نرى من ناحية معينة أن ضروب الخطاب تمثل أجزاء من الصراعات الاجتهاعية، وأن نضعها في سياقاتها الخاصة بهذه الصراعات (غير الخطابية) وآثار هذه الصراعات في الأبنية. ومن شأن هذا تأكيد الآثار الاجتهاعية للخطاب، وتأكيد الإبداع، وتأكيد المستقبل. ونستطيع أن نبين من ناحية معينة أن علاقات السلطة تتحكم في ضروب الخطاب، وهذه العلاقات نفسها ناجمة عن الصراعات، (وفي حالتها المثالية المطبعة) ينشئها أصحاب السلطة. ومعنى هذا تأكيد التحديد الاجتهاعي للخطاب وتأكيد الماضى، أي تأكيد نتائج صراعات الماضى. وينبغي فحص الآثار الاجتهاعي للخطاب وعوامل التحكم الاجتهاعي في الخطاب، على ثلاثة مستويات للتنظيم الاجتهاعي، وهي المستوى المجتمعي، والمستوى المؤسسي والمستوى الموقفي. وهذا يوضحه الشكل ٦ — ٤.



#### الشكل ٦-٤ الشرح

ولنا أن نستعين في العمل بافتراض يقول إن كل خطاب له عوامل تتحكم فيه وآثار يحدثها على المستويات الثلاثة جميعًا، وإن كان المستويان 'المجتمعي'، و'المؤسسي' لن يتميزا بوضوح إلا في أنهاط الخطاب الأقرب إلى الطابع المؤسسي، ومن ثم فإن أي خطاب تشكله علاقات السلطة المؤسسية والمجتمعية، ويسهم (وإن يكن إسهامًا طفيفًا) في الصراعات الاجتهاعية.

فلأحاول إيضاح ما يعنيه هذا الإسهام فى الصراعات وما لا يعنيه. إنه لا يعنى أن كل خطاب يتجلى فيه التنازع، أى الصراع الاجتهاعى، كها رأينا فى الفصل الثانى، ولا أن يتخذ بالضرورة شكل الصراع السافر أو التنازع السافر. فمن الجائز أن نجد أن الخطاب الذى يتوصل فيه المشاركون، فيها يبدو، إلى تفسيرات متطابقة (تقريبًا) للموقف، ويستعينون بالموارد الذاتية (الإجراءات التفسيرية) نفسها، وأنهاط الخطاب نفسها، ثمرة من ثهار علاقات السلطة وإسهامًا فى الصراع الاجتهاعى. ولنضرب لذلك مثلًا من عادثة متناغمة وعادية تمامًا بين زوج وزوجة، إذ يؤدى عدم التكافؤ فى تقسيم 'العمل' فى المحادثة بين المرأة والرجل، وهو أمر معتاد تمامًا، إلى أن تتجلى فى كلام كل منها العلاقات الاجتهاعية الأبوية داخل مؤسسة الأسرة والمجتمع كله، كها يسهم إسهامًا فى المراعات الدائرة حول موقع المرأة فى الأسرة والمجتمع كله، كها يسهم إسهامًا والمجتمع.

وأما من حيث المستويات الثلاثة للتنظيم الاجتهاعي في الشكل ٦-٤، فإنني أقول بوجود ثلاث طرائق للنظر إلى الخطاب نفسه، وأن ذلك يتوقف على تركيزنا عليه باعتباره عارسة موقفية أو مؤسسية أو مجتمعية. ولا يعني هذا بالضرورة أو في الأحوال العادية أننا ننظر إلى معالم مختلفة في الخطاب على هذه المستويات المختلفة، بل كثيرًا ما تكون أنظارنا موجهة إلى المعالم نفسها من منظورات مختلفة، كأنها كنا نغير الفلاتر [مرشحات الضوء] أمام عدسة آلة التصوير . فلقد لوحظ مثلاً في المحادثات المنزلية المعتادة تمامًا بين المرأة والرجل، أن المرأة أكثر انفعالاً واندماجًا وتفهيًا وتقديرًا لما يقوله الرجل أثناء حديثه (بألفاظ عميزة مثل الغمغمة أو نعم، لا، حقًا، أوه) مما يبديه الرجل أثناء حديث المرأة. ويمكن اعتبار هذه الظاهرة أولا، من حيث الموقف، دليلًا على موقف بعض النساء الداعم لأزواجهن في بعض العلاقات المنزلية الخاصة، ولكننا يمكن أن ننظر إليها من الزاوية المؤسسية والمجتمعية بصفتها مَعْلَمًا من عدد المعالم التي يمكن أن ننظر إليها من الزاوية المؤسسية والمجتمعية بصفتها مَعْلَمًا من عدد المعالم التي المين المين المراة في موقف 'المثل الثانوي' على مسرح المحادثة وظفر الرجال بأدوار النجوم.

وأما من حيث الآثار فقد يعيد الخطاب إنتاج العوامل الاجتماعية التى تتحكم فيه والموارد الذاتية التى ينهل منها دون تغيير يذكر، وقد يسهم بدرجات متفاوتة فى تغيير هذه وتلك. ونستطيع أن نرى هذه الإمكانيات المتضادة فى العلاقات المتضادة بين منتجى النصوص (ومفسريها) وبين مواردهم الذاتية. ففى الحالة الأولى يشتبك المنتج فى علاقة معيارية مع موارده الذاتية، بمعنى أنه يتصرف وفقًا لها بأسلوب مباشر إلى حد ما. وفى الحالة الأخيرة يتخذ المُنتَجُ علاقة إبداعية مع موارده الذاتية بمعنى أنه ينهل منها ويجمع بين عناصرها بأساليب خلاقة، وبهذا يغيرها. وقد تصبح بعض اتجاهات الانتفاع الخلاق بالموارد الذاتية وتطويعها اتجاهات منتظمة، وبقدر هذا الانتظام تحدث تحولات طويلة الأجل فى الموارد الذاتية، ومن ثم فى العلاقات الاجتماعية التى تقوم عليها هذه الموارد.

وبصفة عامة يعتمد اختيار أحد هذين النوعين المتضادين من العلاقات بين المشاركين ومواردهم الذاتية على طبيعة الموقف. فالعلاقات المعيارية مع الموارد الذاتية ترتبط بالمواقف التي لا إشكالية فيها للمشاركين، في حين أن العلاقات الإبداعية مع الموارد الذاتية تتميز بها المواقف ذوات الإشكاليات. ويعتبر الموقف غير ذى إشكالية إذا كان المشاركون يستطيعون تفسيره بيسر وتناغم باعتباره مثالًا لنمط الموقف المألوف، أي إذا كان ما يحدث، ومن يشمله الحدث، والعلاقات بين من يشملهم الحدث، تتسم بالموضوح و "تتفق مع أنهاطها المألوفة ، وفي مثل هذه الحالات تمثل الموارد الذاتية معايير مناسبة (أنهاط الخطاب وإجراءات التفسير) يمكن اتباعها وحسب. وينشأ العكس إن لم تكن الأمور واضحة، وعجزت الموارد الذاتية عن تقديم معايير حاسمة. وهنا لا يتفق نمط الموقف العملي مع نمط الموقف المألوف، عما يضطر المشاركين إلى النهل من الموارد الذاتية وعلاقة الإشكالية للموقف. وأمثال هذه المواقف تشكل لحظات أزمة للمشاركين، وعادة ما السلطة من وراثها، وهي من نتائج الصراعات السابقة التي تتسم باستقرار مؤقت. السلطة من وراثها، وهي من نتائج الصراعات السابقة التي تتسم باستقرار مؤقت. ويقدم الفصل السابع مثالاً موسعًا لموقف أزمة من هذا النوع الإشكالي الإبداعي.

ما أيسر أن يؤدى النظر في عوامل التحكم في الخطاب وآثاره، خصوصًا على المستويين المؤسسي والمجتمعي، إلى تحليل تفصيلي من وجهة نظر علم الاجتماع. وليس هذا مستغربًا ما دمنا نبحث الخطاب باعتباره ممارسة اجتماعية. ولكن المرء يواجه عادة حدودًا عملية تمنعه من المغالاة في اتباع هذا النهج في تحليله النقدى للغة. ولا توجد قواعد عرفية تحدد المدى الذي يجوز للمرء أن يبلغه في تحليل الجوانب المؤسسية والمجتمعية من زاوية علم الاجتماع. وإذا كان المرء ينتوى الشروع في إجراء بحث تفصيلي فربها كان عليه إجراء قدر من التحليل من الزاوية المذكورة، ومن المفيد للباحث الذي تقع اهتهاماته الأساسية في مجال اللغة أن يتعاون مع عالم الاجتماع، وأما في الحالات التي لا تتسم بالطموح نفسه فقد تكفى الإحاطة ولو بصفة عامة بالمؤسسة وبالمجتمع من حيث الفئات والعلاقات الاجتماعية لتهيئة الإطار الاجتماعي للخطاب.

ومرحلة الشرح تتعلق بمنظور خاص للموارد الذاتية، إذ ينظر إليها على وجه التحديد باعتبارها أيديولوجيات. ومعنى هذا أن الافتراضات الخاصة بالثقافة والعلاقات الاجتهاعية والهويات الاجتهاعية التي تشتمل عليها الموارد الذاتية يُنظر إليها من زاوية خضوعها لسيطرة علاقات السلطة الخاصة في المجتمع أو المؤسسة ما دامت هذه العلاقات تتحكم فيها، وكذلك من حيث إسهامها في ضروب الصراع الدائرة للحفاظ على علاقات السلطة المذكورة أو تغييرها، أي إن النظرة إليها أيديولوجية.

ولألخص الآن ما سبق أن قيل عن الشرح، في صورة أسئلة ثلاثة يمكن طرحها (مثل الأسئلة الثلاثة الخاصة بالتفسير أعلاه) عن أي خطاب معين يتعرض للفحص.

١- التحكم الاجتهاعى: ما علاقات السلطة على المستويات الموقفية والمؤسسية
 والمجتمعية التى تساعد على تشكيل الخطاب؟

 ٢- الأيديولوجيات: ما عناصر الموارد الذاتية ذات الطابع الأيديولوجى التي يُنهل منها؟

٣- الآثار: ما موقع هذا الخطاب بالنسبة للصراعات على المستويات الموقفية
 والمؤسسية والمجتمعية؟ هلى هذه الصراعات سافرة أم خفية؟ هل الخطاب معيارى فيها

يتعلق بالموارد الذاتية أم إبداعي؟ هل يسهم في الحفاظ على علاقات السلطة القائمة أم في تغييرها؟

### الخاتمة: موقع المحلل

هذا ختام تقديم الإجراءات التى تتكون من ثلاث مراحل، والتى استغرق عرضها الفصلين السابقين، ويقتضى اختتامها النظر فى موقع المحلل فى مرحلتى التفسير والشرح، ابتداءً بالأولى. كيف يستطيع المحلل الاطلاع على عمليتى إنتاج الخطاب وتفسيره؟ إن هاتين العمليتين تحدثان فى أذهان الناس، ويتعذر على المرء إذن أن يراقبها مراقبته للعمليات الجارية فى العالم المادى. والمدخل الوحيد المتاح للمحلل يتمثل فى قدرته شخصيًا على المشاركة فى العمليات الخطابية التى يفحصها. ونقول بعبارة أخرى إن على المحلل أن يرتكن إلى موارده الذاتية (الإجراءات التفسيرية) حتى يشرح كيف يرتكن المفسرون إلى مواردهم الذاتية. أى إن تحليل العمليات الخطابية مهمة موكلة إلى شخص ينتمى إلى داخل الحلقة وأى حلقة محللي النصوص ومفسريها] ومن ثم فهو موارد الأعضاء على المحلل مصطلح موارد الأعضاء أو المحلل مصطلح موارد الأعضاء أو أوبسب غرابة التصور الذي يقوم عليه المصطلح، أى وجود ما يعمل المحلل عضوًا فى حلقة أو مجموعة أو فئة تقتصر عضويتها عليه وعلى المفسر، وأيضًا بسبب عدم تقبل الباحثين والكتاب له منذ أن قدمه المؤلف عام ١٩٨٩، ورصت على أن أقرنه بمعناه الحقيقى فى البداية أى الموارد الذاتية على الاكتفاء بهذا الأخير بعد ذلك].

ولكن إذا كان المحللون يستندون إلى مواردهم الذاتية حتى يشرحوا كيف تعمل الموارد الذاتية للمشاركين في الخطاب، فمن المهم أن يُبدى المحللون حساسية لنوع الموارد التي يعتمدون عليها في التحليل. ويقتصر الاختلاف الذي يميز المحلل عن المشاركين في هذه المرحلة من مراحل الإجراءات على الوعى الذاتي وحده في الحقيقة. فالمحلل يقوم بها يقوم به المنسر المشارك نفسه، ولكن اهتام المحلل ينصب – على عكس حال المفسر – على شرح ما يفعله. زد على ذلك أن ممارس التحليل النقدى يرمى إلى

إزالة هذا الاختلاف نفسه، أى إن عليه اكتساب الوعى الذاتى بشأن جذور الخطاب فى الافتراضات القائمة على المنطق السليم فى الموارد الذاتية. ارجع إلى الفصل التاسع حيث المزيد من التفاصيل.

وتمييز موقع المحلل في مرحلة الشرح أيسر من تمييز موقع المشارك، لأن 'الموارد' التي يستند إليها المحلل هنا مستمدة من نظرية اجتهاعية، ولعلك تذكر أنني وضعت الخطوط العريضة للعناصر الأساسية لمواردي في هذا الصدد في الفصل الثاني، ولكن الوعى الذاتي يتمتع بالأهمية نفسها إذا كان المرء يريد أن يتجنب الارتكان إلى افتراضات عن المجتمع دون الاستناد إلى نظرية معينة، أو كان يتصور أن الشرح يمكن أن يتمتع بالاستقلال عن النظرية أو أن يكون محايدًا نظريًا. ولا شك أن المفسرين يتمتعون بدرجات متفاوتة بنظرات عقلانية خاصة عن عمارسة الخطاب، تتمثل في افتراضاتهم عن المجتمع، ولكن هذه النظرات العقلانية لا ينبغي أن تُقبل دون تمحيص. وأقول من جديد إن الغاية التي يرمي إليها عمارس التحليل النقدي تتمثل في سد الفجوة بين المحلل والمشارك من خلال التنمية الواسعة الانتشار للفهم العقلاني للمجتمع والنظريات الاجتهاعية. انظر الفصل التاسع.

#### المراجع

فيا يتعلق بالتمييز بين الوصف والتفسيرات والشرح انظر فيركلف (1985) وكاندلين (1986)؛ وعن التفسير انظر چيمسون (1981)، وج. ب. طومسون (1984) ليسيركيل (1999) وعن إجراءات التفسير انظر شيكوريل (1973). وتعتبر دراسات ليشنسون (1983) وتوماس (1995) وڤيرسويرين (1999) مقدمات للتداولية، وهي تعالج أفعال الكلام، والإضهار (1995) وڤيرسويرين (1999) مقدمات المسبقة. انظر أيضًا سيرل (1969) بشأن أفعال الكلام وتعتبر دراسة شانك وإيبلسون (1977) دراسة كلاسيكية عن الصور الذهنية وما يتصل بها من أفكار. ويتوافر كم هائل من الدراسات من منظور علم اللغة الاجتماعي عن تحليل سياق الحالة. ودراسة داونز (1984) مقدمة لعلم اللغة الاجتماعي؛ وانظر أيضًا كوبلاند ودياڤورسكي (1999)

وهايمز (1962). وأما كتاب هاليداى وحسن (1985) فهو مكتوب من وجهة نظر اللغويات المنهجية. وبخصوص اعتباد التفسير اعتبادًا جذريًا على سياق الحال انظر جارود (1986). وتتضمن دراسة جيدينز (1991) وصفًا عامًّا من وجهة نظر علم الاجتباع للمشكلات المتعلقة بموقع المحلل في التحليل الاجتباعي. والمثال الذي ضربته لاستخدام أفعال الكلام في خطاب قاعة الدرس عاليه مقتطف من كتاب سينكلير وكولتارد (1985).

## الفصل السابع

# الإبداع والصراع في الخطاب: خطاب اللذهب الثاتشري

من أهداف هذا الفصل سد ما يشبه الفجوة التي تركتها عند مناقشة الإجراءات في الفصلين الخامس والسادس، إذ قلت كلمات قليلة نسبيًّا عن عمليات إنتاج النصوص، وللفصل هدف آخر وثيق الصلة بهذا الهدف، وهو بلورة مفهوم الذات في الخطاب، الذي قدمته في الفصلين الثاني والرابع، إذ إن عرضي لمفهوم الذات فيهما يقول إنه يتسم بخصيصتين متضادتين فيها يبدو، الأولى هي أنه يخضع لسيطرة المجتمع والثانية أن الذات قادرة على الإبداع الفردي، بمعنى أن الذات مرغمة على السلوك في الخطاب سلوكًا تمليه مواقع الذوات التي سبق تشكيلها، وأنها مع ذلك قادرة على السلوك الإبداعي الذي يغير من أعراف الخطاب. وسوف أسوق الحجة على أن السيطرة الاجتهاعية والإبداع الفردي لا يتسهان بالتضاد الذي يبدوان عليه في الظاهر.

وللفصل هدف ثالث وهو إتاحة الفرصة لنا لتطبيق الإجراءات التى قدمتها فى الفصلين الخامس والسادس على مثال مُطَوَّل. وسوف تستغرق معظم صفحات هذا الفصل دراسة حالة خاصة بخطاب المذهب الثاتشرى، أى بالخطاب السياسى الذى اقترن بها يسمى الاتجاه الثاتشرى فى المذهب المحافظ البريطانى. وسوف نعمل على تحليل مقتطف من مقابلة إذاعية مديدة مع السيدة ثاتشر نفسها. وسوف يدور هذا القسم من هذا الفصل حول سلسلة من الأسئلة عن المقابلة. وعلى غرار الفصول السابقة، أرجو أن يعالج القراء بأنفسهم هذه الأسئلة قبل قراءة إجاباتي المقترحة.

#### إنتاج النصوص

فلننظر أولًا وقبل كل شيء إلى الصلات التي تربط ما بين إنتاج النص، وبين السيطرة الاجتماعية، وبين إبداع الذات. وأريد التركيز في هذا القسم على أحد الدوافع

الذى قد لا يكون بالضرورة أو حتى فى الأحوال العادية صادرًا عن وعى الذين ينتجون النصوص، أى محاولة حل مشكلات من شتى الأنواع فى علاقتهم بالعالم وبغيرهم من الناس. ولنا أن نصنف أمثال هذه المشكلات بأسلوب التمييز – الذى غدا مألوفًا للقارئ – بين المضمون، والعلاقات والذوات. وقد يصبح موقع المنتج إشكالية فى أى جانب من هذه الجوانب.

أما إشكالية موقف المنتج فيها يتصل بالمضمون فتنشأ عندما ينشأ تفاوت بين الصور التي تمثل العالم وتقوم على المنطق السليم (الأيديولوجي) عند المنتج وبين العالم نفسه. وقد يحدث هذا بسبب تغيرات معينة في العالم على سبيل المثال، أو لأن الصور التمثيلية في ذهن المنتج قد اصطدمت بصور تمثيلية لا تتفق معها. ومن الحالات المألوفة المنتمية إلى النوع الأول حالة الصحيفة التي تحاول مثلًا أن تتعامل مع حدث يتناقض فيها يبدو مع أسلوبها المعتاد في تصوير ذلك 'الجزء' من العالم، ولنقل إن صحيفة تؤيد الشرطة بانتظام وفي السَّرَّاء والفَّرِّاء وجدت أن عليها أن تتعامل مع الإصابات الخطيرة التي تعرض لها أفراد 'الجمهور' على نطاق واسع أثناء فض الشرطة لصف العمال الذين يمنعون غيرهم من دخول المصنع أثناء الإضراب عن العمل.

وقد تنشأ إشكالية من حيث العلاقات في موقف المنتج، بمعنى العلاقات الاجتهاعية بين منتج النص ومفسره أو مفسريه (المخاطب أو الجمهور). وقد نجد مثالًا عليه في أي تفاعل في أي نمط من شتى أنهاط سياقات الحال، إذا كان المنتج والمخاطب ينتميان إلى جنسين مختلفين، والتفاعل الذي يختلف فيه الجنسان يثير إشكاليات على نطاق واسع هذه الأيام بسبب ازدياد الخلاف حول المواقع الاجتهاعية النسبية للمرأة والرجل.

وأما إشكالية موقع المنتج من حيث الذوات فقد تتعلق بموقع الذات أو بالهوية الاجتماعية للمنتج، أو بموقع الذات أو الهوية الاجتماعية للمفسر أو المفسرين. ويمكن ضرب الأمثلة على النوع الأول من مجال التعليم حيثها نشأ الشك في موقع الذات الخاص 'بالمعلم' على وجه الدقة، أي على سبيل المثال عندما يقوم التلاميذ أو الطلاب

بتضييق الفجوة بينهم وبين المعلم، إما باكتساب منزلة الكبار أو باكتساب معارف أو مؤهلات تعادل ما يتمتع به المعلم منها. وهذه الحالة الأخيرة تتعلق تحديدًا بالمواقف التي يمثل فيها موقف المفسر مشكلة لمنتج النص. وقد يحدث هذا مثلًا للسياسي الذي يحاول الحفاظ على المشاركة في الأيديولوجيا أو الولاء، أو إيجاد هذه المشاركة، بين أفراد الجمهور (الذين يمثلون قطاعات شتى من السكان). ودراسة الحالة الواردة في مكان لاحق في هذا الفصل تقدم لنا مثالًا على ذلك.

وليست هذه الأنهاط الثلاثة من المشكلات الخاصة بموقع المنتج ذات طبيعة خطابية محضة، ولكننى أعرضها بأسلوب يرمى إلى الكشف عن جوانبها الخطابية. ومن الممكن النظر إلى هذه الأبعاد الخطابية لمشكلات المنتجين باعتبارها من ثهار زعزعة أعراف الخطاب، أو إذا استعملت المصطلح الذى قدمته فى الفصل الثانى، باعتبارها نتيجة لهدم نظم الخطاب، بمعنى أن العلاقة المستقرة نسبيًّا بين أنهاط الخطاب فى نظام من نظم الخطاب تتعرض للتقويض. وأقول بعبارة أخرى إن منتجى النصوص يصادفون مشكلات لأن أساليب العمل المألوفة لم تعد متاجة لهم مباشرة. والواقع أن هدم نظم الخطاب له أسباب اجتهاعية، على نحو ما سوف نرى أدناه.

وإذا كانت المشاكل نتيجة للهدم، فإن حلها يقتضى قدرًا من إعادة البناء، أى يتطلب أن تكون الاستراتيجية الخاصة بحل إشكالية موقع المرء استراتيجية خلاقة، وعادة تنظيم أنهاط الخطاب المألوفة فى مجموعات جديدة باعتبار ذلك وسيلة لإيجاد طرائق جديدة للعمل حتى تحل محل الطرائق القديمة التى أصبحت إشكالية. وقد نجد أدلة على إعادة البناء فى المعالم الشكلية لنص من النصوص، فالمعالم الشكلية تعتبر آثارًا لعملية الإنتاج، وإذا كانت هذه العملية تقوم على الجمع بين أنهاط منوعة للخطاب، فلنا أن نتوقع التنوع فى الآثار المذكورة. ولنا أن نعبر عن ذلك بها جاء فى الفصل الخامس قائلين إن المعالم الشكلية ذات قيم خبراتية وعلائقية وتعبيرية، ومن ثم فإننا نجد الدليل على إعادة البناء الخلاقة إذا كانت المعالم الشكلية تتضمن تضاربًا فى بُعد من أبعاد القيمة المشار إليها، أو فى أكثر من بُعد واحد.

وأحيانًا ما نجد أن آثار أنباط الخطاب المختلفة التى نهل منها النص واضحة ويسهل الفصل بينها نسبيًا في النص. ولكن على منتجى النصوص إذا أرادوا النجاح في حل المشكلات من طريق إعادة البناء أن يجعلوا نصوصهم تبدو "متلاحمة"، بمعنى أن آثار أنباط النصوص المختلفة فيها لا يسهل الفصل بينها، وأن يحققوا تناغم القيم فيها بينها. ومن المحتمل أن يحتاج هذا إلى مرور فترة زمنية معينة، فالنصوص التى تتولَّد من إعادة بناء معينة لأنباط الخطاب قد يزداد تلاحمها باطراد، ثم يتحقق أخيرًا عند اكتساب التركيبة الجديدة لأنباط الخطاب الصبغة الطبيعية. وهكذا فإن حالات إعادة البناء التى ينجح فيها منتجو النصوص في ضروب معينة من الخطاب استجابة لخبرتهم بإشكاليات معينة تصبح إعادة بناء لنظام الخطاب. وقد يؤدى ذلك إلى أن يتحول ما كان في بدايته تركيبة جديدة من أنباط الخطاب إلى نمط خطاب مستقل. وينطبق هذا على حالة لإعلانات، إذ إنها تستعير في البداية معليًا من معالم التفاعل المباشر (وجهًا لوجه) مثل الشكل المباشر للتخاطب باستعمال الضمير "أنت"، ولكن هذا الاستعمال اكتسب الصفة الطبيعية الآن إلى الحد الذي أصبح معه ما كان يمزج بين نمطين من أنباط الخطاب، أي "العام" و"الخاص"، نمط خطاب مستقل في رأى البعض. انظر الفصل الخامن للمزيد من مناقشة الإعلان.

كان تركيزى إلى الآن منصبًا على ما يواجهه المنتج النص من مشكلات وعلى عاولات حلها. وكان هذا ينتمى إلى مجال التفسير ويتعلق بالإجراءات ولكن التفسير عتاج إلى استكاله بمرحلة الشرح، فإذا كان هدم نظم الخطاب وإعادة بنائها يؤثران فى الأفراد ويتطلبان الإبداع الفردى، فإن عوامل التحكم فيها وآثارهما تقع خارج الفرد، أى فى الصراعات بين الفئات الاجتهاعية. فمن الممكن تفسير ما يصادفه المرء من هذه المشكلات الفردية تفسيرًا اجتهاعيًا يقول إنها مؤشرات على هدم نظم الخطاب التى تنشأ فى أثناء الصراعات الاجتهاعية، ولك أن ترجع إلى الفصل الثالث الذى يناقش الخطاب باعتباره غاية للصراع الاجتهاعي وموقعًا له، وتفسير ما يقوم به المرء من محاولات فردية لحل المشكلات تفسيرًا يبين أنها خطوات تتخذها الصراعات الاجتهاعية للوصول إلى هدم نظم الخطاب.

إذن ما شأن العلاقة التى بدأنا بها هذا القسم بين إنتاج النصوص، وبين الذات على باعتبارها تجمع بين الخضوع للسيطرة الاجتهاعية وبين الطاقة الخلاقة؟ لقد دأبت على لفت الأنظار هنا إلى الطبيعة الاجتهاعية للطاقة الإبداعية الفردية، إذ إن الطاقة الإبداعية للفرد تخضع لسيطرة المجتمع، بمعنى أن الطاقة الإبداعية تزدهر في ظروف اجتهاعية خاصة، أى عندما تؤدى الصراعات الاجتهاعية باستمرار إلى هدم نظم الخطاب؛ كها إن الطاقة الإبداعية للذات طاقة تشكيل اجتهاعية، بمعنى أن الأفعال الخلاقة الفردية تؤدى تراكميًّا إلى إعادة بناء نظم الخطاب. وهكذا فإن الجانب الاجتهاعي والجانب الفردي مناهو خاضع للتحكم وما هو خلاق – غير متضادين ولا يمثلان مفارقة، بل إنها وجهان لعملية جدلية من التثبيت والتحويل.

#### دراسة حالة

النص الذى سوف نفحصه مقتطف طويل من مقابلة إذاعية أطول كثيرًا بين مارجريت ثاتشر، رئيسة الوزراء البريطانية، والمذيع مايكل تشارلتون، وكانت قد أذيعت في البرنامج الثالث لهيئة الإذاعة البريطانية يوم ١٧ ديسمبر ١٩٨٥، ونرمز للأولى بالحرف ث (ثاء) وللثاني بالحرف ش (شين).

- ش كُنْت يا رئيسةَ الوزراء في جامعة أوكسفورد في الأربعينيات من القرن الاعشرين وكُتِبَ لبريطانيا بعد الحرب أن تبدأ عهدًا من الازدهار النسبى، لم تشهد مثيلًا له من قبل، وأما اليوم فيبلغُ عددُ العاطلين ثلاثة ملايين وربع والواقع مم [غمغمة]
- أن الأداء الاقتصادى لبريطانيا، وفق أحد القياسات قد هبط إلى مرتبة ٥ الاقتصاد الإيطالى. والآن. هل تستطيعين أن تتصورى أنك عدت اليوم إلى الجامعة، وما لا بد أن تبدو عليه الفُرَصُ المتاحةُ لبريطانيا والآفاق المتاحة للجميع اليوم
- هذان عالمان مختلفان اختلافًا شدیدًا أی ما تتحدث عنه لأن أول شیء
   راعنی بقوة وأنت تتحدث الآن عن تلك الأیام أننا نتمتع الیوم

بمستوى معيشي لم نكن نحلم به آنذاك وأستطيع أن أذكر ما قاله راب بطلر عندما عدنا [أي حزب المحافظين] إلى الحكم في عام ١٩٥١ – ١٩٥٢، إذ قال إننا إذا سلكنا السلوك الصحيح فإن المستوى المعيشي سوف يتضاعف في غضون خمس وعشرين سنة أي سوف يبلغ ضعف ما كان عليه آنئذ مم [غمغمة] وكان على حق تقريبًا وذلك رائع لأنه ١٥ كان أمرًا لم يخطر على بالنا قط والآن لا أعتقد أن للمرء أن يفكر تفكرًا ماديًّا كاملًا بالضرورة فالحق أنني أعتقد أنه من الخطأ أن يكون تفكرنا ماديًّا وذلك في الحقيقة لأن نوع البلد الذي تريده تخلقه قوة شعمه وأعتقد أننا نعود الآن إلى رؤيتي لبريطانيا عندما كنتُ في شبابي وكنتُ درجت دائمًا على اعتناق هذه الفكرة اسمع إن بريطانيا بلد يتمتع أبناؤه ٢٠ بالاستقلال في التفكير، كما يتمتعون بالاستقلال في العمل، والاستناد إلى المبادرة الشخصية وهم لا ينتظرون أن يأمرهم أحد ولا يحبون أن يسوقهم أحد فهم يعتمدون على أنفسهم ومن قبل كل ذلك ومن بعده فهم مسؤولون عن أسرهم وشيء آخر مم [غمغمة] كان نوعًا من [غمغمة] وأظن أن باري هو الذي قال: افعل ما تحب أن يفعله ٢٥ الـ[غمغمة] افعل للآخرين ما تحب أن يفعلوه لك وهكذا فأنت تفعل شيئًا للمجتمع والآن أعتقذ أنك إذا كنت تنظر إلى بلد آخر فسوف تقول إن ما يجعل البلد قويًّا فإنه شعبه هل يحسنون إدارة صناعاتهم هل علاقاتهم الإنسانية جيدة مم [غمغمة] هل يحترمون القانون والنظام ٣٠ وهل أسرهم قوية وكل هذه الأشياء

ش و تعرف أن الأمر يتجاوز الاقتصاد كثيرًا ولكنك تعرفين الناس لا يزالون يسألون أن الآن الجنرال ديجول كانت له رؤية لفرنسا مم [غمغمة] فكرة معينة عن فرنسا كها كان يقول مم لقد حاربتِ ثلاث معارك كبرى ٣٥ فى هذا البلد حرب جزر فوكلاند مم والمعركة ضد عهال المناجم ورجال

الحكم المحلى وضد الإنفاق العام والناس في اعتقادى يودون أن يسمعوا رأيك في هذه الرؤية التي لديك لبريطانيا ولا بد أنها قوية فها تستلهمين في عملك

ث يخيل إلى أنه ربها تكون أفضل إجابة أجيبها أن أقول كيف أرى ما على ٤٠ الحكومة أن تفعله وإذا كانت الحكومة تؤمن حقيقةً بالشعب ما ينبغي للشعب أن يفعل أعتقد أن الحكومة يجب أن تكون بالغة القوة حتى تتمكن من القيام بها لا يستطيع القيام به إلا الحكومة عليها أن تقوى على الدفاع لأن بريطانيا التي أراها تدافع دائهًا عن حريتها وهي دائمًا ٤٥ حليف يعتمد عليه وهكذا لابد أن تكون قويًّا أمام شعبك ولا بد للبلدان الأخرى أن تعرف أنك ملتزم بكلمتك ثم ننتقل إلى الأمن الداخلي وأقول فعلا إنك لابدأن تبدى القوة بالنسبة للقانون والنظام وأن تفعل فقط ما لا يستطيع أن يفعله إلا الحكومات ولكن هناك ما ينتمى بعضه للحكومة وبعضه للشعب لأنك لا تستطيع الحفاظ على ٥٠ القانون والنظام إلا إن كنت تعتمد على شراكة الشعب وإذن لابد أن تكون قويًّا وتعلى من قيمة العملة ولا يستطيع ذلك إلا الحكومات بالسياسة المالية السليمة وإذن لابد أن تخلق الإطار اللازم لنظام تعليمي جيد والضيان الاجتماعي وفي هذه المرحلة لابد أن تقول الأمر في أيدي الشعب فالناس مبتكرون خلاقون وهكذا فأنت تتوقع من الشعب أن ٥٥ يخلق صناعات مزدهرة وخدمات مزدهرة نعم أن تتوقع من الناس من كل واحد ومن الجميع مهما تكن خلفيتهم أن تتاح لهم الفرصة للصعود إلى أي مستوى يمكن أن ترفعهم قدراتهم إليه نعم فأنت تتوقع من الناس بشتى ألوان خلفياتهم ومهما يكن تقريبًا مستوى دخولهم أن يستطيعوا أي أن تتاح لهم فرصة امتلاك العقارات وهذا ذو أهمية بالغة ٦٠ أعنى امتلاك عقار فامتلاك المنزل يمنحك بعض الاستقلال ويجعلك تساهم في المستقبل ما دام يشغلك أمر أطفالك

ش ولكن هل لك أن تلخصي هذه الرؤية

( ) ذكرت رؤيتي فأرجو أن تدعني ٦٥ أواصل الحديث فقط وإذن فليس هذا كافيًا إذا كنت مهتما بالمستقبل نعم من المحتمل أن تدخر وربها كنت في حاجة إلى قدر ضئيل من الدخل المستقل الخاص بك وهكذا فأنت تفكر باستمرار في المستقبل وإذن فإنها إلى حد كبير صورة بريطانيا التي يتمتع فيها الشعب بالاستقلال عن الحكومة وإن كان الشعب يعي بأن على الحكومة أن ٧٠ تكون قوية وأن تفعل ما لا يستطيع أن يفعله إلا الحكومات

ن ولكنك تستطعين تلخيصها في عبارة أو عبارتين فالهدف تحقيق ماذا أو استعادة بريطانيا لماذا ما دام من الواضح أنها تخاطر بالكثير والانتصار في مكان مثل جـزر فوكلاند ذو أهمية في فلسفتك لبريطانيا توازى أهميته لبريطانيا بالنسبة

ث أعتقد

بالنسبة لاستعادة السياسة المالية السليمة وتخفيض عرض النقود فى بنك انجلترا

ث ولكن ذلك بَيَّنَ بطبيعة الحال أننا يُعتمد علينا فى الدفاع عن الحرية وعندما يكون جزء من بريطانيا فنحن قد تعرض للغزو ذهبنا لأننا كنا نؤمن ٨٠ بالدفاع عن الحرية وأمكن الاعتهاد علينا وأعتقد أننى إذا استطعت تلخيص ذلك فى عبارة وأتصور أن هذا من أصعب ما يمكن قلت فى الواقع إنه إعادة أفضل ما فى الشخصية البريطانية إلى امتيازه السابق

ش ولكن هذا كان يعنى شيئًا يسمى المذهب الثاتشرى فهل هذا وصف ٨٥
 يمكن قبوله باعتباره يختلف اختلافًا كاملًا عن المذهب المحافظ
 التقليدى في هذا البلد

ث لا بل إنه المذهب المحافظ التقليدي

ش ولكنه راديكالي وشعبي ومن ثم فليس محافظًا

ث إنه راديكالى لأننا في الوقت الذي تسلمت فيه السلطة كنا نحتاج إلى أن ٩٠ نكون راديكاليين وهو شعبي لا أقبل اعتباره شعبيًا بل أقول إن الكثير

مما قلته مَسَّ وترًا فى قلوب الأشخاص العاديين لماذا السبب يرجع إلى أنهم بريطانيون ولأن من طبعهم الاستقلال فعلًا ولأنهم لا يقبلون قطعًا أن يتلاعب بهم أحد وذلك لأننا فعلًا على استعداد لتحمل المسؤولية ولأنهم يتوقعون فعلًا الولاء

لأصدقائهم وحلفائهم الموالين لهم وهو ما تسميه بالمذهب الشعبى. أقول إنه مس وترًا فى قلوب أشخاص أعرفهم لأنه مس وترًا فى قلبى أنا منذ سنوات كثيرة كثيرة.

النص ٧ – ١ المصدر: مقابلة شخصية بين مارجريت ثاتشر ومايكل تشارلتون، راديو هيئة الإذاعة البريطانية، البرنامج الثالث، ١٧ ديسمبر ١٩٨٥

#### دراسة الحالة: التحليل

على نحو ما بينت فى بداية هذا الفصل، سيعتمد تنظيم هذا القسم على سلسلة من الأسئلة وأوصى القراء بتحليل هذه الأسئلة بأنفسهم قبل الإطلاع على إجاباتى المقترحة. وتتعلق الأسئلة الأربعة الأولى بمرحلة الوصف فى الإجراءات المشار إليها آنفًا. وقد اقتضى ما يركز عليه هذا الفصل أن تتعلق هذه الأسئلة خصوصًا بالمعالم النصية التى تعتبر آثارًا لعملية إنتاج النص. فأما بالنسبة للأسئلة من ١ – ٣ فإن هذه آثار لإعادة بناء أنهاط الخطاب فيها يتصل بالعلاقات بين من تجرى المقابلة معه (السيدة ثاتشر) والجمهور (السؤال الأول) وبموقع الذات الخاص بزعيمة سياسية (السؤال الثانى) ومواقع الذوات للمخاطبين فى جمهور الإذاعة (السؤال الثالث). ولم أخصص سؤالًا للمضمون، أو الصور التى تمثل العالم ، لأنها أقل أهمية من العلاقات والذوات فى هذه الحالة. ويتعلق السؤال الرابع بآثار الصراع فى النص، ويتعلق السؤال السادس بمرحلة الشرح.

#### 'اللذهب الثاتشرى'

أود قبل أن نبدأ التعرض للأسئلة أن أحدد بإيجاز سياق المقتطف وموضوع دراسة

الحالة وهو خطاب المذهب الثاتشرى، وذلك برسم الخطوط العريضة للسياق السياسى للمذهب الثاتشرى. ومعنى هذا أننى أستبق مرحلة الشرح فى الإجراءات، ومن ثم أستبق الإجابة عن السؤال السادس. ولكن، كما قلت فى الفصل الخامس، لا يوجد مبرر لتطبيق الإجراءات على نظام معين دون غيره، بل كثيرًا ما يكون من المفيد أن نعود إلى مرحلة سبق للمرء تطبيقها على ضوء ما يظهر من التطبيق على المراحل الأخرى ومفهوم المذهب الثاتشرى الذى سوف أقدمه يدين بمعظم جوانبه للتحليل السياسى المرتبط بمجلة الحزب الشيوعى الماركسية اليوم.

إن بريطانيا تعانى منذ عقود من تدهور نسبى، باعتبارها أمة صناعية، وقوة عالمية. وقد عجزت الحكومات المتوالية للمحافظين والعمال عن إيقاف هذا التدهور أو تحويله إلى تقدم، على الرغم من بعض النجاحات المؤقتة. ومنذ بداية الكساد الرأسهالى العالمى في بداية السبعينيات والتدهور يتعمق، كما تعرضت بريطانيا لأزمة مطولة، لم تقتصر على الاقتصاد، بل إنها أزمة اجتهاعية عامة تتجلى في مظاهر كثيرة، من بينها تكثيف الكفاح العمالى، وتدهور أحوال المدن، ونشوء أزمات في خدمات الرعاية الاجتهاعية، وانطلاق العنصرية، والأزمة المنتشرة على نطاق واسع في العلاقات بين النساء والرجال وهلم جرًّا. ولم تنجح حكومتا المحافظين (١٩٧٠-١٩٧٤) والعمال (١٩٧٤-١٩٧٩) في حل هذه الأزمة في السبعينيات وانتهت كل منها بالتشتت الذي يمثله إضراب عمال مناجم الفحم وخفض أيام العمل الأسبوعي إلى ثلاثة، في عهد إدوارد هيث، وما يسمى 'شتاء الأحزان' في عهد چيمز كالاهان.

ويعتبر المذهب الثاتشرى رد فعل جذرى يمينى على المشكلات العميقة وحالات الإخفاق السياسى، وهو جذرى أو راديكالى بمعنى أنه خرج على توافق الآراء الذى نشأ فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، ونعنى به التسوية السياسية التى كان الحزبان السياسيان الرئيسيان يحترمانها حتى ذلك الحين، والتى كانت عناصرها الرئيسية تتمثل فى الالتزام بالقضاء التام على البطالة وتقديم الرعاية الاجتماعية. ومن ثم فقد كانت ترفض المذهب المحافظ التالى للحرب، وخصوصًا المذهب المحافظ الذى ارتبط باسم إدوارد هيث، رفضًا حاسمًا مثل رفضها للاتجاه العمالى الديموقراطى الاشتراكى. أى إنها

حاولت تحويل ألوان الطيف السياسى وحدود العمل السياسى المقبول بصورة قاطعة إلى اليمين.

وكان تحقيق ذلك يتطلب منها لا أن تضع سياسات جديدة وحسب بل أن تحاول أيضًا إعادة بناء الخريطة السياسية، وإعادة تكوين قاعدتها السياسية الخاصة. ويوصف المذهب الثاتشرى بأنه "شعبى سلطوى"، وهو الوصف الذى يحاول التصوير الصادق للمزيج الجديد من العناصر السياسية التى حاول الجمع بينها، وأول هذه العناصر الالتزام ("السلطوى") بتقوية الدولة من جوانب معينة (الدفاع، و"القانون والنظام"، والتحكم في عرض النقود، والسيطرة على النقابات إلخ) حتى يتسنى الاستمرار للنزعة المحافظة التقليدية، والعنصر الثانى الذى نشأ من الليبرالية الجديدة، يتركز حول الالتزام "بحرية السوق" التى لا يعوقها "تدخل" الدولة، ويقتضى تراجع الدولة من جوانب أخرى، وخصوصًا مشاركة الدولة مشاركة مباشرة في الاقتصاد من خلال الصناعات المؤعة. والعنصر الثالث هو "المذهب الشعبى"، ويعنى الاتجاه إلى مخاطبة الناس العاديين" مباشرة، وهو الأتجاه الذى يبنى في الواقع صورة "للشعب" بصفته كيانًا سياسيًّا قوميًّا، مضادًا "لتدخل الدولة"، وللنقابات، مناصرًا للأسرة، وللملكية الخاصة، وامتلاك الأسهم وهلم جرًّا.

وهذا الترابط الجديد بين العناصر السياسية ناشئ إلى حد ما من ضروب إعادة البناء في الخطاب الثاتشرى. ففي غيار صراع الثاتشريين مع خصومهم السياسيين داخل حزبهم وخارجه، إذ هم يثيرون الإشكاليات في الخطاب السياسي لخصومهم ويهدمونه، محاولين فرض بنائهم الخاص له. وأفضل ما يمثل هذه الجهود في النص الذي نعرض له إنشاء موقع للذات باسم 'الشعب' (وخصوصًا جانبه الذي يمثل جمهور المستمعين للإذاعة) باعتباره ذاتًا سياسية (السؤال الثالث). ويمثله إلى حد ما أيضًا تكوين العلاقات بين السيدة ثاتشر وبين جمهورها، وبصفة أعم بين الزعيم السياسي وبين 'الشعب'، وإن كان هدم العلاقات الأولى (البعيدة والسلطوية) يمثل مشكلة حاول الزعماء المتتابعون التصدي لها.

كما يواجه الثاتشريون مشكلة ترابط لم يتسببوا فيها، ألا وهى كيف يمكنهم أن ينشئوا موقعًا للذات خاصًا بزعيمة سياسية في سياق اجتهاعي يتسم بالتمييز الراسخ بين الجنسين (السؤال الثاني). والمحاولات الخاصة التي تبذلها السيدة ثاتشر واضحة إلى حد ما أيضًا في النص، وإن كانت تتطلب الإحالة إلى معالم غير عمثلة، مثل نبرات صوتها ومظهرها. كما تتمثل الطبيعة الراديكالية للمذهب الثاتشري أيضًا، في جانب منها، في الأسلوب السياسي 'العدواني' نسبيًا الذي لا يحجم عن مهاجمة الخصوم السياسيين، وهو ما يتجلى — ولو إلى حد بالغ الضآلة وحسب — في الإحالة أثناء إقامة الحجة إلى السياق المتناص للنص (السؤال الرابع).

## العلاقات: السيدة ثاتشر و'الشعب'

عادةً ما تمثل المقابلة الشخصية تفاعلًا مباشرًا (وجهًا لوجه) بين شخصين، بحيث يتناوبان دور السائل والمجيب (وفقًا لما يحده الأول) بحيث يتبادلان دورى المتحدث والمخاطب. ومع ذلك فعندما تجرى هذه المقابلة الشخصية في الإذاعة أو في التليفزيون، فإن هذه العلاقة تتعقد، بسبب احتمال تأثر من يشاركان فيها بالجمهور أو بالسامعين. وإزاء التنوع في تركيب جمهور أجهزة الإعلام واستحالة تحديد طبيعة أفراده، يصبح لزامًا على المتحدث أن يفترض وجود مستمع 'مثالى'، وأن يهيئ له موقع الذات الخاص به، وسوف يتعرض السؤال الثالث خصوصًا لطبيعة موقع الذات الذي تنشئه السيدة ثاتشر.

ويكفينا مؤقتًا أن نقول إن السيدة ثاتشر تفترض أن المستمع 'المثالى' 'شخص عادى، فرد من أفراد الشعب. والذى يهمنا هنا هو العلاقة التى تضع السيدة ثاتشر نفسها فيها مع ذلك 'الشخص العادى' الذى يمثله جمهور الإذاعة. والقضية لا تقتصر على العلاقات بين الزعهاء السياسيين و'الشعب' فى الخطاب الثاتشرى. ولعلك لاحظت أن المستمع لا يظهر صراحةً فى النص على الإطلاق، إذ ينشأ موقع الذات الخاص بالمستمع بصورة غير مباشرة من خلال تمثيل السيدة ثاتشر لخبرات ومعتقدات وآمال 'الشعب' كله، وهو ما يشمل جمهور المستمعين ضمنًا.

وهاك إذن السؤال الأول، متبوعًا بإجابتى. وأقترح على القراء أن يركزوا على جمع الأدلة النصية اللازمة لإجاباتهم بخصوص الضميرين 'نحن' و'أنتم' (ارجع إلى السؤال السادس فى الفصل الخامس)؛ وعلى القيم العلائقية للمفردات، وانظر خصوصًا إلى الفوارق بين الأسئلة التى يطرحها المذيع وإجابات السيدة ثاتشر، وما يمكن أن تعنيه هذه الفوارق من حيث سيطرة السيدة ثاتشر على مسار المقابلة (انظر السؤال الثانى فى الفصل الخامس)؛ وعلى الدلالات العلائقية الموحى بها لما تؤكده السيدة ثاتشر من أقوال عن 'الشعب' (ومن ثم عن الجمهور) فى السطور (٢٠) – السيدة ثاتشر من أقوال عن 'الشعب' (ومن ثم عن الجمهور) فى السطور (٢٠)

السؤال الأول: ما القيم العلائقية للمعالم النصية؟ هل توجد تناقضات في القيم العلائقية يمكن أن تشير إلى ترابط جديد بين أنباط الخطاب؟

۱- نحن. تستخدم السيدة ثاتشر ضمير المتكلم الجمع أساسًا في السطور (١١) – (٩) و (٧٩) – (٨١)، بصورة شاملة وحصرية (ارجع إلى التمييز بينها في الفصل الخامس). والاستعال الشامل (مثل: إننا نتمتع اليوم بمستوى معيشي لم نكن نحلم به آنذاك) ذو دلالة علائقية لأنه يصور السيدة ثاتشر وجمهورها والجميع في صورة من يركبون السفينة نفسها. أي إنه يجعل الزعيم من "الشعب". ولكن، حتى في هذه الحالة، لا يتضح لنا على وجه الدقة من تزعم أنهم يتمتعون بمستوى معيشي لم يكونوا يحلمون به. فعندما يشير جمع المتكلم إلى كيان جماعي مثل "الشعب البريطاني"، يمكن أن ننسب أشياء إلى هذا الكيان لا تنطبق بالضرورة على أي فرد من أفراده، فإذا كنا نحن أحسن حالًا، فذلك لا يعنى أنني أحسن حالًا! والزعم بأن الكيان الجاعي يتمتع بمستوى معيشي معين وهو يتسم في الواقع بوجوء تفاوت صارخة قد يعتبر من قبيل التضليل.

وعدم التحديد الدقيق للكيان الذي يعود عليه الضمير يبرز بوضوح أكبر في حالات أخرى. فليس من الواضح مثلًا في السطور (٧٩) – (٨١) إذا كان ضمير المتكلم الجمع يشير حصريًّا إلى كيان جماعي (الدولة أو الحكومة) وهو ما يستبعد المخاطبين، أو إذا كان يستخدم بمعني شامل للإشارة إلى الشعب كله، مثل المثال السابق. واحتهال وجود الدلالتين يسمح في الواقع بتصوير ما كانت عليه الحكومة وما آمنت به وفعلته في صورة ما كان الشعب عليه وما كان يؤمن به ويفعله. وعلى الرغم من القيمة العلائقية

التى تكمن هنا أيضًا فى رسم صورة لوجود الجميع فى السفينة نفسها، فإن اتجاه الاستيعاب معكوس، بمعنى أن التعبير يجعل الزعيم يستوعب 'الشعب'، أو قل إن الزعامة أو الحكومة تستوعب الشعب. ولدينا حالة واحدة من الدلالة الحصرية التى لا لبس فيها ولا غموض فى استعمال ضمير المتكلم الجمع فى السطر (١٣)، حيث يشير إلى الحزب السياسي للسيدة ثانشر.

٧- أنتم: يستخدم ضمير المخاطب جمعًا ومفردًا [ومنفصلًا ومتصلًا] باعتباره ضمير 'تنكير' بمعنى إشارته إلى الشعب بصفة عامة. ويكثر وروده فى السطور (٢٦) – (٢٨) و (٥٤) – (٦٨). وترتبط القيمة العلائقية لهذا الضمير، من جانب معين، باختياره بدلًا من ضمير التنكير 'المرء'. وللقراء أن يحاولوا استبدال هذا الضمير الأخير بضمير المخاطب المذكور ليروا كيف يؤدى ذلك إلى التغيير فى القيمة العلائقية (مثلًا فى السطور (٦١) – (٦٣): امتلاك المنزل يمنح المرء بعض الاستقلال، ويجعل المرء يساهم فى المستقبل، والمرء يشغله أمر أطفال). ولنقل أولًا إن لفظ 'المرء' يقوض معنى 'الناس بصفة عامة' لأن الناس بصفة عامة لا يستخدمون ذلك اللفظ، فهو إلى حد كبير ضمير خاص بالطبقة الوسطى، ولذلك فمن الصعب أن تنجح فى التأثير فى الناس العاديين وإقناعهم بالخبرة المشتركة إذا استخدمت لفظة المرء. وأما كلمة 'أنت' فهى على العكس تستخدم لإشاعة الشعور بالتضامن والمشاركة فى الخبرة فى كلام الطبقة العاملة. وأقول ثانيًا إن كلمة المرء يمكن أن تستخدم أحيانًا باعتبارها طريقة مهذبة للإشارة إلى ضمير المتخلم. ويمكن تفسير الأمثلة التى قدمتها لتوى على هذا النحو، أى باعتبارها وسيلة المتكلم. ويمكن تفسير الأمثلة التى قدمتها لتوى على هذا النحو، أى باعتبارها وسيلة مهذبة للتهرير عن المصالح الذاتية.

وهكذا فإن كلمة أنت، كها ذكرت، توحى بالتضامن، واستخدامها يمكن السيدة ثاتشر من الإيحاء بأن ممارساتها ورؤاها ومبادثها تنتمى إلى الشعب بصفة عامة، وبذلك تزعم لنفسها ضمنًا مكانة فرد من أفزاد 'الشعب'. كها إنها تسمح فى غهار ذلك بتشويش التمييز بين المنظورات. ومن المفيد مثلاً، فى السطور (٤٥) – (٦٨) أن نحاول أن نرى إن كان أى من التعبيرات التالية يمكن استبداله بيسر بضمير المخاطب: الحكومة، أنا، الشخص العادى. والسطور (٥٥) – (٥٨) يمكن تفسيرها باعتبارها تنميقًا لما تظن السيدة ثاتشر وأتباعها أنه عقيدة شائعة (ولاحظ أن عبارة أتوقع يمكن أن تحل بسهولة كبيرة محل عبارة تتوقع أنت فى السطور (٥٥)، (٥٨) و(٥٩)، والواقع أن السطور (٢١) حر/٢) تدور حول الشخص العادى (من الطبقة المتوسطة!) ومن خلال اختزال مشاغل – (٦٨) تدور حول الشخص العادى (من الطبقة المتوسطة!) ومن خلال اختزال مشاغل رنوع) الحكومة التى ترأسها، والمعتقدات السياسية الخاصة بفصيل سياسى معين، وطموحات 'الشخص العادى' الذى ينعم برغد العيش بحيث تكتسب مكانة الخبرة

المشتركة، تساعد السيدة ثاتشر أيضًا على تشكيل موقع للذات تشكل فيه هذه كلها مجموعة مترابطة المعنى.

وينقلنا هذا إلى قضايا السؤال الثالث.

٣- القيم العلائقية للمفردات. يبدو أن اختيار السيدة ثاتشر للمفردات موجه في جانب منه إلى المستمعين، أو الجمهور، لا إلى المذيع، وحيثها كان الأمر كذلك نجدها تنتقى مفردات تؤكد من جديد تضامتها مع "الشعب". ففي السطر (٢٣) نجد أن بعض القوالب الثابتة مثل لا ينتظرون أن يأمرهم أحد، ومثل لا يحبون أن يسوقهم أحد، وعبارة يفعل شيئًا (للمجتمع) تنتمى إلى هذه الفئة. فأما التعبيران الأولان فيها من سهات المحادثة العارضة، وأما الثالث فيذكرني بأعضاء المنظهات الطوعية من أبناء الطبقة المتوسطة، ولن نتوقع أيا من هذه التعابير لو كانت هذه المناقشة الدائرة بين أشخاص ذوى وعى سياسي ناضج وتتسم بالخصوصية.

ومن المفيد أن نقارن أسئلة المذيع تشارلتون وإجابات السيدة ثاتشر من حيث المفردات لأن الاختلافات تشير إلى معلم له دلالته العلائقية المهمة على المستوى النصى، فنى السطور (٣٧) – (٣٩) يطلب تشارلتون من ثاتشر أن تقول كلامًا عددًا عن رؤيتها وعما يلهمها في عملها. ولكن السيدة ثاتشر لا تستعمل في إجابتها تعبيرات مثل هذه، ولا مفردات التحليل الذاتي والاستبطان، بصفة عامة. فإذا نظرنا إلى نصوص الأسئلة والإجابات وجدنا أن تشارلتون يطلب من ثاتشر أن تفصح عن ذاتها، ولكنها تقدم إجابة تمثل الخطوط العريضة للنظرة الثاتشرية إلى مسؤوليات الدولة وحدودها. وهكذا فإن إجابة ثاتشر على السؤال غير ملتزمة به نسبيًّا. لماذا؟ ربها لأن تحليل الذات (ومفرداته) قد يؤدي في رأيها (وفي الحقيقة في رأيي) إلى "استبعاد" بعض "الناس العاديين" الذين تحلول إظهار التضامن معهم.

ويوجد مثال آخر فى السطور (٨٩) – (٩٣) حيث يبدو أن تشارلتون يطلب من ثاتشر الدخول فى مناقشة تجريدية إلى حد ما عن السياسة، وهو ما لا تفعله السيدة ثاتشر. وفى نطاق عدم التزامها برد مباشر تحول معنى الصفة الراديكالى من معناها السياسى شبه التقنى إلى معناها فى 'اللغة العادية'، (فعبارتها "كنا نحتاج إلى أن نكون راديكاليين" تعنى "كنا نحتاج إلى اتخاذ إجراء حاسم") وهى ترفض أيضًا الوصف بالشعبية، ولا شك أن سبب ذلك يقوم إلى حد ما على أسس أيديولوجية (فالكلمة تنتمى للتحليل اليسارى للمذهب الثاتشرى) وربها كان يرجع فى جانب منه إلى أن الكلمة توحى بلغة المفكرين.

ولاحظ أنها تستعيض عنها بتعبير يقول "يمس وترًا فى قلوب الأشخاص العادين"، واختياره مثال جيد للمذهب الشعبى، فالتعبير يتسم بلون من العاطفية القومية التى يكرهها معظم المفكرين كراهية التحريم وإن كانت تمثل دعامة راسخة فى نظرة بعض الناس العاديين".

وفي هاتين الحالتين نرى أن إجابات السيدة ثاتشر تبتعد بمسار الحوار عن الوجهة التي يبدو أن تشارلتون يريد الوصول إليها، ولكنها قد تصبح إشكالية للسيدة ثانشر من حيث ما تزعمه من تضامن مع 'الناس العاديين'.

3- توكيدات السيدة ثاتشر عن 'الشعب' . ونصل أخيرًا إلى مقولات السيدة ثاتشر عن 'الشعب' ، في السطور (٢١) – (٢٥)، مثلًا. وأما ما له دلالة بشأن هذه المقولات من حيث علاقة السيدة ثاتشر بالجمهور ، وكذلك علاقتها باعتبارها زعيمة سياسية 'بالشعب' ، فهو أنها تزعم لنفسها ضمنًا سلطة إطلاع الناس على ماهيتهم ، أو ، ما دامت هي نفسها جزءًا من الشعب، حق الإفصاح باسم الشعب عن رؤيته لذاته . ومن آثار هذا إيجاد مسافة بين السيدة ثاتشر وبين الشعب، إذ يجعلها تظهر في صورة من تتمتع بسلطة خاصة ، ما دامت تتمتع بالزعامة . ولا شك في وجود تضاد واضح في استخدام ضمير المخاطب والمفردات التي أشرت إليها . ولكن ما شأن ضمير المتكلم في صيغة الجمع؟ على الرغم من أنني قلت آنفًا إن هذا الضمير يضع الجميع في سفينة واحدة ويؤدي إلى الاستيعاب المتبادل بين الزعيم والشعب، فإنه لا يتمتع بقيمة التضامن التي يحملها ضمير المخاطب (أنت/ أنتم)، وفي إشارة السيدة ثاتشر إلى ضمير المتكلم نجدها، هنا أيضًا، المخاطب (أنت/ أنتم)، وفي إشارة السيدة ثاتشر إلى ضمير المتكلم نجدها، هنا أيضًا، تعود للحديث، باعتبارها الزعيمة ، باسم 'الشعب'.

والخلاصة إذن أن هذه المعالم النصية تتسم بالقيمتين المتضادتين للتضامن والسلطة، وهو ما يوحى بارتباط جديد بين أنهاط الخطاب. ولعلك لاحظت أن هذه المعالم كلها تقبل التفسير من حيث علاقتها بمواقع الذات في ضوء السؤالين الثاني والثالث، وعلى غرار ذلك نجد أن المادة التي نناقشها أدناه فيها يتعلق بهذين السؤالين تمثل ما قيل حتى الآن عن العلاقات. وليس في هذا ما يدعو إلى الدهشة، فعلى الرغم من أن التمييز بين

العلاقات والذوات مفيد من الزاوية التحليلية فلا يوجد فاصل قاطع فى الواقع بين العلاقات الاجتهاعية والهويات الاجتهاعية، بل إن التعديل فى أحد الطرفين يقتضى التعديل فى الطرف الآخر.

#### موقع الذات: الزعيمة السياسية

يواجه العدد القليل نسبيًا من النساء اللاثي يشغلن مواقع بارزة في قطاع الأعمال، وفي المهن، والسياسة، وعمومًا في أي مكان خارج المنزل، مشكلة معقدة توحى بأن المرأة تخسر في كل حال، وهو ما يلخصه القول الشائع "المرأة ملعونة إذا تصرفت مثل الرجل، وملعونة إذا لم تفعل ذلك". وهي تُلعن إذا تصرفت مثل الرجل بمعنى أن السلوك الذكوري يجعل المرأة عرضة للوصمة التي تعود بضرر كبير عليها في مجتمعنا وهي وصمة 'عدم الأنوثة'. وهي تُلعن إذا لم تفعل بمعنى أن الذين يشغلون مواقع بارزة لا يُقبلون إلا إذا التزموا في سلوكهم بها يلتزم به شاغلو هذه المواقع دائهًا. ولما كانت المواقع البارزة تقليديًا من نصيب الرجال باستثناءات بالغة القلة (مثل رئيسة المرضات في مستشفى ما، أو مديرة مدرسة ابتدائية) فإن احتلال للرجال لمذه المواقع كان يعنى أن السلوك 'ذكوري'.

وقد واجهت السيدة ثاتشر هذه المعضلة التى اتخذت صورة بالغة الحدة لأن نوع السياسة اليمينية الراديكالية التى التزمت بها تؤكد تأكيدًا خاصًا ضرورة الحزم والحسم والشدة والتشدد فى الزعامة السياسية. وجميع السيات التي ذكرتها تنتمى فى أعرافنا إلى سلوك الرجال، وإذا كان سلوك أى امرأة يتصف بهذه الصفات فإنها يعرضها للسخرية منها باعتبارها 'عديمة الأنوثة'. ولكن انطباعى الشخصى هو أن السيدة ثاتشر استطاعت أن تبنى لنفسها موقع ذات يجعلها زعيمة سياسية، وهو ما جعل الناس تراها على نطاق واسع فعلًا في صورة من تتمتع بهذه الخصال جميعًا من دون أن تفقد أنوثتها.

ويرجع هذا، فى أحد جوانبه إلى وقع حديثها فى الآذان وكيف تبدو للناظرين، ومن الطريف أنها قدمت نصائح كثيرة على امتداد حياتها العملية بشأن هذا وذاك، وأنها بذلت جهدًا كبيرًا حتى نجحت فى تغييرهما. وأقترح أن تتأمل مظهرها عند إجابة

السؤال الثانى، وأما بالنسبة لوقع حديثها فى الآذان فقد نجحت بفضل التعليم على أيدى المحترفين فى خفض نبرات صوتها وتقليل السرعة التى تتكلم بها. وكان من دوافع ذلك أن صوتها كان يعتبر 'حادًا'، والحدة فى الصوت (وفق الأنهاط السائدة) تعتبر من صفات صوت المرأة المرتبطة بالانفعال الشديد. وإلى جانب فقدان صوتها للحدة، فإن نبراتها الآن أقرب إلى نبرات 'الزعهاء السياسيين'، كها يرى البعض أن البحة فى صوتها جذابة جنسيًا.

وأقترح أن يركز القراء فيها يتعلق بهذا السؤال على المعالم التالية في النص: النوعية، خصوصًا النوعية العلائقية الخاصة بالإلزام (يجب، يتبغى إلخ) والنوعية التعبيرية (الحق القاطع، اليقين، الاحتمال، الإمكان) وأرى أن يركزوا على السطور (٤٠) – (٧١) (انظر السؤالين ٦ و٧ في الفصل الخامس)؛ وتناوب الأدوار، خصوصًا السطر (٦٥) (انظر السؤال ٩ في الفصل الخامس)؛ ومعالم النص التي تعبر عن 'الشدة'؛ وتوكيدات السيدة ثاتشر عن 'الشعب'، ومن أمثلته السطور (٢١) – (٢٥) التي سبق النظر فيها في إطار السؤال الأول؛ ومظهر السيدة ثاتشر – شعرها، ملابسها، حليها إلخ – في الصور التي رأيتها لها.

السؤال الثانى: ما القيم الخاصة بالمعالم النصية من حيث موقع الذات لمنتج النص؟ هل توجد تناقضات قد تشير إلى ترابط جديد بين أنباط الخطاب؟

١- النوعية. النوعيات السائدة فى السطور (٤٠) - (٧١) هى المعنى العلائقى 'للإلزام'، وهو الذى تعبر عنه الأفعال المساعدة يجب، ينبغى، لابد أن، والنوعية التعبيرية الخاصة بالحقيقة القاطعة التى يعبر عنها الزمن المضارع. وتوجد أنواع أخرى أشير إليها أدناه. ولكنى أكتفى مؤقتًا بالإشارة إلى أن نمطى هذه النوعية يتيحان للسيدة ثاتشر أن تشغل موقعًا سلطويًا فيها يتعلق بها يجب أن تفعله (الحكومات) وما يمثل الواقع الراهن.

وعما له دلالته أن السيدة ثاتشر تستخدم تعبير [tave (got) to] أى لا بد أن في مواقع كان يمكنها فيها استخدام (must) أى يجب. فإذا كان الفعل يجب يفيد السلطة الشخصية للمتحدث، فإن تعبير لابد أن يفيد الإلزام المبنى على إرغام خارجى من نوع ما، وقد يتمثل مثلًا في قواعد مؤسسة من المؤسسات. واستخدام السيدة ثاتشر لهذه العبارة

الأخيرة يعنى ضمنًا أن الالتزام ليس مبنيًّا فحسب على وجهة نظرها، ولكن على طبيعة المحكومة بصورة غير محددة، كأنها كان ما تقوله عن الحكومة أمرًا يتعلق بحقيقة واقعة لا برأى من الآراء. ويتدعم الانطباع بأن هذا أمر واقع في السطرين (٦٩) – (٧١)، فالمقولة التالية للعبارة المبدوءة بالحرف أن (السطر ٧٠١) والتي تعقب الفعل يعي مفترضة سلفًا، بحيث نجد أن السيدة ثاتشر أصبحت تعامل ما كانت نعتبره رأيًا معاملة الحقيقة المسلم بها. وأما الزمن المضارع القاطع فأفضل ما تمثله السطور (٥٥–-1). لاحظ وجود معنى نوعي تعبيري سلطوى آخر في السطر (٥٠) – الاستحالة (لا تستطيع).

وفى النص معان نوعية أخرى غير سلطوية. إذ تبدأ السيدة ثاتشر إجابتها على سؤال تشارلتون قائلة (يخيل إلى أنه ربها أستطيع أن أجيب) بدلًا من أن تقول مثلًا (ربها استطعت الإجابة). وتعبيرها يوحى بإنكار الذات الذي يتناقض بوضوح مع النوعية السلطوية المهيمنة. كما يوجد تعبير آخر له قيمة مماثلة إلى حد ما في (٨٢) – (٨٣) "وأتصور أن هذا من أصعب ما يمكن". كما نجد المعنى النوعى التعبيرى الخاص بالاحتمال في السطور (٦٧) – (٦٨). فالسيدة ثانشر تتحول من الحقيقة القاطعة إلى الاحتمال أثناء تحولها من امتلاك منزل، وهو جزء من خبرة شائعة وإن لم تكن شاملة بالتأكيد، إلى الادخار والدخل المستقل، وهذه لا شك من حالات الأقلية. والتراجع عن المعنى القاطع يوحى بأنها تعمل حسابًا خاصًا لحساسية هذا الموضوع بالنسبة لكثير من الناس الذين لا أمل لهم في الحصول على "دخل مستقل"، ويدعم هذا الانطباع صيغة التخفيف" في عبارة "قدر ضئيل". وهكذا نجد بعض التناقض في قيم المعالم النوعية ما بين النزعة السلطوية وإنكار الذات أو الحصافة.

٧- تناوب الأدوار. يتبدى معلم تناوب الأدوار، فى السطر (٦٥) الذى أشرت إليه عاليه، فى محاولة المذيع مايكل تشارلتون مقاطعة السيدة ثاتشر وإعادتها إلى السؤال الذى طرحه عليها أصلًا، وهو الذى لم تلتزم إلى حد ما بإجابته. والطريف هو أن السيدة ثاتشر ترفض محاولة تشارلتون التحكم فى المقابلة وتعبر عن رفضها بأسلوب مهذب على ما فيه من حزم يتجلى فى الصياغة (أرجو أن تدعنى أواصل الحديث فقط). وعمومًا تتعامل السيدة ثاتشر بهذا الأسلوب مع ما تعتبره محاولات غير لازمة للتحكم فى المقابلات الشخصية.

٣- 'الصلابة'. يعتبر مثل هذا التناوب فى الأدوار تعبيرًا عن صلابة السيدة ثاتشر وقوة عزيمتها. ويوجد تعبير آخر عن ذلك فى استعمال 'اسمع' فى السطر (٢١). إذ إن ابتداء عبارة منطوقة بكلمة 'اسمع' تعنى اعتزام إرغام المخاطب على أن يلزم حدوده، أو

تصحيح ما أساء فهمه تصحيحًا يتسم بالشدة. وعلى الرغم من أن السيدة ثاتشر، فيها يبدو، تستشهد بمُعَلِّمٍ لها لا تحدده فى هذه الحالة، فإنها عادة ما تستخدم فى كلامها لفظ اسمع ، وفى جزء لاحق من المقابلة نفسها تستشهد بها قالته هى نفسها فى مقالة كتبتها وتقول فيها اسمع إن كانت الديموقراطية تقتصر على كونها مزادًا علنيا فى وقت الانتخابات فلن يكتب لها الاستمرار.

3- توكيدات السيدة ثاتشر عن 'الشعب'. سبقت لى مناقشة دلالة ما تدعيه السيدة ثاتشر من الحق فى إطلاع 'الناس' على ما هم عليه، وهو ما يتفق بوضوح مع العناصر الأخرى للجانب السلطوى/ الصلب فى موقع الذات الخاص بها. وانظر إلى مدى ما يتضمنه المتنطف من هذا الادعاء، والإشارة السافرة إلى سلطة السيدة ثاتشر فيها تقوله فى السطر (٩٦)، فى الفعل أعرف.

٥- مظهر السيدة ثاتشر: نأتى أخيرًا إلى مظهر السيدة ثاتشر. فإنها تتمتع بجميع السهات الخاصة بالأنثى البالغة الأنيقة بنت الطبقة المتوسطة، وتصفيف شعرها دائهًا محكم كأنها خرجت لتوها من عند مصفف الشعر، وهي تفضل إرتداء حلل من قطعتين. وهي تضع على صدرها قطعة من الحيُليُّ وحول جيدها قلائد وفي أذنيها قرط، وتحمل عمومًا حقيبة يد.

#### موقع الذات: 'الشعب'

يحتاج كل حزب سياسى، أو اتجاه سياسى، إلى قاعدة اجتهاعية، بمعنى وجود قطاع أو قطاعات من السكان يمكن للحزب أن يزعم أنه يمثلها وله أن ينشد مؤازرتها له. ومن الشائع أن يزعم الحزب السياسى أن هذه القاعدة الاجتهاعية تشمل السكان كلهم، وأن خصائص 'الشعب' لا تختلف عن خصائص مناصريه. ولكن هذه القواعد الشعبية لا توجد بالضرورة في صورة 'جاهزة' بل إنها لا بد من تكوينها (ومن ثم تكوين 'الشعب') في حالات كثيرة من خلال التحام فئات اجتهاعية منوعة في قاعدة سياسية متهاسكة. ويصدق هذا بصفة خاصة على حزب المحافظين في بريطانيا، وهو الذي دائها ما اعتمد على قاعدة تتضمن أقلية لا بأس بها من الطبقة العاملة إلى جانب

الطبقتين الرأسهالية والمتوسطة. كها يصدق هذا بصفة خاصة أيضًا عند ظهور اتجاه جديد مثل أتباع المذهب الثاتشرى الذين لا يستطيعون الاعتهاد الكامل على القاعدة التي سبق بناؤها. ولكن ذلك يصدق على حزب العهال أيضًا، وهو الذي يرى أنه يجتاج إلى مؤازرة الطبقة الوسطى حتى يفوز في الانتخابات.

ويتمثل جانب من هذا الجهد في بناء أو إعادة بناء موقع ذات للناس الذين يمثلون أهدافًا للخطاب السياسي، وخصوصًا جماهير المستمعين والقراء العريضة، وموقع الذات في المقتطف الذي ننظر فيه خاص، بصورة محددة، بالمستمعين، أي بجمهور الإذاعة الذي يفترض أنه يمثل 'الشعب' كله. وما نشهده هنا يعتبر أساسًا محاولة لتصوير جهور المستمعين في صورة المعتنقين لعقائد وقيم وافتراضات تتفق مع مزيج العناصر السياسية التي تشكل ما أشرت إليه آنفًا باسم 'الشعبية السلطوية' للسياسة الثاتشرية. ولكن ذلك يجرى بصورة غير مباشرة، كها سبق لى أن ذكرت، إذ تقدم السيدة ثاتشر مزاعم كثيرة عن 'الشعب' بحيث توحى ضمنًا بأن جهور المستمعين يمثل 'الشعب'.

وبالنسبة للسؤال الثالث أقترح التركيز على التنسيق، وكنت قد ذكرت هذا المصطلح في الفصل الخامس (السؤال  $\Lambda$ ) حيث يفيد الربط بين الجمل البسيطة المتكافئة الوزن في الجملة المركبة، عمومًا بحروف مثل واو العطف أو 'لكن' أو الحرف 'أو'. والواقع أن شتى العناصر النحوية يمكن تنسيقها، إلى جانب الجمل البسيطة، مثل العبارات الاسمية، والجمل الثانوية، ولننظر إلى العناصر المرتبطة بواو العطف أو بالحرف لكن في السطور (٤٤) – (٥٥)، (٥٥) – (٧٧)، (١٥) – (٥٥)، (٨٦) – (٧١). ولكن في النص قوائم منوعة تتميز ببروز أكبر، ولنا أن نعتبر عناصرها منسقة وإن لم تكن ترتبط ارتباطًا سافرًا ببعضها البعض، فهي قوائم مقولات، وقوائم أسئلة، وقوائم عبارات 'سبية' في السطور (٢٢) – (٢٧)، (٢٩) – (٢٥)، (٣١) – (٣٠)، (٣٠) – (٣٠)، (٣٠) – (٣٠).

السؤال الثالث: ما القيم التي تتسم بها المعالم النصية من حيث مواقع الذوات لأفراد الجمهور؟ هل توجد تناقضات قد تشير إلى إعادة بناء جديدة لأنهاط الخطاب؟

بعض الأبنية المنسقة في النص تنسب خصائص سافرة 'للشعب البريطاني'، في السطور (٢٢) - (٢٧)، (٦٨) - (٩٥). وتضيف السيدة ثاتشر المزيد من هذه الأبنية على امتداد المقابلة الشخصية، ولكن دعوني أورد مقتطفًا قصيرًا آخر:

ليس من ذلك من سهات البريطانيين فنحن لا نحب أن يرغمنا أحد ولن نطلب شيئًا من رؤساء النقابات فليست وظيفة رؤساء النقابات أن يرأسوا "شعبهم" بل أن يستجيبوا للشعب. ويوجد بناءان آخران ، الأسئلة في السطور (٢٩) – (٣١) والمقولات في السطور (٩٣) – (٩٣)، حيث نرى الصفات التي تحبذها المتحدثة في شعب من الشعوب، وأعتقد أننا يمكن أن نعتبر أنها تساهم ضمنًا في رسم صورة موقع الذات الخاص بجمهور المستمعين.

فإذا جمعنا بين هذه السطور كلها استطعنا أن نلخص مفهوم 'الشعب' في نظر السيدة ثاتشر على النحو التالى: شعب يعتمد على نفسه، مستقل في الفكر والعمل، مستقل عن الحكومة، يتحمل المسؤوليات العائلية، يستخدم الموارد استخدامًا حصيفًا من أجل الأطفال، ينفر من إرغامه على أى شيء (من جانب 'رؤساء النقابات' مثلًا، أو، طبقًا لما يوحى به النص، من جانب تدخل الدولة)، ويؤيد الحكومة القوية (من زوايا معينة) ويحترم القانون والنظام ويناصر الأسرة، ويقوم بالأنشطة الخيرية في المجتمع المحلى، ويتمتع بالإخلاص الشخصي والسياسي، وبالكفاءة الاقتصادية. وللمرء أن يتصور، بطبيعة الحال، أوصافًا لا تنبئ عن مثل هذا المستوى من كرم النفس، مثل ما يلى: الانحصار في الذات والنزعة الفردية، السلطوية فيها يتعلق 'بالقانون والنظام' والقهر من جانب الدولة عمومًا، والأسرة، والنقابات، والرعاية الاجتهاعية، والتعصب — وما إلى ذلك بسبيل! ولكن الواضح أن كلا من هاتين النظرتين تجمع بين العنصر الليبرالي الجديد ذلك بسبيل! ولكن الواضح أن كلا من هاتين النظرتين تجمع بين العنصر الليبرالي الجديد الذي يعنى اعتهاد الفرد على نفسه وتخفيض الرعاية الاجتهاعية للأفراد والأسر، وبين العناصر التقليدية للفكر المحافظ التي تعنى دعم الدولة القوية فيها يتعلق بالقانون والنظام أو العلاقات الدولية، ومؤازرة التصور التقليدي للأمرة.

فلننتقل الآن إلى أبنية أخرى لم نشر إليها حتى الآن، فالمثال ينسب فى السطرين (٤٤) – (٤٥) لبريطانيا خصيصتين، هما دفاعها عن حريتها وكونها حليقًا يعتمد عليه. أى إن بريطانيا تعامل هنا معاملة الأشخاص (فهذه الصفات تصف بالتعبير غير المجازى الناس لا الدول) وهو ما يجعل من السهل اعتبار أن هذه الصفات تنطبق من جديد على "الشعب خصوصًا لأن الصفة الثانية يعود صداها فى عبارة "حلفاء موالين" فى السطر (٩٦). وهذا المثال يطبق فى السطرين (٩٠) – (٨١) الصفتين أنفسها على ضمير المتكلم الجمع، وهو الذى يمكن أن نعتبره، كما سبق لى أن ذكرت، عائدًا على الحكومة أو على

'الشعب' كله. وما دمنا نستطيع في هذه المرحلة إدراك أن هذه الصفات تنتمى 'للشعب'، فمن اليسير تفسير ضمير المتكلم الجمع باعتباره يشير إلى 'الشعب'.

ونجد في حالات أخرى مقولات تتسم بتنسيق قد يكشف عن حساسية السيدة ثاتشر لما يتميز به الجمهور من تنوع في الشرائح التي تحاول تحقيق تلاحها في قاعدة واحدة. وربها أفضل مثال قولها في السطر (٦١) "امتلاك عقار فامتلاك المنزل". إذ إن بعض أفراد القاعدة الشعبية للسيدة ثاتشر يرون أن امتلاك عقار ذو معنى باهر يزيد على قدرة الانتفاع بالرهن العقاري، وأما الغالبية فمن المحال أن ترى فيه ما يزيد عن هذا. ولدينا حالة أخرى في السطور (٥١) - (٥٥) حيث إن إعلاء قيمة العملة تعبر يفهمه كل أفراد الجمهور، ولكن السياسة المالية السليمة تعبير شبه تقنى ينتمي إلى النظرية الاقتصادية الثاتشرية ولا يستطيع إدراك دلالته إلا المحيطون ببواطن الأمور . ولدينا مثال آخر مختلف بعض الشيء في السطور (٤٥) – (٤٧) حيث يعامل الجزء الثاني من العبارة المنسقة الشئون الحكومية معاملة الأشخاص، أي من حيث العلاقات فيها بين الأشخاص (أنك ملتزم بكلمتك) وربها كان القصد من هذا توصيل الفكرة إلى شرائح معينة من الجمهور. وقد يخطر على بال المرء هنا ما اشتهر من القياس الذي تقيمه السيدة ثاتشر بين الاقتصاد القومي والاقتصاد المنزلي. والمثال الأخير بالغ الاختلاف فالتنسيق بين الصناعات المزدهرة والخدمات المزدهرة (٥٦) نموذج صغير للطاقة الإبداعية الأيديولوجية، وتفسيره يقتضي من الجمهور الافتراض المضمر بإمكان تقييم الخدمات وفق معايير نجاح تماثل ما يُطبق على الصناعات، وهو افتراض ثانشري حقًّا. وهذا المثال ينتمى في الواقع إلى فئة المضمون، أي تمثيل العالم.

وهاك ملاحظة أخيرة حول استخدام السيدة ثاتشر للقوائم. فعندما يواجه المرء قائمة ما فإنه يواجه في الحقيقة بجموعة من الأشياء التي يرتبط بعضها ببعض ولكن دون أدنى إشارة إلى نوع الارتباط على وجه الدقة. وهذا يعنى أن على المفسر أن 'يقوم بالعمل المطلوب'، بمعنى أن يستنبط الروابط التي تُركت مضمرة. وهكذا ففي حدود قيام قوائم السيدة ثاتشر 'بعمل' أيديولوجي تجاه جهورها، فإن أفراد الجمهور يُجتذبون إلى أداء بعض هذا العمل تجاه أنفسهم!

#### الصراع: سياق التناص

لا يستنكف المذهب الثاتشرى، كما سبق أن قلت، مهاجمة الخصوم السياسيين، وإن لم تكن في النص الذي ننظر فيه أية إشارات سافرة على الإطلاق إلى الخصوم. ولكن فيه

عددًا محدودًا من الإشارات المسترة إليهم، ولنا أن نعتبرها وفقًا لما قاله الفصل السادس إشارات إلى نصوص معارضة في سياق التناص. ولنا عند إجابة هذا السؤال التركيز على جملتين منفيتين (٢٢) – (٢٣) وتقع المقولات المعارضة المؤكدة (المطبوعة بالبنط الأسود) في السطور (٤٨)، (٥٠)، (٥٥) – (٥٣)، و(٩٣) – (٩٥).

السؤال الرابع: ماذا في معالم النص من آثار الصراع بين منتجة النص وبين خصومها؟

1- الجمل المنفية. المقولات المنفية تستدعى وترفض المقولات المثبتة المقابلة لها في سياق التناص، ولكن الصورة أشد تعقيدًا مما يوحى به هذا في حالة المقولات المنفية في السطرين (٢٢) - (٢٣) لأنه من المحال أن نتصور نسبة المقولتين المثبتين التاليتين إلى الخصوم السياسيين للسيدة ثاتشر: إنهم ينتظرون أن يأمرهم أحد، / إنهم يحبون فعلاً أن يسوقهم أحد. وتنحصر المسألة في أن منتجى النصوص، عندما يحيلون القارئ إلى النصوص المعارضة في سياق التناص، يعيدون صياغة هذه النصوص في جميع الأحوال، فيستبدلون صياغة أيديولوجية معارضة بصياغة خصومهم. والسيدة ثاتشر. في هذه الحالة تحيل القارئ إلى صيغة موجبة أخرى كي تبرز خطأها، والأرجح أن تكون هذه على النحو التالى: الناس تحتاج إلى الإرشاد أو الناس على استعداد صادق لتلقى الإرشاد (من هيئات الرعاية الاجتهاعية).

Y- المقولة المؤكّدة. هذه فى الواقع عكس النفى. فهى تستدعى وترفض مقولة منفية مقابلة لها. وفى السطر (٤٨) من المقتطف مثلًا نقرأ "لابد أن تبدى القوة بالنسبة للقانون والنظام" وهو ما يمكن أن يحيل القارئ، بعد تعديل الصباغة المشار إليه آنفًا، إلى مقولة منفية مثل "لا يوجد ما يدعو إلى تضخيم قضية القانون والنظام" فى سياق التناص. وقس على ذلك السطر (٥٠). وأما فى السطور (٩٣) – (٩٥) فإن التوكيد المضاد يعمل بأسلوب مختلف إلى حد ما، إذ يعتبر طريقة لتكرار المقولات التى صرحت بها فى موقع سابق من المقتطف وأما المثال الوحيد على المقولة المعارضة فيقع فى السطرين (٥٥) – (٢٥): فإن كلمة الشعب تحمل تأكيدًا خاصًّا، ونفسر تأثيره بأنه يعنى "أنت تتوقع من الشعب لا من سين أو صاد أن يخلق صناعات مزدهرة وخدمات مزدهرة". وأما تحديد هوية سين أو صاد أن يخلق صناعات مزدهرة وخدمات مزدهرة". وأما تحديد المباشر الذى تجرى فيه السيدة ثاتشر مقابلة بين الشعب وبين الحكومة. وأتصور أن المناسيين الذى تجرى فيه السيدة ثاتشر مقابلة بين الشعب وبين الحكومة. وأتصور أن المناسيين التى تقول بأن على الحكومات، وأن السيدة ثاتشر تشير هنا إلى سياسات خصومها المناسيين التى تقول بأن على الحكومات أن تتحكم مباشرة فى الاقتصاد وفى الخدمات. والتنسيق الذى يربط الصناعات المزدهرة والحدمات المزدهرة تنسيق دقيق هنا إذ ينسب والتنسيق الذى يربط الصناعات المزدهرة والحدمات المزدهرة تنسيق دقيق هنا إذ ينسب والتنسيق الذى يربط الصناعات المزدهرة والحدمات المزدهرة تنسيق دقيق هنا إذ ينسب

إلى المعارضة التزامها بمسؤولية الحكومة عن الخدمات التي تقول إن معايير نجاحها هي معايير نجاح الصناعة نفسها.

#### التفسير

علينا أن نحاول الآن أن نعيد، جزئيًّا، بناء عملية الإنتاج عند السيدة ثاتشر حتى نبين كيف تنشأ المشكلات وكيف نحاول حلها. وأسلوب العمل المثالى يقتضى منا أن نعيد بناء العمليات التفسيرية عند أفراد الجمهور، وإلا استحال علينا أن نعرف إن كان الحل الذي وضعته السيدة ثاتشر قد نجح عند الجمهور. ولكنني سوف أقدم تعليقًا أو تعليقين على ذلك في الختام، بسبب عدم إدراجنا أية معلومات عن الجمهور في دراسة الحالة. والوضع المثالى أيضًا أن نستكمل المعلومات المتاحة لنا والتي تمكننا من تفسير عملية الإنتاج عند السيدة ثاتشر بها تقدمه من مبررات لاختياراتها النصية، على سبيل المثال.

ولسوف أفترض افتراضًا أدناه يرمى إلى تبسيط الحالة فأعتبر أن محاولات السيدة ثاتشر لحل المشكلات، وما يرتبط بها من الجمع بين أنهاط الخطاب، خاصة بنمط الخطاب المحدد الذى اقتطعنا منه المقتطف وأنها جديدة عليه. والواقع يقول إن هذا بالقطع ليس صحيحًا، فإن السيدة ثاتشر تستفيد من الجمع بين أنهاط خطاب أصبحت تقليدية عندها ولا تحتاج إلى إعادة خلقها من جديد فى كل خطاب. ولنا أن نتصور أن هذه تمثل 'رأسهال' متراكمًا من جميع ما أنجزته من قبل فى إعادة البناء. وهكذا فإن افتراضى القائم على التبسيط سوف يجعل هذا الخطاب الخاص يبدو أكثر تجديدًا مما هيه فى الواقع.

السؤال الخامس: ما المشكلات التى تنشأ للسيدة ثاتشر فى غضون إنتاج النص بسبب حالات التناقض بين مواردها وبين تحليلها للموقف؟ وما الصور الجديدة للجمع بين أنياط الخطاب التى تولدها فى محاولة حلها؟

فلنبدأ بتفسير سياق التناص، مستخدمين الإطار الوارد في الفصل السادس. والتفسير الذي أقول بها استنادًا إلى الأدلة النصية هو نفسه، فيها يبدو، التفسير الذي تستعمله

السيدة ثاتشر. فأما من حيث 'ما يحدث' فإن نمط النشاط مقابلة سياسية إذاعية، ولاحظ أن هذا التعريف يقدم لنا مكانة مؤسسية مزدوجة أى تجمع بين السياسة والإذاعة. وأما من زاوية المشاركين، ومن حيث 'نوع العلاقات' فإن مواقع الذوات للمشاركين هى: (١) متحدث، ومخاطب، ومستمعون (أى مواقع الكلام والاستماع المرتبطة بالموقف)، و(٢) من يُجرى المقابلة، ومن تجرى معه المقابلة، و'المشاهدون' (المواقع المرتبطة بنمط النشاط. ولما كانت لدينا مكانة مؤسسية مزدوجة فإن لدينا أيضًا (٣) مجموعتين من الحويات المنسوبة إلى المشاركين وفق المؤسستين، فالأولى تنتمى إلى الإذاعة، وتضم النعيم الشخصية الإعلامية، والصحفى، والجمهور. والثانية تنتمى إلى السياسة، وتضم الزعيم السياسي، والصحفى، وأفراد الجمهور. ومن الجوانب الأخرى ذات العلاقة بالمشاركين أن السيامة ثاتشر امرأة تخاطب القائم بالمقابلة، وهو رجل، أمام جمهور يجمع بين النساء والرجال، وأن هذا الجمهور من المحتمل أن يتمتع بالتنوع الاجتباعي والسياسي، وإن

وافتراضى يقول، حتى هذه اللحظة، إن تفسير موقف المذيع مايكل تشارلتون لا يختلف كثيرًا عن تفسير موقف السيدة ثاتشر، وإن كان من المحتمل أن يختلف تفسير كل منها إلى حد ما للأغراض والموضوعات (جوانب 'ما يحدث'). فالوعاء المؤسسى للخطاب عند تشارلتون هو الإذاعة، وللسياسة مكانة ثانوية، باعتبارها موضوعًا وحسب، والمستمعون في المقام الأول جمهور الإذاعة، والسيدة ثاتشر أساسًا 'شخصية عامة'. وهكذا فإن الغرض من البرنامج (بل من سلسلة البرامج التي ينتمي إليها هذا) هو إتاحة الفرصة للجمهور حتى يطلع على آراء شخصية عامة مهمة.

وتقبل السيدة ثاتشر، في الظاهر، هذا كله. ولكنها ملتزمة تقريبًا، على مستوى خفى، باعتبارها سياسية، بأن تعتبر أن الوعاء المؤسسى للخطاب هو السياسة، وأن تعتبر الإذاعة وسيلة سياسية، وأن المستمعين في المقام الأول أفراد الجمهور، وأنها في المقام الأول زعيمة سياسية. ومن ثم فإن لديها فرض يكمن تحت قبولها الظاهرى للتعريف الذي يقدمه المذيع لأغراض المقابلة، وهو غرض لا تعترف به صراحة (وإن كان مفهومًا على نطاق واسع) وهو غرض استراتيجي يتلخص في إحداث تأثير مُوَاتٍ سياسيًّا في أفراد الجمهور، من المستمعين. ويؤدى هذا الغرض الاستراتيجي بالسيدة ثاتشر إلى التخلى عن 'ذاتها' وعدم محاولة الانتساب إلى الجمهور الذي تفترضه، بل أن تبنى صورة لنفسها، وصورة لمهور مستمعيها، وصورة للعلاقة بينها تتفق مع غرضها الاستراتيجي.

وأنا أركز هنا على السياق الموقفي لا على سياق التناص، ولكن دعونا نتأمل الأخير

لحظة واحدة: إن على السيدة ثاتشر أن تقوم بتقييم خبرة التناص التى يتمتع بها المذيع . والجمهور حتى تحدد ما ينبغى السكوت عنه والنصوص التى يمكنها الإحالة إليها. ويبدو أن تقييمها للجمهور حاسم، فهى تتحاشى افتراض خبرات تناص قد يتمتع بها المذيع ولا يتمتع بها الكثير من أفراد الجمهور. ومن الأمثلة على ذلك آثار الصراع التى نوقشت في الإجابة عن السؤال الرابع.

ولنتقل الآن إلى حالات التناقض بين بعض العناصر فى هذا التحليل، وموارد السيدة ثاتشر، وكيف تبدو كمن يحاول التوفيق بينها. وسوف أتبع ترتيب الأسئلة من ١ - ٣ أعلاه، فأناقش العلاقات ثم موقع الذات الحاص بالسيدة ثاتشر، وبعده موقع الذات الحاص بالجمهور.

فأما عن العلاقات، فسوف أفترض تبسيطًا للأمور أن موارد السيدة ثاتشر تتضمن أنباط خطاب تجسد افتراضات معينة عن العلاقات بين الزعباء السياسيين والجمهور تتفق تقريبًا مع افتراضات تشيرشيل أو آتلي أو إيدن من بين رؤساء الوزراء الذين جاءوا بعد الخرب. وإذا لخصنا هذه الافتراضات في وصفة للزعامة السياسية وجدناها تقول "حافظ على ابتعادك وأكد سلطتك". والواقع أن رؤساء الوزارات الذين توالوا منذ الحرب، قد صادفوا زيادة مطردة في تعقيد هذه العلاقة القائمة على الابتعاد والتسلط، لأسباب أشير إليها عندما نأتي إلى السؤال السادس. وفي هذا المثال نستطيع أن نرى أن هذا ينشأ مباشرة من التناقض بين هذه الموارد وبين تحليل علاقات المشاركين التي تحاول السيدة ثاتشر فرضها على السياق لأغراض استراتيجية. وقد اختلفت باختلاف السياسيين أشكال الاستراتيجية التي تتبعها السيدة ثأتشر لحل المشكلة، بالجمع بين العناصر العلائقية لخطاب المحادثة (كاستعمال ضمير المخاطب وغيره) وبين العناصر العلاثقية لنمط الخطاب السياسي التقليدي المعبرة عن السلطة (أي الكلام باسم 'الشعب'). وهكذا تتغير الوصفة لتصبح "ازعم تضامنك ولكن أكد سلطتك". ولكن أمامنا خطرًا يتمثل في أن من يزعم التضامن يعجز عن الحفاظ على السلطة، وهو ما يجعل تحقيق هذا المزيج إشكالية معينة. وتزداد شدة الإشكالية بالنسبة للسيدة ثاتشر بسبب الاستبعاد التقليدي للمرأة عن مواقع السلطة. ويؤدى بنا هذا إلى التناقض التالى.

ففى حالة موقع الذات الخاص بالسيدة ثاتشر، نرى تناقضًا بين الموارد التى طالما أتيحت للسياسيين (باستثناء التغييرات فى الموارد التى أسهمت السيدة ثاتشر نفسها فى استحداثها قبل إجراء المقابلة الشخصية) بها فى ذلك الافتراضات الكامنة فى أماط الخطاب والتى تقول إن موقع الذات للزعيم السياسى موقع ذكورى، وبين الحقيقة الواضحة وهى أن السيدة ثاتشر أمرأة، بل وبين صورة الذات التى ترغب السيدة ثاتشر فى إبرازها فى

السياق لأسباب استراتيجية أيضًا. ونلاحظ أن المشكلة في هذه الحالة لا تتعلق بهدم بناء سابق لأنهاط الخطاب بالنسبة للزعيمة السياسية، إذ لم يقم من قبل مثل هذا البناء قط. ومن الممكن تلخيص الاستراتيجية التي تطبقها السيدة ثاتشر لحل المشكلة في الوصفة التالية "كوني سلطوية، حاسمة، صلبة، ولكن من دون الانتقاص من أنوثتك". ويبدو هذا متناقضًا لأن الصفات الثلاث في الجزء الأول ترتبط جميعًا بالذكورة. وأما ما تفعله السيدة ثاتشر فهو الجمع بين العناصر السلطوية التعبيرية الخاصة بنمط الخطاب السياسي الذكوري التقليدي (مثل النوعية السلطوية)؛ وبين عناصر 'الصلابة'التعبيرية (كقولها الذكوري التقليدي (مثل النوعية السلطوية)؛ وبين عناصر ألصلابة التعبيرية (كقولها ذكورية أخرى؛ وبين عناصر أنثوية تعبيرية تكتسب أشد وضوح لها في الخطاب البصري ذكورية أخرى؛ وبين عناصر أنثوية تعبيرية تكتسب أشد وضوح لها في الخطاب البصري والحصافة اللتين نسبتُهما إلى هذه المعالم، فهي أنثوية نمطية. وعلى الرغم من إحراز السيدة ثاتشر نجاحًا باهرًا في بناء موقع زعيمة أنثوية، فإن ذلك الموقع أبعد ما يكون عن الموقف النسوى (أي مذهب نصرة المرأة). وارجع إلى المناقشة في السؤال السادس.

ونصل أخيرًا إلى موقف الذات الخاص بأفراد 'الجمهور' الذين يشكلون جمهور المستمعين. ويقع التناقض في هذه الحالة بين الافتراضات التي يصادفها المرء في الأشكال التقليدية للمذهب المحافظ بشأن 'الجمهور'، وبين 'الجمهور' التي تبنيها السيدة ثاتشر اهتداة بالتزاماتها وأهدافها السياسية المحددة. أي إن استراتيجية السيدة ثاتشر، كما رأينا، ترمى إلى الجمع بين عناصر معينة من المذهب المحافظ التقليدي (مثل العاطفة الوطنية، والالتزام بالأسرة.. إلخ) وبين الخطاب الليبرالي الجديد (المناهض لتدخل الدولة وما إلى ذلك بسبيل). والخصائص الأخرى لصورة 'الشعب' التي ترسمها تترتب على ما سبق قوله عن العلاقات وعن موقع الذات للسيدة ثاتشر: أي إن 'الشعب' يقبل الزعاء المتسمين بالصلابة والحسم، ويقبل حق هؤلاء الزعاء في القول بتضامنهم مع 'الشعب' وفي الإفصاح عن رغباتهم وآمالهم ومخاوفهم وهلم جرًّا، وهذا تصوير 'شعبي' للشعب، وعنصر آخر من عناصر إعادة البناء الجديدة عند السيدة ثاتشر.

#### الشرح

ووفقًا لمقتضيات مرحلة الشرح حسبها عُرضت فى الفصل السادس، أرى أن علينا الآن أن ننظر فى خطاب السيدة ثاتشر باعتباره عنصرًا من عناصر عمليات اجتماعية تجرى على المستويين المؤسسى والمجتمعى، وأن نبين أنه يخضع أيديولوجيًّا، لسيطرة

علاقات السلطة وصراع السلطة، مثلما يتحكم فيهما على هذين المستويين أيضًا. وسوف أجعل السؤال السادس ذا شقين، يتفق كل منهما مع أحد المستويين، مستوى المؤسسة الاجتماعية ومستوى المجتمع.

السؤال ٦ أ : ما العمليات المؤسسية التي ينتمي إليها هذا الخطاب، وكيف تحدد الأيديولوجيا؟

إن الوعاء المؤسسى لهذا الخطاب معقد إلى حد ما، لأن السياسة تتدخل فى عدد من المؤسسات، مثل الأحزاب السياسية، والمؤسسات السياسية (مثل البرلمان) والمؤسسات المحكومية (الأجهزة البيروقراطية للدولة مثلًا) وأجهزة الإعلام بطبيعة الحال. ويتعلق سؤال طريف بالمسار الذى سار فيه الخطاب الثاتشرى مخترقًا الحدود المؤسسية. وفى المثال الحال نرى أن الوعاء المؤسسى المباشر هو أجهزة الإعلام (الإذاعة) ولكن السيدة ثاتشر، كما قلت عاليه، لا تسمح لنفسها بالتقيد بهذا الوعاء.

وأما العمليات المؤسسية التي ينتمى إليها الخطاب فهى، عمومًا، الصراع بين الأحزاب السياسية (في أجهزة الإعلام والمؤسسات الأخرى) في سبيل المؤازرة السياسية والسلطة السياسية (الحكومية) ويصفة أخص صراع 'اليمين الجديد' الثاتشرى للتفوق داخل حزب المحافظين، ثم في سبيل السلطة الحكومية، ثم في سبيل بناء توافق جديد في الآراء السياسية. ولك أن ترجع إلى المناقشة العامة للمذهب الثاتشرى أعلاه. ولقد كان الخطاب الثاتشرى الذي ننظر في نموذج منه عاملًا مهميًّا في هذا الصراع، وربها يكون مثالًا ممتنيا لطاقة الخطاب على التأثير في علاقات القوة وثهار الصراعات، من خلال تشكيله للأيديولوجيات وآثاره التي تتحكم فيها. وسوف أركز في هذا المستوى على الطرائق التي يحدد بها خطاب السيدة ثاتشر هذه الأيديولوجيات وصورته الإبداعية، كها أناقش كيف تحدد الأيديولوجيا صورته في إجابة السؤال 7 ب.

يمكن اعتبار خطاب السيدة ثاتشر ذا طاقة على السيطرة الأيديولوجية على العلاقات ما الاجتهاعية في حدود قدرته على إيجاد ارتباط خاص بين السلطة والتضامن في العلاقات ما بين السيدة ثاتشر، باعتبارها زعيمة سياسية، وبين "الجمهور". ولكن الواقع، كها ذكرت آنفًا، أن عزل مقولات السيدة ثاتشر أو مقولات المذهب الثاتشرى وفصلها عن سواها يتضمن قدرًا ما من التزييف، إذ إن هذه المقولات تشكل جانبًا من جوانب إعادة البناء الأعم للعلاقة بين الزعيم والجمهور، وهو الجهد الذي شاركت فيه معظم الأحزاب السياسية الرئيسية. ويعتبر النمو الحائل في أهمية أجهزة الإعلام باعتبارها موقعًا مؤسسيًا للصراع السياسي عاملًا يفسر لنا ذلك، إذ أصبح من الصعب الحفاظ على علاقة متعالية أبوية إزاء الالتزام الغلاب لأجهزة الإعلام بالخفاظ على علاقات تقوم على المساواة

بين الإعلاميين و 'العاملين' والجهاهير. لكننى أومن بوجود أسباب مجتمعية أعمق سوف أتناولها أدناه. لقد أصبحت بعض صور المزج بين التضامن والسلطوية الآن من أعراف الزعهاء السياسيين ولكن تأثيرها – من حيث التضامن – فى العلاقة الاجتهاعية بين السياسيين وباقى السكان يستحيل التسليم به. فإن التضامن الذى يبديه السياسيون تضامن مع صور مصطنعة وخيالية للجمهور، وهم لا يعربون عن تضامنهم مع جميع الشرائح المنوعة للجمهور الفعلى، بل ومن المحال أن يتصور أحد مثل أن هذا الشرائح المنوعة لما المناس بالسؤال الزعم متبادل! فمثل هذا 'التضامن' زائف وهمى أعود لمناقشته فى القسم الخاص بالسؤال الرعم متبادل!

وأما التأثير الأيديولوجى للسيدة ثاتشر فيا يتعلق بالهويات الاجتهاعية للزعيمة السياسية و الجمهور فإنه يعود بتحديد أكبر — إلى إبداعاتها الخاصة. فلقد اكتسبت المؤسسات السياسية نوعًا جديدًا من الزعامة التى تجمع بين الخصائص السلطوية التقليدية وبين الأسلوب الصلب المقدام فى الزعامة، فإنها دعمت موقف اليمين الجديد فى السياسة فى بريطانيا، أما مدى تدعيمها لموقف المرأة فمسألة لم تحسم بعد، ولا شك أن المرأة سوف يسهل عليها أن تشغل مواقع سيادية قيادية بفضل ارتياد السيدة ثاتشر لهذا المجال، وإن كان ذلك فى حدود صارمة، وارجع إلى السؤال ٦ ب حيث أناقش ذلك. وأما فيا يتعلق بالهوية الاجتهاعية 'للجمهور'، فالظاهر أن السيدة ثاتشر وأتباع المذهب الثاتشرى قد نجحوا إلى حد كبير فى إنشاء قاعدة اجتهاعية للنزعة الفردية القائمة على المنافسة التى يدعون إليها.

والآن إلى السؤال ٦ ب ، والانتقال من المستوى المؤسسي إلى المستوى المجتمعي:

السؤال ٦ ب : ما العمليات المجتمعية التي ينتمي إليها هذا الخطاب؟ وكيف تحدد الأيديولوجيا؟

سوف أعلق على هذا الخطاب باعتباره جزءًا من عمليتين مجتمعيتين، الأولى هى الصراع الطبقى بين الطبقة الرأسالية (أو الكتلة المهيمنة التى تشكلها) وبين الطبقة العاملة وحلفائها؛ والثانية هى الصراع بين المرأة والرجل. ولن يقتصر تركيزى هنا، كما فعلت فى تناول السؤال آ أ، على جوانب الخطاب التى تقوم بالتشكيل الأيديولوجى فقط، بل سوف أركز أيضًا على أسلوب تفاعل هذه الجوانب مع العناصر التى تخضع للتحكم الأيديولوجى فيه. وسوف يعود هذا بنا إلى العلاقة الجدلية بين التحكم الاجتهاعى فى الذات وطاقة الذات الإبداعية، وهى التى كانت نقطة انطلاقنا فى بداية الفصل.

ولنبدأ بالعلاقات الاجتهاعية، فنقول إن الكتلة المهيمنة في مجتمعنا الرأسهالي تمارس

الهيمنة الاقتصادية والسياسية على الطبقة العاملة والطبقات الوسطى الأخرى فى المجتمع، على نحو ما بينته فى الفصل الثانى (انظر الطبقة والسلطة فى المجتمع الرأسهالى) ومن ثم فإن علاقة أصحاب السلطة فى الحياة العامة بجهاهير السكان علاقة تحكم وسيطرة. والملاحظ فى السياسة، وفى غيرها من المجالات، أن الطامخين إلى السلطة الأحزاب التى تسعى للظفر بسلطة الحكم – يسعون إلى تحسين أحوال الطبقة العاملة بدرجات متفاوتة، من دون أن يطعنوا فى السيطرة الطبقية. ومن ثم فإن عنصر السلطة فى الزعامة السياسية، مثل الزعامة فى مجالات أخرى، تتحكم فى تحديده العلاقات الطبقية.

لماذا إذن يتصنع الزعاء السياسيون التضامن مع 'الشعب'؟ أعتقد أن ذلك فى جوهره استجابة للتغيرات فى ميزان القوى بين الطبقة الرأسيالية وكتلتها المهيمنة من جانب وبين سائر المجتمع من جانب آخر. فلقد شهد القرن العشرون زيادة تدريجية وإن لم تكن دائمًا ميسرة، فى قدرة الطبقة العاملة وحلفائها على تحديد مسار الأحداث داخل الرأسهالية، من خلال نمو النقابات، والتمثيل السياسى فى البرلمان والحكومة من خلال حزب العمال وهلم جرًّا. وإزاء ذلك ظهرت أيديولوجية 'شراكة' حاولت تصوير المجتمع الرأسهالي فى صورة المجتمع الخاضع 'للشراكة' بين الرأسهاليين والعمال. وهكذا اختفت العلاقات السطحية المميزة للتفاوت الاجتماعى برمتها من مؤسسات كثيرة، وليست السياسة سوى مؤسسة واحدة منها.

ويرتبط 'تضامن' الزعاء السياسيين مع 'الجمهور' ارتباطًا وثيقًا إلى حد بالغ بظاهرة أعم من ظواهر أجهزة الإعلام الجاهيرية، وغيرها من المجالات الاجتهاعية، وهي مفهوم إضفاء طابع شخصي مصطنع، وكنت قدمت هذا المفهوم في الفصل الثالث، وسوف أقول المزيد عنه في الفصل الثامن. وإضفاء الطابع الشخصي الاصطناعي بحاكي التضامن، ويبدو أنه كلها زادت 'جماهيرية' أجهزة الإعلام، وكلها قل من ثم احتكاكها بالأفراد أو بجهاعات معينة في جماهيرها، ازداد حدب الإعلاميين وكبار 'الشخصيات' (والسياسيون من بينهم) على ادعاء علاقتهم بأفراد الجمهور باعتبارهم أفرادًا يتقاسمون مساحات شاسعة من الأراضي المشتركة. ويعمل هذا الشكل من أشكال التضامن باعتباره استراتيجية 'احتواء'، بمعنى أنه يمثل إقرارًا بقوة الطبقة العاملة وحلفائها من ناحية، لكنه يمثل نقابًا من المساواة يُمَكِّنُ ضروب التفاوت الحقيقية من ورائه في المجتمع ناحية، لكنه يمثل نقابًا من المساواة يُمَكِّنُ ضروب التفاوت الحقيقية من ورائه في المجتمع ناحية، لكنه يمثل نقابًا من المساواة يُمَكِّنُ ضروب التفاوت الحقيقية من ورائه في المجتمع

الرأسهالى أن تستمر من ناحية أخرى. وهكذا فإن العنصر المسيطر أيديولوجيا 'مجتوى' فى داخله العنصر الخلاق والخاضع للسيطرة الأيديولوجية. وهذه هى العلاقة التى سوف أبين أنها تشمل شتى أرجاه الخطاب الثاتشرى.

فإذا انتقلنا إلى الهوية الاجتماعية لزعيمة سياسية، استطعنا أن نرى كذلك سياسة احتواء تُمارس تحت قناع الارتقاء بموقع المرأة، وهو ما يحققه التأويل السطحى لما تقوله السيدة ثاتشر وتفعله. وقد رأينا نساء ذوات سلطة بعدها، ولكن السيدة ثاتشر، في إحرازها السلطة، تصور أسلوبًا من أساليب المرأة يعتبر في جوهره أبويًّا، وهو يعيد إنتاج المجتمع الأبوى في التظاهر بأن يخترقه. وهذه مفارقة إذن، فإن ما يبدو كسبًا للمرأة يمثل هزيمة للمذهب النسوى [أى نصرة المرأة]. وكما هو الحال في العلاقات الاجتماعية، يتضمن إنجاز السيدة ثاتشر عنصر إقرار أو تسليم معين، أى التسليم بازدياد قوة المرأة في الاقتصاد، وفي المهن، وفي الحياة العامة. ولكنه كذلك تسليم ذو حدين، إذ يعني احتواء الارتقاء بالمرأة داخل حدود أبوية. ولنا أن نقول ما يهاثل هذا عن الحدود التي تتقدم فيها المرأة لاحتلال مواقع ذات سلطة أكبر نسبيًّا في الشركات والمهن والشرطة وهلم جرًّا.

ولكن حالة الهوية الاجتهاعية التى ترسمها السيدة ثاتشر 'للجمهور' تختلف بعض الشيء وذلك أن المسألة لا تتضمن إقرارا أو تسليها بأى معنى من المعانى. ومع ذلك فإن القول بأن الإبداع الأيديولوجى الظاهر يخضع للاحتواء داخل معايير السلطة الطويلة الأجل التى تعمل فى نطاقها السيدة ثاتشر قول صحيح. ويعض الأبنية المحافظة التقليدية لصورة الجمهور تؤكد بعض العناصر التى تظهر فى أبنية السيدة ثاتشر لا فى غيرها، فهى تؤكد خصوصًا التزامات معينة، مثل الأمة والأسرة باعتبارها تعريفات 'للجمهور'، وأما فى سياق الصراع الطبقى فى أى مجتمع رأسهالى، فالعامل الحاسم لا يتمثل فى أسلوب تعريف 'الجمهور' على وجه الدقة بقدر ما يتمثل فى عدم تعريفه من زاوية الطبقة الاجتهاعية. وفى هذا الصدد تعتبر صورة 'الجمهور' عند ثاتشر مجرد صورة محلية من بين صور أحرى. كها توجد روابط بين السياسة وشتى المجالات المؤسسية التى تتشكل أو تتكون فيها بعض الأشكال الجهاعية 'للجمهور'، مثل 'المستهلكين' فى مجال الإعلان، من دون أن تظهر فيها قط الطبقة الاجتهاعية، أو مواقع الأفراد فى عمليات الإنتاج دون أن تظهر فيها قط الطبقة الاجتهاعية، أو مواقع الأفراد فى عمليات الإنتاج الاقتصادى وما إلى ذلك بسبيل.

#### الخاتمة

قلت لتوى عاليه إن خطاب السيدة ثاتشر يتميز بعلاقة احتواء بين العوامل الأيديولوجية الخلاقة، والعوامل المسيطرة أيديولوجيا، وإن الأولى لا تنشأ وتترعرع إلا داخل حدود تضعها الأخيرة. ويعتبر هذا إيضاحًا خاصًا للمقولة العامة التي استهللت بها هذا الفصل عن الإبداع الفردي والسيطرة الاجتهاعية. فليس الإبداع الفردي بحال من الأحوال، في الخطاب أو بصفة أعم، بذلك الجهد الإرادي المستقل عن المجتمع الذي شاع تصوره، فدائهًا ما توجد ظروف اجتهاعية معينة تمنحه الفاعلية وتفرض القيود عليه بل إنها قد تؤدي إلى إفساده جزئيًا (كها في هذه الحالة).

## المراجع

اعتمدت اعتبادًا كبيرًا في هذا الفصل على كريس (1985) الذي يتضمن مناقشة مفيدة للعلاقة بين الذات والإبداع والسيطرة الاجتباعية في الخطاب. ويعتبر عمل فوكوه، خصوصًا فوكوه 1972 خلفية عامة لهذا الفصل. انظر أيضًا فيركلف (1992ه). ولاكلاو وموف (1995) عمل نظرى مهم عن الخطاب السياسي. وفيها يتعلق بالخطاب السياسي 'لحزب العيال الجديد' انظر فيركلف (2000a) وفيها يتعلق بالمذهب الثاتشرى انظر هول وچاك (1993) وچيسوپ وغيره (1988). وكتاب كاندلين ولوكاس (1988) يقدم تحليلًا موحيًا للجمع الخلاق بين أنباط الخطاب في خطاب المشورة [التي يقدمها الاختصاصيون الاجتهاعيون] بشأن تنظيم الأسرة. وانظر أيضًا في كلف (1992a).

# الفصل الثامن

# الخطاب في التغير الاجتماعي

ينبغى أن توجه الدراسة النقدية للغة اهتهامها إلى الأبعاد الخطابية للاتجاهات الاجتهاعية الرئيسية حتى تبت في الدور الذي يلعبه الخطاب في نشأة التغير الاجتهاعي وتطويره وتدعيمه. وهذا يعنى تركيز انتباهنا على التغييرات في النظام المجتمعي للخطاب أثناء فترة معينة. وأرجو أن أبدأ بداية متواضعة في هذا الفصل بالنظر في العلاقة بين اتجاهات اجتهاعية معينة واتجاهات معينة في نظم الخطاب في الرأسهالية المعاصرة. ولعل القراء يذكرون مناقشتي الموجزة لهذه العلاقة في الفصل الثاني، وعلى الرغم من أنني أشير إلى بريطانيا فإن الاتجاهات الاجتهاعية والاتجاهات الخطابية لها نظائر على ما يبدو في المجتمعات المهاثلة.

### الاتجاهات في المجتمع والخطاب: ملخس

فى صُلْب التحليل الذى أجراه يورجن هابرماس للرأسهالية المعاصرة الزعم بأنها تتميز إلى حد ما بوجود 'نظم' تستعمر حياة الناس وأن هذه النظم تضخمت أبعادها فوصلت إلى ما يعتبر أزمة. وأما 'النظم' فهى المال والسلطة، أو الاقتصاد والدولة والمؤسسات. إذ نرى من ناحية أن الاقتصاد وسوق السلع – في صورة المذهب الاستهلاكي – يؤثران تأثيرًا هائلًا لا ينقطع في شتى جوانب الحياة، وأشد وسائطه وضوحًا هى التليفزيون والإعلان. ونرى من ناحية أخرى أن الدولة والمؤسسات على الأفراد من خلال شتى أشكال البيروقراطية.

والذى أريد أن أقوله هو إن أشكال 'استعهار' حياة الناس المذكور يتكون جانب منها من عناصر 'الاستعهار' في النظام المجتمعي للخطاب، وأما الأبنية القائمة فيجوز للخطاب فهو بناء معين للمقومات المؤسسية لنظم الخطاب، وأما الأبنية القائمة فيجوز

(كما رأينا في الفصل السابع) أن تتعرض للهدم في غمار الصراع الاجتماعي. ولنا أن نرى أن الاتجاهات الاجتماعية التي حددها هابرماس تفرضها الكتلة المهيمنة في الصراع، وأنها تتضمن إعادة بناء أنظمة الخطاب المجتمعية السابقة. وأنا واثق أن الكثير من القراء على وعي بهذه 'العملية'، وخصوصًا بالأسلوب الذي تمكنت به صور خطاب المذهب الاستهلاكي والبيروقراطية من 'استعمار' أنهاط خطاب أخرى، أو توسيعها على حسابها. وسوف يجد القراء فائدة في النظر في أمثلة خاصة بهم أثناء قراءتهم هذا الفصل.

ولنا أن ننظر في عمليات إعادة البناء المذكورة باعتبارها تحولات في العلاقات البارزة بين أنياط الخطاب داخل النظام المجتمعي للخطاب، وقد ظهرت أنياط خطاب المذهب الاستهلاكي بوضوح وجلاء داخل نظم الخطاب، وخصوصًا خطاب الإعلان، وأنياط الخطاب البيروقراطي، مثل خطاب المقابلات الشخصية. والظهور الواضح لا يقتصر معناه على شغلها موقعًا بارزًا، أو على أن الناس على وعي بأهميتها، بل يعني أيضًا أنها تمثل موردًا ينهل الناس منه على نطاق واسع. وينتمي النمطان [المميزان للمذهب الاستهلاكي والبيروقراطية] إلى ما يسميه هابرماس الخطاب الاستراتيجي، أي الخطاب الموجه لتحقيق غايات نفعية، وإحراز النتائج. ويقوم التضاد بصفة عامة بين الخطاب الاستراتيجي وبين الخطاب التوصيلي الذي يهدف إلى تحقيق التفاهم بين المشاركين. وبروز النمطين المشار إليها أولًا يمكن تفسيره بأنه استعار الخطاب الاستراتيجي للخطاب الاستراتيجي المنظاب التوصيلي في النظام المجتمعي للخطاب. (لاحظ أن هذا معني خاص وضيق أشد الضيق لمعني صفة 'التوصيلي).

وقد أدت الصور المذكورة لاقتحام الاقتصاد والدولة للحياة إلى نشأة مشاكل وأزمات خاصة بالهوية الاجتهاعية لكثير من الناس الذين خبروها وعالجوها على أسس فردية لا من خلال أشكال الصراع الاجتهاعي. ويسعى عدد كبير من الناس اليوم إلى طلب شكل من أشكال المساعدة على حل 'المشكلات الشخصية'، إما في الصورة العارضة للأعمدة الصحفية والمقالات الخاصة بالمشاكل في المجلات، وإما في شتى صور العلاج أو تلقى المشورة. وقد غدت أنواع خطاب العلاج والمشورة وما إليها

تمثل مجموعة أخرى، بارزة اجتهاعيًا، فى داخل النظام المجتمعى للخطاب. وهكذا أصبحت – مثل أنهاط خطاب المذهب الاستهلاكى والبيروقراطية – تمثل موقع استعمار داخل نظام الخطاب.

وسوف أناقش فيها يلى الجوانب المذكورة للنظام المجتمعي للخطاب، واحدًا بعد الآخر تحت العناوين التالية:

الإعلان والمذهب الاستهلاكي

تكنولوجيات الخطاب والبيروقراطية

خطاب العلاج

وتجنبًا للإيحاء بأن الاتجاهات التي حددتها عاليه لا يوجد غيرها في الرأسالية المعاصرة، فالقول بهذا خطأ، فإنني أختتم الفصل بمناقشة موجزة لاتجاهات أخرى، تعتبر مضادة من زاوية معينة، في داخل المجتمع والخطاب.

# الإعلان والمذهب الاستهلاكي

أبدأ هذا القسم بمناقشة المذهب الاستهلاكى ثم أنتقل إلى النظر فى "لائحة المهارسة الإعلانية البريطانية" ابتغاء تحديد 'النشاط' الأيديولوجى فى الإعلانات. وبعد ذلك أناقش ثلاثة من أبعاد النشاط الأيديولوجى فى الخطاب الإعلانى واحدًا بعد الآخر، أولها العلاقة التى يبنيها بين المنتج/ المعلن وبين المستهلك، وثانيها أسلوب بناء صورة 'لأحد المنتجات، والثالث أسلوب بناء مواقع ذوات للمستهلكين. وتمثل هذه الأبعاد، على الترتيب، القيود المفروضة على العلاقات، والمضمون، والذوات، بالدلالات التى استخدمتها على امتداد هذا الكتاب. وبعد ذلك أناقش العلاقة بين العناصر اللغوية والبصرية فى الإعلان، والزيادة المطردة فى بروز الصورة البصرية. وأخيرًا آتى إلى ما أشرت عليه آنفًا بتعبير الاتجاهات 'الاستعارية' للخطاب الإعلاني.

## المذهب الاستهلاكي

من خصائص الرأسالية الحديثة المذهب الاستهلاكى الذى يتضمن تحويل التركيز الأيديولوجى من الإنتاج الاقتصادى إلى الاستهلاك الاقتصادى، وإلى إيجاد مستوى غير مسبوق 'لتعدى' الاقتصاد على حياة الناس. فلنرصد بإيجاز ظهور المذهب الاستهلاكى قبل النظر إلى تأثيره المعاصر.

نشأ المذهب الاستهلاكي من مجموعات من الظروف الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية التي أخذ معظمها ينمو ويترعرع منذ العقود الأولى للقرن العشرين، وعلى الرغم من أننا نستطيع رصد اتجاهات استهلاكية في الجزء الأول من هذه الفترة، قل في العشرينيات على سبيل المثال، فقد ازداد بروز المذهب الاستهلاكي على امتداد الفترة كلها مع تطور أنهاط الظروف الثلاثة المشار إليها، بل ولقد ساعد على أن يغذو نموه نفسه بالإسهام في تطورها، وخصوصًا في المجال الثقافي.

وترجع الظروف الاقتصادية في المقام الأول إلى مرحلة تطور الإنتاج الرأسمالي للسلع. فالمذهب الاستهلاكي ثمرة من ثمار الرأسمالية الناضجة، إذ بلغت الطاقة الإنتاجية حدًّا يتيح إنتاج أنواع من السلع لا حصر لها في الظاهر وبكميات لا حصر لها في الظاهر أيضًا. وأما الجانب الثاني من جوانب الظروف الاقتصادية فهو موقع قوة العمل: فالمذهب الاستهلاكي يعتمد على مستويات للأجور تتيح لقطاع كبير من السكان فائضًا لا يستهان به من المال بعد سداد التكاليف الأساسية للعيش، ويتيح أيضًا السكان فائضًا لا يستهان به من المال بعد سداد التكاليف الأساسية للعيش، ويتيح أيضًا تخفيض ساعات العمل، وهو الذي يؤدي إلى توافر قدر كبير من أوقات الفراغ.

وأما الظروف التكنولوجية فهى أولًا الصحافة الحديثة، وهى التى كانت قائمة من قبل فى بداية القرن، ولكنها شملت، ثانيًا، ظهور السينها والإذاعة والتليشزيون. فأما 'الانطلاق' الحقيقى للمذهب الاستهلاكى فلم يبدأ إلا بظهور التليشزيون لا باعتباره ظاهرة تكنولوجية وحسب بل أيضًا باعتباره مؤسسة ثقافية استأثرت بنسبة كبيرة من وقت الفراغ لدى نسبة كبيرة من السكان.

وأما المجموعة الثالثة من الظروف، وهى التى ينصبُّ عليها التركيز هنا، فهى ثقافية. إذ قامت الرأسالية – في غار التصنيع وبناء المدن – بتمزيق الروابط الثقافية التقليدية الخاصة بالأسرة المديدة، وبالمجتمع المحلى أو المجتمع الإقليمى أو المجتمع العرقى، وبالدين وما إلى هذا بسبيل. وقد حلت محل هذه الروابط التقليدية في بعض الحالات روابط أخرى وللدين وما يئاتهم المدنية والصناعية الجديدة، وأهمها الروابط الطبقية.

ولكن ذلك لم يحدث فى جميع الحالات، بل حتى حيثها وُجدت هذه الروابط، فإنها كانت تتعرض للتقويض فى حالات كثيرة، كتدهور التصنيع على سبيل المثال، ويحيط كثير من القراء بأشكال شعور الأفراد بفقدان المجتمع المحلى أو بعدم وجوده أصلا، ومنها الإحساس بانعدام الجذور، وفقدان الإحساس بحقيقة الواقع، وقلق المرء على هويته الاجتهاعية، وهلم جرَّا. ويرى كثير من الناس أن هذه خبرات فردية محضة. وهذا الفصل بين الأشخاص وبين مجتمعاتهم الثقافية التى يمكنها أن توفر لهم الشعور بالهوية وبالقيم وبالأهداف هو العامل الذى يؤدى عمومًا إلى نمو المهارسة العلاجية والخطاب العلاجي، على نحو ما أقيم عليه الحجة فيها بعد.

ومما يشغلنا بصورة مباشرة تفوق ما سبق أسلوب نجاح رأس المال، من خلال الوسائط الإعلانية، في الزعم بأنه سد هذه الفجوات. والإعلان بطبيعة الحال أبرز عارسة مرئية للمذهب الاستهلاكي وأبرز خطاب بصرى له، وأشد ما يدهمنا من خصائصه مباشرة نطاقه الحائل، إذ نتعرض جميعًا للحقن بجرعات يومية هائلة من الإعلانات، وقد يحلو للقراء أن يحسبوا عدد الإعلانات التي يشاهدونها أو يسمعونها كل يوم، في الإذاعة والتليشزيون والصحف والمجلات واللافتات أو الملقاة في صناديق البريد، وفي الدكاكين ومراكز التسوق وما إلى ذلك بسبيل. ويستند الإعلان إلى نطاقه 'الكميّ' المحض في تحقيق أهم آثاره 'الكيفية'، ألا وهو إنشاء مجتمعات ثقافية للحلول محل المجتمعات التي دمرتها الرأسهائية. وإمداد الناس بالحاجات والقيم. ولك

علها وحسب، إذ إن هذه المجتمعات المصطنعة (أو المُخلَّقة) تُقَدَّمُ باعتبارها بدائل عن المجتمعات الحقيقية. ويُطلق على هذه المجتمعات اسم المجتمعات الاستهلاكية. وتكمن في ذلك الدرجة غيرُ المسبوقة 'لتعدِّى' الاقتصاد على حياة الناس، وهو ما أشرت إليه آنفًا. ويناقش السؤال التالى كيفية حدوث ذلك.

# الأيديولوجيا ولانحة الممارسة الإعلانية البريطانية

سأتبع فى مناقشة كيفية بناء الإعلان لمجتمعات استهلاكية مدخلًا غير مباشر، أى من خلال مناقشة بعض المقتطفات من لائحة المهارسة الإعلانية البريطانية، وهى مدونة طوعية لأصول المهارسة تديرها هيئة المعايير الإعلانية، وتطبق على المطبوعات والأفلام السينهائية. وتعتمد الهيئة المذكورة فى تمويلها على اتحاد الشركات الإعلانية، وهو الذى تزعم الهيئة أنه يتمتع بالاستقلال. وتُطبَّق لائحة إجبارية عمائلة على الإذاعة والتلي شريون، وتديرها "هيئة الإذاعة المستقلة".

وفيها يلي مقتطفات قصيرة من النسخة المختصرة للائحة:

- ١ ينبغي أن تكون جميع الإعلانات قانونية مهذبة صادقة أمينة.
- ٢- لا تفرض بنود اللائحة قيودًا على حرية التعبير عن الرأى، بها في ذلك التقديرات
   الذاتية لمدى جودة المنتجات أو جاذبيتها، بشرط التحقق دائهًا عما يلى:
  - وضوح أن التعبير يفصح عن الرأى وحسب؛
- أنه من غير المحتمل أن يؤدى ذلك الرأى أو الأسلوب الذى يعبر به عنه إلى تضليل المستهلكين حول أى أمر يثبت صحته التقدير الموضوعى المبنى على أسس مقبولة عمومًا.
- ٣- لا يجوز أن يتسبب أى إعلان فى جعل الأطفال يعتقدون أنهم سيصبحون أدنى منزلة من غيرهم من الأطفال. أو سيفقدون حب غيرهم، إذا لم يشتروا منتجات معينة أو لم يجعلوا غيرهم يشتريها لهم.

وأهم ما أريد إيضاحه بشأن هذه اللائحة أنها ترمى إلى التحكم في معالم المستوى السطحى للإعلان، وهي التي تتعلق بطبيعة اعتباره نوعًا من الاتصال الاستراتيجي، وبصفة أخص الاتصال الذي يهدف إلى الإقناع، بمعنى أنه موجه إلى بيع أشياء معينة (انظر المزيد أدناه) ولكنها تتجاهل ما أقول إنه العنصر الأهم مجتمعيًا، أي الوظيفة الأيديولوجية للإعلان. وأما الإجابة الموجزة عن سؤالنا كيف يبنى الإعلان مجتمعات الستهلاكية فهي أنه يبنيها "من خلال الأيديولوجيا".

والبند الأول في المقتطف الوارد أعلاه يلخص جانبًا أساسيًّا من جوانب اللائحة، والبند الثاني جزء من المواصفات التفصيلية للإعلان 'الصادق'، وهو يبين أن اللائحة تستند إلى التمييز الحاسم بين حقائق معينة، تقبل التقدير الموضوعي، وما ينتمى إلى الآراء وهي ذاتية. فأما بالنسبة للحقائق فاللائحة تفرض على الإعلانات تدعيم مزاعمها بأدلة صحيحة. واللائحة لا تتضمن إلا خيارين هما 'الواقع' و'الرأى' عند تقييم أحد الإعلانات من حيث علاقته بالحقيقة.

ولكن هذا مبنى على نظرة بالغة السطحية إلى العلاقة بين الخطاب والحقيقة، بمعنى أنها لا تأخذ في اعتبارها إلا ضروب المزاعم والتقييم السافرة. وما شأن الافتراضات الموحى بها حيث يسلم الخطاب بالحقيقة دون مناقشة؟ إن الافتراضات الموحى بها [أى الحفية الكامنة] جانب لازم في كل خطاب، وهي في العادة، كها رأينا في الفصل الرابع، ذات طبيعة أيديولوجية. وهكذا تتمكن اللائحة من إهمال الأيديولوجيا بتجاهلها جانب الحقيقة الموحى به في الخطاب. وأعتقد أن هذا الإهمال يظهر بوضوح وجلاء في البند الثاني، إذ أرى أن الإعلانات تتسبب فعلًا في أن تخامر الأطفال المشاعر المشار إليها في النص على نطاق لا يستهان به، لا بسبب إشارة الإعلان إلى العواقب الوخيمة على علاقة الطفل بأقرانه إذا لم يستطع مثلًا شراء لعبة معينة، ولكن بسبب الأيديولوجيا الموحى بها.

وسوف أفصح بالتفصيل في القسم التالى عن أسلوب العمل الأيديولوجي للإعلانات. ولألخص أولًا ما سوف أقوله:

 ١- بناء العلاقات. يجسد الخطاب الإعلاني تمثيلًا أيديولوجيًّا للعلاقة بين المنتج/ المعلن للمنتجات المعلن عنها والجمهور، وهو ما يسهل 'العمل' الأيديولوجي الرئيسي.

٢- بناء الصور. تدفع الإعلانات جماهيرها إلى الانتفاع بعناصر أيديولوجية في مواردها الذاتية في تكوين 'صورة' للمنتجات المعلن عنها.

٣- بناء المستهلك. تستخدم الإعلانات 'الصور' التي 'يساعد' الجمهور في توليدها للمنتجات باعتبارها وسائل معينة، وبذلك تبنى مواقع ذوات 'للمستهلكين' باعتبارهم أعضاء في جماعات المستهلكين، وهذا كها سبق أن قلت هو العمل الأيديولوجي الرئيسي للإعلان.

# مثال

سوف نستخدم المثال المبين في النص ٨ - ١ خلال باقى المناقشة لموضوع الإعلان.

#### بناء العلاقات

يعتبر الإعلان عن الغسالة مييل، شأنه شأن عموم الإعلانات، خطابًا 'جاهيريًا' بمعنى أن له جمهورًا واسعًا غير محدد. وله أيضًا منتج مُركَّبٌ وغير محدد (من وجهة نظر الجمهور) إذ يتكون فى جانب منه من الفريق المنتج للمجلة التى أخذ منها (مجلة الإذاعة البريطانية راديو تايمز) وفى جانب آخر من فريق الوكالة الإعلانية التى وضعت تصميم الإعلان، وفى جانب ثالث من الشركة التى صنعت الغسالة وتحاول بيعها. وهو خطاب 'ذو اتجاه واحد' بمعنى عدم تناوب دورى المنتج للنص والمفسر له، فالمعلن هو المنتج للنص والجمهور هو المفسرون. وتشترك الإعلانات، بطبيعة الحال، فى هذه الخصائص مع خطاب أجهزة الإعلام الجماهيرية بصورة عامة.

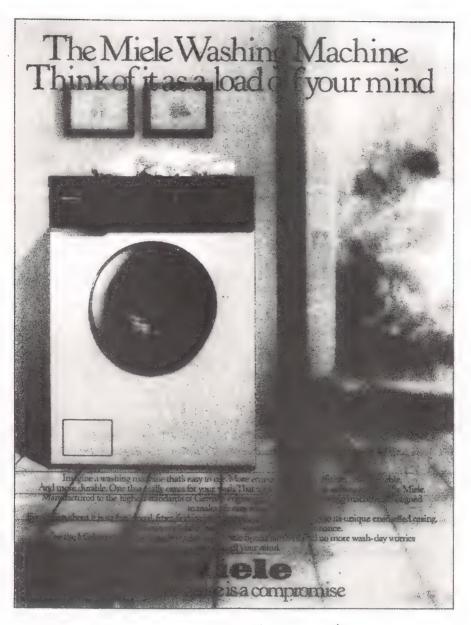

النص ٨ - ١ المصدر شركة مييل ليميتد

والطبيعة الجاهيرية وغير المحددة للجمهور، والطبيعة المركّبة وغير المحددة للمنتج، تمثلان تحديًا للمعلن. إذ سوف يقرأ أفراد من الجمهور هذا الإعلان و(ربها!) يشترون المُنتّج، وهكذا فإن المعلن يحتاج إلى مخاطبة أفراد الجمهور، مفترضًا سلفًا أن

المتكلم محدد الحوية. أى إن منتج النص وجمهوره فى حاجة إلى المسحة الشخصية، ولكن الظروف الفعلية لإنتاج الخطاب الإعلاني وتفسيره تقضى بأن تكون هذه مسحة شخصية مصطنعة وارجع إلى تقديمي هذا المصطلح فى الفصل الثالث.

حاول بالتركيز على المعالم النصية أن ترى كيف يتحقق فى هذا الإعلان إضفاء الطابع الشخصى المصطنع على أفراد الجمهور ومنتج النص.

يكمن جانب من الطابع الشخصى المصطنع الذى يضفيه الإعلان على فرد من أفراد الجمهور فى الموقع الذى يبنيه المعلن للمستهلك، وهو ما أناقشه أدناه. ولكنه يكمن فى جانب آخر منه فى العلاقة الذى تكتسب طابعًا شخصيًّا بين المنتج والمستهلك، كما تفصح عنها المعالم النصية المنتشرة فى الخطاب الإعلاني، مثل المخاطبة المباشرة لأفراد الجمهور بضمير المخاطب، والجمل المبدوءة بفعل الأمر ("اعتبرها عبثا أزحته عن ذهنك" على سبيل المثال).

وأما إضفاء الطابع الشخصى المصطنع على المنتج فيتحقق في جانب منه بالمخاطبة المباشرة لأفراد الجمهور، وهو ما يوحى بأن من يخاطبهم فرد واحد. ولكن هذا المتحدث ذو هوية غير محددة، إذ يختلف هذا النص عن النصوص الأخرى التى تتضمن ضمير المتكلم الجمع الذي يحدد هوية المتحدث باعتباره من يتحدث باسم الشركة التى أنتجت السلعة. ومع ذلك فإن المتحدث يكتسب طابعًا فرديًّا من خلال القيم التعبيرية التى يختارها (فيها يُزعم!) انظر على سبيل المثال إلى أبنية الجمل في متن النص (أي باستثناء العناوين) تجد أن العناصر الإعلانية المألوفة (مثل خاطبة القراء، ووصف السلعة ومزاياها، ودعوة القراء إلى متابعة الإعلان [بشراء السلعة]) والمزاعم الكثيرة عن الغسالة، قد شُغِطَتْ في جمل تتميز أساسًا بالقصر والتركيز. فالتراكيب تتميز بكفاءة الإيجاز والوصول إلى المراد بلا لف ولا دوران، وصورة المتحدث تتخذ بناءً فرديًّا يتسم بهذه الخصائص. وهو ما ينطبق، كها أبين أدناه، على الغسالة والمستهلك، أي إن المتحدث يخاطب أفراد الجمهور بصوته أبين أدناه، على الغسالة والمستهلك، أي إن المتحدث يخاطب أفراد الجمهور بصوته الخاص ويحدثهم عن سلعة تتفق معه ومعهم.

#### بناءالصور

تدعو الإعلانات جماهيرها إلى الاستفادة من بعض العناصر الأيديولوجية فى الموارد الذاتية لأفراد هذه الجماهير فى إنشاء 'صور ة' للسلعة المُتتَجَة المعلن عنها. كيف يتحقق هذا فى حالة الإعلان عن الغسالة مييل؟

أعتقد أنه يتحقق من خلال مفاتيح معينة في نص الإعلان، وهي مفاتيح لغوية وبصرية معًا، بحيث تنشئ إطارًا لأسلوب الحياة الحديثة، يرتبط ارتباطًا عامًا بالشرائح الشبابية والدينامية للطبقة الوسطى، ثم تستخدم هذا الإطار في تفسير السلعة باعتبارها جزءًا من أسلوب الحياة المذكور. أما المفاتيح البصرية فهو ديكور الغرفة الرشيق الأنيق النظيف الذي يفصح عن حياة أسرة ذات كفاءة وإتقان، ومشهد الحديقة المشوش على اليمين، مع (ما نتصوره) من وجود رجل البيت وامرأته اللذين يتمتعان بثهار كفاءة جهودهما. وأما المفاتيح اللفظية فهي التعبيرات الكثيرة الخاصة بأولويات أسلوب الحياة الحديثة '، مثل اليسر، والكفاءة، والاقتصاد، والجهال: عبء أزحته عن ذهنك، يسيرة الاستعهال، اقتصادية، ذات كفاءة، يُعتمد عليها، قوية التحمل وهلم جرًّا.

ويتوسل إنتاج صورة السلعة بتداعى المعانى، إن صع هذا التعبير، إذ تستدعى إلى الذهن أسلوب الحياة الحديثة الذى يتميز بالرشاقة وبالكفاءة، بحيث تصبح الغسالة الكهربائية جزءًا منه، وأما خصائصها المادية، باعتبارها مُنتَجًا هندسيا، فترتفع قيمتها في غضون بناء الصورة، بمعنى أنها تكتسب خصائص ثقافية تضاف إلى خصائصها المادية. وعملية 'الرفع' أو الارتقاء المذكورة ذات أهمية حاسمة للسلع الحديثة، خصوصًا عندما تتنافس عدة منتجات تشترك في الخصائص المادية نفسها تقريبًا في سبيل الاستحواذ على سوق معينة.

ولكن بأى معنى من المعانى تعتبر هذه العملية عملية أيديولوجية؟ إنها أيديولوجية لأن الإطار الذى تستدعيه، والذى وصفته بأنه أسلوب الحياة 'الحديثة'، بناء أيديولوجى يستخدم وسيلة لتوليد صورة السلعة المنتجة، مثلها يجرى إنتاجه لذاته، وإعادة إنتاجه، من أجل ذاته. وهكذا فإن الإطار يضع في قالب واحد ذواتًا اجتماعية تتسم بأنواع خاصة من العلاقات والأنشطة والأجواء والقيم وما إلى ذلك بسبيل، باعتباره تزكية قوية 'للوصفة' التي تحدد كيف يعيش المرء، في العالم الحديث، إلى جانب الخرافة التي تقول إن أسلوب الحياة المذكور متاح للجميع، وهي أيديولوجية لأن القيم الأساسية لأسلوب الحياة المشار إليه تتداخل مع الاهتمامات الأساسية للرأسالية المعاصرة، ومن بينها اعتبار الحد الأقصى من الكفاءة هدفًا لا في الأنشطة الاقتصادية وحسب (إذ إن ذلك مألوف من زمن بعيد) بل أيضًا في جميع تفاصيل حياة الشخص الخاصة' (التي لم تعد خاصة!). وهكذا فإن الإعلان يسوق الناس إلى الاعتراف بأسلوب الحياة المذكور واتباعه انظر أدناه) وبذلك يساعد على إضفاء الشرعية على بأسلوب الحياة المذكور واتباعه انظر أدناه) وبذلك يساعد على إضفاء الشرعية على الرأسيالية المعاصرة.

#### بناء الستهلك

قلت عاليه إن العمل الأيديولوجى الرئيسى للإعلان بناء مواقع ذوات للمستهلكين باعتبارهم أعضاء فى جماعات استهلاكية، وإن هذا العمل يستخدم صورًا يولدها أفراد الجمهور للمنتجات باعتبارها وسائل توصيل. فلنتأمل الآن كيف ينجح هذا فى حالة الإعلان عن الغسالة مييل.

حدد طابع موقع الذات الذى ينشئه الإعلان عن الغسالة 'مييل' للقارئ. ما نوع الجاعة التى يمكن أن ينتمى إليها الشاغل المثالى لموقع الذات المذكور؟ كيف تسهم صورة المنتَج عند القارئ في موقع القارئ باعتباره ذاتًا مُسْتَهْلِكة؟

إجابة هذا السؤال تتبع بدقة إجابة السؤال الأخير، إذ إن موقع الذات الذى أنشئ للقارئ يقوم، على وجه الدقة، على أساس قبوله الإطار الأيديولوجى العتباره ينتمى إلى المنطق السليم المطبع – الذى يحتاجه المرء لتفسير الإعلان وتخصيص صورة للمُنتَج. والشاغل المثالى لموقع الذات المذكور ينتمى إلى جماعة تتفق حاجاتها وقيمها وذائقتها مع الحاجات والقيم والذائقة الباطنة في الإطار. إنها جماعة يشغلها تيسير أمور الحياة بأقل تكلفة عكنة. أى إنها جماعة من المستهلكين، إذ إن هذه المشاغل تنسب عمومًا إلى المستهلكين. وهي جماعة تتطلب من بيئتها الميسرة أن تتسم بخصاص عملية وجمالية مثل الخصائص الممثلة هنا، أى القدرة على أداء الوظيفة، وسهولة الصيانة، والرشاقة البسيطة، وترى وقت الفراغ في صورة محددة، يوحى بها مشهد الحديقة. أي إنها جماعة ذات ذائقات بالغة الخصوصية.

ولكن بأى معنى يمكن للمرء أن يتحدث عن بناء الإعلانات للمستهلك أو لجماعة المستهلكين؟ لقد حول الإعلان الناس إلى مستهلكين، أى إنه أحدث تغييرًا فيما أصبح الناس عليه، بمعنى أنه يقدم أشد النهاذج اتساقًا فى المعنى وإلحاحًا على الذهن

لحاجات المستهلكِ وقيمه وذائقته وسلوكه. ولقد فعل هذا بمخاطبة الناس كأنها كانوا جميعًا قد بلغوا من قبل مكانة المستهلكين الكاملة وفقًا للمنطق السليم. والقضية العامة هى أن الناس إذا أرغموا فى كل يوم على احتلال موقع الذات للمستهلك، فسوف يصبحون على الأرجح مستهلكين. وهكذا فإن ما قد يبدأ فى صورة لعبة ما، أو تجربة مريبة لأفراد الجمهور، من المحتمل أن ينتهى الأمر به، بفضل ضغط العادة الهائل، إلى أن يغدو حقيقة واقعة.

وما ينطبق على المستهلكين، ينطبق أيضًا على جماعات الاستهلاك المحددة، فالإعلان يستطيع أن يطلع الناس على أساليب حياة (وأنساق إنفاق) ربها لم يصادفوها إلا من طريق الإعلان، لكنه يدعوهم أيضًا إلى الالتحاق بجهاعة المستهلكين التي اختاروها (إذ يزعم الإعلان أن الأمر قائم على الاختيار وحسب) وأن يعتبروا أن هذه الجهاعة بها تتعرض له من تحولات سريعة تمثل أولى ما ينبغى أن يلتحقوا به. ومن المحتمل في غضون ذلك أن يقل عدد المشاركين من فئات أخرى، ولنا أن نقول إن أشد الخاسرين جماعات الإنتاج، أي من الطبقات الاجتهاعية، وفصائل وأقسام معينة من الطبقات الاجتهاعية (مثل جماعات الجروفييّن أو النقابات العهالية).

# العناصر اللغوية والبصرية في الإعلان

تزداد باطراد فى مجتمعنا أهمية المزج بين العناصر اللفظية والبصرية فى تشكيل النصوص، ويتصدر التليشزيون هذا المزج، فالتليشزيون باعتباره وسيطًا لا ينتج إلا أمثال هذه النصوص المُركَّبة، ولكن الإعلانات فى المطبوعات تزيد باطراد من تأكيدها إياها. كما تزداد باطراد أيضًا أهمية العنصر البصرى فى الإعلان، إذ شاع الرأى الذى يقول إن إبراز الصورة أحد الخصائص الرئيسية لثقافة 'ما بعد الحداثة'.

ويتفق هذا الاتجاه مع ما أقوله عن العمليات الأيديولوجية في الإعلان. فالصور البصرية تؤكد، من ناحية، اعتباد عملية بناء الصور على الجمهور، فحيثها وضعت الصور البصرية جنبًا إلى جنب لم يجد المفسر مفرًا من إقامة رابطة بينها، ولكن اللغة

تتطلب تقديم الروابط اللازمة إليه، وإن لم تكن تقدمها، كما رأينا، في حالات كثيرة. ومن ناحية أخرى نرى أن بناء 'جماعات المستهلكين' يتحقق بيسر أكبر من خلال الوسائل البصرية أساسًا، لأن الوسيط البصرى يمكن استخدامه بسهولة أكبر في إنتاج 'صور زائفة' بالمعنى الأفلاطوني، أي نسخ مطابقة لأصول لم توجد قط! ولزيادة الإيضاح نقول إن الصور البصرية تسمح للإعلان بأن يخلق بسهولة أكبر عوالم معينة وربها نجح في إقناع المشاهدين بأن المستهلكين يسكنونها، بسبب قوة الأيديولوجيا التي تعبر عنها مقولة "إن الكاميرا لا تكذب".

انظر إلى الإعلان عن الغسالة مييل في ضوء هذه التعليقات، كيف تتفاعل العناصر البصرية واللفظية في بناء الصورة، والمستهلك، ومجتمع المستهلكين؟

# اتجاهات استعمارية في الخطاب الإعلاني

نستطيع أن نتصور من زاوية معينة أن الإعلان يقوم بدور المستعمر، وتشمل هذه الزاوية الزيادة الهائلة في حجم الإعلانات على امتداد العقود الثلاثة الماضية، ودرجة تعرض الناس لتأثير الإعلان يوميًّا، و'تغلغل' الإعلان في الجوانب غير الاقتصادية للحياة، وخصوصًا نفاذه إلى البيوت من طريق التليشزيون. لقد تعرضت الأسرة، والحياة الأسرية، للاختراق من جانب الاقتصاد، ومن جانب القوى الطبقية المهيمنة داخل الاقتصاد، وهذه العناصر الاستعارية قد أثرت تأثيرًا ما في إعادة بناء الحياة الأسرية وفي غيرها من الجوانب غير الاقتصادية للحياة.

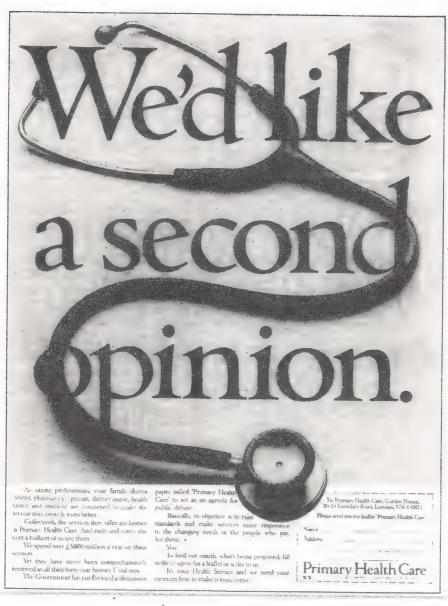

# النص ٨ - ٢ المصدر: وزارة الصحة والتأمينات الاجتماعية

ولكن لنا أن نجد اتجاهات استعمارية أشد وضوحًا حيث تتعرض أنهاط الخطاب للتأثر بالخطاب الإعلاني. والنص  $\Lambda - \Upsilon$  مثال من خطاب الإعلام الجماهيري، أي الرسائل الرسمية الموجهة من السلطات العامة إلى 'الجمهور'. فالواضح أن النص

يستخدم شكلًا إعلاميًّا مألوفًا، ومع ذلك فلا يوجد مُنتَجٌّ واضح يعلن عنه، ويبدو في الظاهر كأنها يقتصر على تقديم المعلومات وطلب إبداء الرأى، أى إنه ليس إعلانًا على الإطلاق! ومع ذلك فإن لدينا "مُنتَجًّا" ما، والقراء مطالبون ببناء صورته: ألا وهو مصدر المعلومات، وطلب إبداء الرأى، وهو (إذا تمكنت من قراءة الكلام المطبوع بالبنط الصغير في الركن الأيمن من الإعلان) وزارة الصحة والتأمينات الاجتهاعية (أى مرفق الصحة).

ما المعالم الإعلانية لهذا النص، من حيث بناء العلاقات، وصورة 'المُتَتَجِ'، وموقع الذات 'للمستهلك' (الجمهور')؟

يتضمن النص إضفاء الطابع الشخصى 'الاصطناعى' على أفراد الجمهور (مثل استعال ضمير المخاطب، وأفعال الأمر: 'أرجو إرسال الكتيب إلى') وإضفاء الطابع الشخصى على منتج عن طريق استعال ضمير الجمع الحصرى للمتكلم، نحن، في العبارة الأخيرة التي تقول: (نحن مرفقك الصحى ونحن في حاجة إلى آرائك) إلى جانب استخدام ضمير المتكلم الجمع الشامل (يستخدمه مليون شخص من بيننا). وتُبنى لصورة المرفق الصحى صورة من خلال ضهائر تستدعى إلى ذهن القارئ 'بعض صفات الطبيب' في الصورة المرافقة للنص: فهو يتكون من صورة للساعة الطبية إلى جانب شذرة من 'كلام الأطباء' مطبوعة فوقها (نريد رأيًا ثانيًا) وهكذا تُنقلُ إلى المرفق الصحى من هذا الإطار بعضُ القيم المهنية، والوعى العميق بالمسؤولية وهلم جرًّا. وموقع الذات الذي أُعِدً للقارئ موقع فرد من أفراد الجمهور يهمه الأمر ويحيط ببعض المعلومات ولكنه يريد أن يعرف ما هو مقترح عليه، ويستطيع أن يسهم 'برأى ثان' يستحق النظر فيه. ويزداد الارتقاء بصورة المرفق الصحى بافتراض أن هذه الهيئة العامة، أى الهيئة الجاهيرية، هيئة تحترم 'الجمهور'.

ولنا أن نعيد ارتباطنا في هذه المرحلة بها عرض له الفصل السابع من هدم لنظم الخطاب وإعادة بنائها. ويمكن تحليل هذا النص باعتباره مزيجًا من المعالم المستمدة في جانب منها من نموذج الخطاب الإعلاني، وفي جانب آخر من نمط الخطاب الإعلامي التقليدي. ويمكن اعتبار هذا المزج إعادة الإفصاح عن نظام خطاب الإدارة الصحية

(والإدارة العامة بصفة أشمل) باعتباره أثرًا من آثار استعبار الإعلان لهذا النظام من أنظمة الخطاب. كما يربط هذا أيضًا بين النمطين الرئيسيين للخطاب الاستعبارى اللذين حددتها في بداية هذا الفصل، الأمر الذي يوضح التداخل بين النزعة الاستهلاكية وبين البيروقراطية، وأن الأولى تغذو الأخيرة. وارجع إلى مثال آخر في مكان لاحق من هذا الفصل.

ونستطيع أن نرى على ضوء هذا المثال كيف يتمكن الإعلان من استعمار وتشكيل أنهاط الخطاب السياسية، وخصوصًا خطاب المذهب الثاتشري الذي نظرنا فيه في الفصل السابع. فإن مارجريت ثاتشر، كها رأينا، تبنى علاقة مع 'الجمهور' بستند في جانب منها إلى إضفاء الطابع الشخصي الاصطناعي، وتقدم إلى مستمعيها مفاتيح محبوكة بدقة حتى يتمكنوا من بناء صورة زعيمة سياسية، كما تبني صورة 'الجمهور' باعتباره جماعة استهلاك سياسية، إن صح هذا التعبير، وتدعو الأشخاص الحقيقيين إلى الأنضام إليها. وكما هو الحال في الإعلان الخاص بمرفق الصحة يتفق المنتج مع السلعة: إذ إن السيدة ثاتشر تحاول 'أن تبيع نفسها'، وهكذا فإن الازدياد المطرد في إدارة السياسة الحزبية من خلال خطاب جماهيري ذي اتجاه واحد في أجهزة الإعلام، متخذًا من الإعلان نموذجًا له، يبتعد بهذه السياسة باطراد عن الخطاب ذي الاتجاهين الذي . يعتمد على التلاقي المباشر (وجهًا لوجه). أي إن لقاء الناخبين شخصيًا بطرق أبواب منازلهم لاستهالتهم، والتناظر وتقارع الحجج السياسية، والاجتهاعات السياسية، تقل أهميتها باطراد باعتبارها من عناصر الخطاب في السياسة. ويؤدى تأثير التعميم في علاقة الاستهلاك الاقتصادية إلى فقدان السياسة الحزبية لقاعدتها في حياة الناس. وتقل مشاركة الناس في السياسة باعتبارهم مواطنين بالتدريج، ويزداد اشتراكهم فيها تدريجيًّا أيضًا بصفتهم مستهلكين، كما إن القواعد الشعبية للمشاركين تبتعد تدريجيًا عن المجتمعات الحقيقية التي ينتمون إليها، وتقترب تدريجيًا من الأشكال المعادلة سياسيًّا لجهاعات المستهلكين، وهي التي يبنيها الزعهاء السياسيون لهم. ومن الممكن بطبيعة الحال أن تسير هذه العمليات في عكس الاتجاه، إلى جانب وجود اتجاهات معارضة 'تعويضية' [تمثل الكفة الأخرى للميزان]. انظر القسم بعنوان اتجاهات أخرى أدناه.

### البيروقراطية وتكنولوجيات الخطاب

أتوسع في هذا القسم في الفكرة التي طرحتها في بداية هذا الفصل وهي التي تقول إن سيطرة الدولة من خلال البير وقراطية كانت لها آثار كبرى في نظم الخطاب، وأناقش أولًا الاتجاه الاجتهاعي إلى زيادة السيطرة على الناس من خلال شتى أشكال البير وقراطية، ثم أنتقل إلى فحص ما أطلقت عليه مصطلح تكنولوجيات الخطاب، أي أنهاط الخطاب التي تتضمن التطبيق – بقدر ما من الوعي الذاتي – للمعارف العلمية الاجتهاعية لتحقيق السيطرة البير وقراطية. وسوف تقول حجتي إن تأثير البير وقراطية في نظم الخطاب يتحقق من خلال الانتشار 'الاستعارى' لتكنولوجيات الخطاب، وبعدها أقدم مثالًا على تطبيق البحث العلمي الاجتهاعي على تكنولوجيات الخطاب، وهو الذي يسمى التدريب على المهارات الاجتهاعية، مشيرًا إلى إحدى تكنولوجيات الخطاب، الخطاب (التي أشرت إليها من قبل بألفاظ مختلفة) وهي المقابلة الشخصية. وعندها أقدم مثالًا يتضمن تكنولوجيتين للخطاب، الأولى وثيقة المعلومات الخاصة بالجمهور والاستهارة الرسمية.

# البيروقراطية

يقول عالم الاجتهاع ماكس ڤيبر إن البيروقراطية "تنظيم مراتبى يهدف إلى التنسيق العقلاني لعمل كثير من الأفراد سعيًا إلى تحقيق مهام إدارية واسعة النطاق وأهداف تنظيمية". ومفهوم "العقلانية في هذا التعريف محدود ويقتصر اقتصارًا صارمًا على دلالته النفعية: بمعنى أن العقلانية هي تحقيق المواءمة المنتظمة بين الوسائل والغايات لأية مؤسسة أو منظمة بيروقراطية. وأما "المراتبية" و"التنسيق" المذكوران في التعريف فهها يؤكدان عنصر السيطرة في هذه العقلانية على الغايات والوسائل، بمعنى يجمع بين السيطرة الداخلية من المستويات العليا داخل البيروقراطية وسيطرة البيروقراطية على الناس. وكثيرًا ما يبدو الناس، من منظور العقلانية البيروقراطية، في صورة "أشياء" يجوز إصدار الأوامر لها، والتحقق منها وتسجيلها ونقلها وما إلى ذلك بسبيل.

وقد اقتضى نمو الدولة الحديثة فى ظل المجتمع الرأسيالي قدرًا كبيرًا من التوسع فى البيروقراطية التى جعلت الدولة تبسط سيطرتها على جوانب ما تفتأ تزداد من حياة الناس. واتضح حصوصًا هذا التوسع والتدخل منذ ميلاد 'دولة الرعاية الاجتهاعية'، وهى التى نشأت استجابة للتجربة المريرة المتمثلة فى آثار السوق غير المقيدة فى فترة الكساد التى شهدتها العشرينيات والثلاثينيات، إذ أصبح على الدولة أن تحمى الناس من بطش السوق، والواقع أن الدولة قد نجحت فعلًا فى تحسين أحوال الحياة لمعظم الناس، وإن كانت منجزاتها تتعرض اليوم للتهديد. ولكن هذه العملية كانت سلاحًا ذا حدين، إذ كانت دولة الرعاية الاجتهاعية تُدار من خلال بيروقراطيات كثفت من تدخلها فى حياة الناس وعمقت بذلك من سيطرتها عليهم. وفى ضوء صورة الدولة التى رسمتها بالخطوط العريضة فى الفصل الثاني، فإن هذا يعنى آخر الأمر سيطرة الطبقة الرأسيالية والكتلة المهيمنة على حياة الشعب. وكان هذا الجانب البيروقراطي و'التدخل لا يحس بحاجات الشعب، وهى الصورة التى استغلها المذهب الثاتشرى، جهاز تدخل لا يحس بحاجات الشعب، وهى الصورة التى استغلها المذهب الثاتشرى، كما رأينا فى الفصل السابع.

### تكنولوجيات الخطاب

أوردتُ عاليه تعريفًا لتكنولوجيات الخطاب يقول إنها أنهاط الخطاب التى تتضمن التطبيق، بقدر ما من الوعى الذاتى، للمعارف العلمية الاجتهاعية لتحقيق السيطرة البيروقراطية. والذى أقصده أنهاط معينة من الخطاب مثل المقابلات الشخصية، والاستهارات الرسمية، واستهارات الاستجواب، والاختبارات والامتحانات، والسجلات الرسمية، والفحوص الطبية، والدروس، وهى التى تخضع – فى ذاتها – للأبحاث الاجتهاعية العلمية، وحيث تُودَعُ نتائج هذه البحوث فى تكنولوجيات الخطاب، فتساعد على تشكيلها وتعديلها. وتدخل تكنولوجيات الخطاب فى فئة أعم وأشمل هى فئة الخطاب الاستراتيجى، أى الخطاب الموجه إلى تحقيق أهداف ونتائج نفعية.

وتعتبر تكنولوجيات الخطاب ظاهرة حديثة بصفة خاصة، مثل العلوم الاجتهاعية التى تغذوها. وهي تمثل التأثير العام للبيروقراطية والدولة الحديثة في نظام الخطاب المجتمعي. وعلى الرغم من إمكان إرجاع أصولها إلى مؤسسات محددة، فلقد غدت تكتسب صبغة 'عبر مؤسسية' تتيح لها أن تتسرب إلى داخل مجموعة معينة من المؤسسات فتستعمرها، وأن ترتبط بعناصر خطابية أخرى، بمجموعة كاملة من الطرائق المتنوعة. وهي تقابل ما يطلق عليه البعض مصطلح 'الأنواع'، وإن كنت أرى أن هذا المصطلح لا يتضمن الوصف المحدد بدرجة كافية لما أعنيه.

وقد اقترنت تكنولوجيات الخطاب بتغيير جوهرى مؤكد فى النظام المجتمعى للخطاب فى الفترة الحديثة، ونعنى به تشكيل الخطاب إلى درجة غير مسبوقة وفقًا لحسابات معينة، تتسم بالوعى الذاتى للعلاقة بين الوسائل والغايات، وتستند إلى العقلانية البيروقراطية النفعية القائمة على أساس المعرفة بالخطاب نفسه. وتقدم هذه المعرفة أقسامٌ معينةٌ من العلوم الاجتهاعية المتخصصة فى دراسة الخطاب واللغة. وهى مثال لظاهرة أعم من ظواهر الفترة الحديثة، أى تداخل السلطة والمعرفة، والاعتهاد الهائل للسلطة على المعرفة، كها تؤكد أهمية التحليل النقدى للخطاب الذى يستكمله التحليل النقدى لعلوم اللغة والخطاب حسبها أقمت عليه الحجة فى الفصل الأول.

#### التدريب على المهارات الاجتماعية

دخلت نتاثج البحث الاجتهاعي ساحة المهارسة الخطابية من عدة طرق، من بينها طريق التدريب على المهارات الاجتهاعية الذي نشأ من البحث النفسي الاجتهاعي في المهارات الإجتهاعية. ويقوم هذا البحث على نظرة نفعية للمهارسة الاجتهاعية باعتبارها نشدان أهداف متناغمة مع العقلانية البيروقراطية التي وصفتها آنفًا. وهكذا فإن وحدات المهارسة والخطاب الكبرى، مثل المقابلة الشخصية، يُفترض أنها تتكون من وحدات صغرى متتابعة مُنتَجَةٍ من خلال التطبيق الآلي للمهارات التي تُعتار استنادًا إلى مدى إسهامها في تحقيق الأهداف. ومن المفترض أن هذه المهارات يمكن عزل بعضها عن بعض ووصف كل منها، وأن مظاهر العوار في المهارسة الاجتهاعية يمكن التغلب عليها بتدريب الأشخاص على الاستفادة من هذه المهارات.

ويجرى تطبيق التدريب على المهارات الاجتماعية على نطاق واسع، فقد استُخدم في تدريب المرضى النفسانيين، وغيرهم ممن يعتبرون 'غير أكفاء' أو 'عاجزين' اجتماعيًا، كما استُخدم لتدريب الاختصاصيين الاجتماعيين والصحيين، ومقدمى المشورة الاجتماعية، والمعالجين والأطباء لمساعدتهم على زيادة فاعلية تعاملهم مع عملائهم أو مرضاهم، إلى جانب استخدامه في تدريب مديرى الشركات والمشرفين على المبيعات بغرض الارتقاء بالإدارة والبيع على الترتيب، وفي تدريب الموظفين العموميين في المؤسسات البيروقراطية على التغلب على ما تتسم به هذه المؤسسات من طابع غير شخصى يشوب صورتها في أعين الناس، ويقيم مسافة ما بينها وبينهم، الأمر الذي ينتقص من مشروعيتها وفاعليتها.

والنظر إلى المارسة الاجتماعية من زاوية المهارات الاجتماعية يؤدى، على الأرجح، إلى اختزال المارسة عمومًا والخطاب خصوصًا فى الجانب الذى دأبنا على وصفه 'بالمضمون'، أى بالأهداف أو الأغراض النفعية. وأما ما وصفناه بالأبعاد العلائقية والأبعاد الذاتية/ التعبيرية للخطاب، فلا تُمنح فى هذا الصدد أية مكانة أصيلة أو مستقلة خاصة بها، بل إنها على الأرجح تختزل فى مكانة 'المتغيرات التابعة'، وأن ينظر إليها من زاوية إمكان التلاعب بها فى غضون المحاولة الدائبة لتمكين الخطاب/ المارسة من تحقيق أقصى تأثير ممكن فى تحقيق الأهداف النفعية. والنهاذج الناجحة التى يُدْعَى المتدربون على المهارات الاجتماعية إلى محاكاتها تتميز بالتلاعب المنتظم بهذا المعنى، ومن ثم فقد يصح قولنا إن التدريب على المهارات الاجتماعية يسهم فى تدعيم التلاعب بالعلاقات والذوات فى الواقع الفعلى.

فلنقدم الآن مثالًا محددًا. والنص التالى مقتطف من الاستراتيجية الموصى بها لإجراء 'مقابلة شخصية'، ولتكن مقابلة 'تأديبية' فى مكان العمل، أو فى إحدى المدارس، بحيث "تجعل المقابلة مناسبة ألطف وأفعل". والنص مقتطف من كتاب كتبه عالم النفس الاجتماعي الشهير مايكل أرجايل:

[البند الأول محذوف]

- ٢- المشرف (م) يقيم تقاربًا وجدانيًا مع العميل (ع) الذى قد يكون بالغ التوتر بشأن المقابلة. وسوف تزداد سهولة ذلك إذا حافظ (م) على اتصاله اليومى بـ(ع). وقد يتبادلان المحادثات الودية حول اهتماماتهم المشتركة، بحيث تنخفض الحواجز الخاصة بفوارق المنزلة بينها، ويصبح (ع) على استعداد للكلام بحرية.
- ٣- قد يكون من الضرورى للمشرف أن يشرح للعميل وجود مشكلة، وقد تتمثل في تأخر وصول (ع) باستمرار إلى مكان العمل، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإنتاج، أو أن (ع) قد انخفضت درجاته [في المواد الدراسية] انخفاضًا شديدًا.. إلخ. ويمكن أداء ذلك ببيان بعض الحقائق الموضوعية، لا بإصدار الأحكام، كما ينبغى القيام به بأسلوب لطيف لا مغاضب.
- ٤- يدعو (م) الآن (ع) إلى أن يعرب عن رأيه فى الوضع الراهن، أى ما يتصور أنه السبب من ورائه. وقد تكتنف ذلك محاولات للحصول على معلومات أوْفَ، إذا كان (ع) عازفًا عن الكلام دون قيود. والمشرف متعاطف ويبين أنه يريد أن يفهم موقف (ع)، وقد يسأل (م) (ع) إن كان يعتقد أن الموقف مُرْضٍ؛ ويستطيع فى مقابلة تقييمية أن يطلب من (ع) تقييم أدائه بنفسه. وقد يقدم (ع) معلومات جديدة تشرح سبب المشكلة، ويقترح كيف يمكن حلها، وربها انتهت المقابلة فى هذه اللحظة.

### [٥ و ٦ محذوفان]

٧ - إذا كان من الضرورى إجراء مقابلات أخرى، فربها اقتضى الأمر اللجوء
 إلى أساليب أشد صرامة للتأثير في (ع). ويتمتع معظم المشرفين بإمكان
 التحكم في العقوبات المادية، مثل حجب المكافآت [الحوافز]، وإيقاف
 الترقيات، والفصل من العمل آخر الأمر. ويقول (م) إنه لا يرغب عادة

فى فصل (ع)، فهو يريد إبقاءه ولكنه يريد منه تغيير سلوكه. وإمكان استخدام أمثال هذه العقوبات يجب أن يُذكر أولًا بتردد وباعتباره احتمالًا مستبعدًا، وليكن باستعمال عبارات موضوعية كقول المشرف "ما أكثر الآخرين الذين يودون الحصول على هذا العمل!" أو "قد أضطر إلى إخبار الذين يدفعون أجرك عن مستوى أدائك".

۸ – ينبغى أن تنتهى المقابلة بمراجعة لما اتفق عليه الطرفان، والخطوات البناءة التى قررا اتخاذها، والموعد التالى للقاء (م) مع (ع) لمناقشة سير العمل وما إلى ذلك بسبيل. كما ينبغى أن تنتهى المقابلة بأقصى ما يمكن من جو البشاشة والود.

(أرجايل: 1978 ص ٢٤٣ - ٢٤٥)

ما الأساليب التي توحى بها التوصيات بالتلاعب في الأبعاد العلائقية والذاتية للخطاب لأسباب مؤسسية؟

من خلال دعوة التوصيات للمشرفين بأن يحاكوا موقعًا معينًا للذات وعلاقة خاصة بالعملاء، تحث التوصيات المشرفين على التظاهر بالتضامن والمساواة مع العملاء (الفقرة ٢) وبالتعاطف (الفقرة ٤) وبالتظاهر بالبشاشة (الفقرة ٣) والود (الفقرة ٨) إلى جانب العزوف عن اتخاذ إجراءات جذرية (الفقرة ٧). وأما مبرر التظاهر بهذه الصفات المذكورة فهو احتمال جعل المقابلة "ألطف وأفعل"، وأنا أفسر الفاعلية بأنها تشير إلى المفدف النفعى المتمثل في حل مشكلات 'التأديب'.

وترجع أهمية هذه التوصيات أيضًا إلى ما تفترضه ضمنًا، إذ إنها تفترض أن للمشرفين الحق في السيطرة الكاملة على مضمون المقابلات وعلاقاتها وذواتها، وأن للديهم القدرة على تنفيذ وجوه التلاعب المقترحة بالعلاقات والذوات كيفها شاءوا دون أن يخشوا الاعتراض عليهم. وفي مقابل ذلك تفترض أن العملاء لا يتمتعون بأدنى سلطة. ومن هنا تنشأ مفارقة معينة بشأن هذه التوصيات: إذ إن الإقدام في ذاته على وضع توصيات موجهة لمشارك واحد تُفترض فيه القدرة على تنفيذها وفرضها على

الآخر كما يحلو له، يستبعد المشارك الآخر فى حدث يكاد يقوم على المساواة التى تقترحها التوصيات.

وربيا تكون هذه المفارقة مجرد جزء من المفارقة الأعمق التي تمارس في مقابلة شخصية لا في لقاء تعنيف صارخ، إذ إن المقابلة قد استعمرت جهاز التأديب فجعلت عملية التأديب تبدو على غير ما هي عليه. وهذه هي المحاكاة الأساسية التي تُعتبر صور المحاكاة الأخرى المشار إليها عاليه أشكالًا منقحة منها. وعلى هذا المستوى تتحول طبيعة العملية التأديبية من خلال إدماجها في الافتراضات القائمة على المنطق السليم التي تستند إليها المقابلة الشخصية: أي إن لكل طرف من الطرفين ما يسهم به في العملية (تمشيًا مع الاتجاه الحديث لتحقيق الانضباط من خلال الانضباط الذاتي)؛ وإن للقائم بالمقابلة أو من يتولى التأديب الحق (ما دامت تتوافر أدلة مبدئية على وقوع مخالفة للنظام) في أن يدس أنفه ويستكشف شتى جوانب السلوك والدوافع لدى من يتعرض للتأديب أو إجراء المقابلة؛ وإن الأخير ملتزم بأن يبدى التعاون في ذلك، وهلم جرًّا،

وتوجد أنهاط كثيرة مختلفة من المقابلات الشخصية التي يمكن اعتبارها ثمرت ن ثهار الربط بين المقابلة الشخصية، باعتبارها من تكنولوجيات الخطاب، وبين شتى نظم الخطاب المؤسسية المختلفة. وهكذا لا ينبغى اعتبار التوصيات الواردة أعلاه قابلة للتطبيق بسهولة على جميع المقابلات، والواقع أن أرجايل يولى اهتهامًا بنمطين آخرين، وبكل منها على حدة، وهما المقابلة الشخصية الخاصة بالاختيار (أي باختيار الأشخاص المتقدمين للوظائف) والمقابلة الشخصية الخاصة بالمسح الاجتهاعي.

ولكن تأثير البحوث الاجتهاعية في المقابلات الشخصية من هذين النمطين ومن غيرهما يتسم باتجاهات مشتركة. إذ يذكر أرجايل، على سبيل المثال، وجود التقارب الوجداني وإنشاء علاقة مساواة بين القائم على المقابلة والمتقدم لها، في جميع الحالات. وهذان يقتضيان، كها رأينا في المقابلة الشخصية مع المستخدمين، التلاعب بالجوانب العلائقية والذاتية للخطاب من خلال المحاكاة أو التظاهر. وتشبه الخصائص المذكورة للمقابلات ما دأبنا على الإشارة إليه بمصطلح إضفاء الصبغة الشخصية المصطنعة، في وقت سابق من هذا الفصل. وأقول إن لنا أن نستخدم هذا المصطلح في الإشارة إلى

جميع ظواهر الخطاب الاستراتيجي، سواء في نوعه الاستهلاكي أو البيروقراطي، حيث نرى التلاعب بالقيم العلائقية والذاتية لأسباب نفعية. وقد يتمثل هذا في بناء أشخاص أو أفراد خياليين، مثل المتحدث والمخاطب في الإعلان، أو في التلاعب بمواقع الذات أو بالعلاقات القائمة بين أفراد حقيقيين (فيها يتعلق بالمساواة أو التضامن أو الصلة الحميمة أو ما شئت!) في المقابلات الشخصية. ويعتبر إضفاء الطابع الشخصي الاصطناعي عنصرًا رئيسيًّا من عناصر إعادة البناء المنهجية لنظام الخطاب المجتمعي الذي يشغلني في هذا الفصل.

وإلى جانب تدريب من يتولون إجراء المقابلات الشخصية على المهارات الاجتهاعية، يزداد شيوع تدريب المتقدمين لهذه المقابلات على هذه المهارات باطراد. إذ أصدرت وزارة العمل كتيبًا يقدم للعاطلين العون فى اكتساب مهارات الحصول على وظيفة. وقد انتشرت، فيها يبدو، فكرة وهمية (أو فى بعض الحالات محاولات للإيهام) بأن زيادة تدريب الناس على مهارات الحصول على عمل، سوف تزيد من الأعمال والوظائف المتاحة، أو بعبارة أخرى، أن عجز الأشخاص عن الحصول على وظائف أو أعمال يرجع إلى أوجه نقص خاصة بهم، بها فى ذلك عجزهم، على سبيل المثال، عن النجاح فى خوض المقابلات الشخصية، لا بسبب أوجه النقص فى النظام الاجتهاعى.

ومع ذلك فربها كان هذا النوع من التدريب يمثل ما أشير إليه في الفصل الأخير بمصطلح التمكين، الذي يعنى تنمية طاقة الأشخاص على استكشاف كل ما هو ممكن، مهها يكن، داخل نظام من نظم الخطاب، من دون تغييره فعليًّا. والواقع أن للتمكين وجوهًا كثيرة تبرره، كها أقول في الفصل التالي، باعتباره وسيلة لمنح الثقة للفئات الاجتهاعية الخاضعة للهيمنة وإذكاء إدراكهم لإمكاناتهم الكامنة، لكنني أشعر أننا نواجه ما يشبه المعضلة هنا.

فالأمر لا يقتصر على أن بعض تطبيقات التدريب على المهارات الاجتهاعية مشكوك في التزامها بالأخلاق الاجتهاعية العلمية، خصوصًا عند تنمية مهارات الذين يهيمنون على غيرهم أو يتلاعبون بهم لتحقيق أهدافهم النفعية الخاصة، ولكن من

المحتمل أيضًا أن يكون الاختزال المهارسة الاجتهاعية والخطاب الاجتهاعي في مجرد المهارات تأثير محتوم يُضعف من خطاب التواصل، وأعنى به الخطاب الذي لا يقوم على الرغبة في تحقيق أهداف نفعية الأي مشارك فيه، بل يُهارَسُ ممارسة حقيقية بروح التعاون ابتغاء التفاهم والتوصل إلى أرضية مشتركة. ومن المحتمل أن يكون له هذا التأثير السالب للقوة، إذ ربها يصبح من الصعب في ظل الانتشار المتزايد الإضفاء الصبغة انشخصية المصطنعة أن نمنع الظن بأن أصدق صور المهارسات العلائقية والذاتية مصطنعة هي الأخرى. وإذا كانت تحيط بنا الأشكال المصطنعة للصلة الوثيقة والصداقة والمساواة والتعاطف، أفلا يؤثر ذلك في قدرتنا على تبيين الصور الصادقة الأية حالة من هذه الحالات؟

### المعلومات والجمهور والاستمارات الرسمية

يعتبر تقديم المعلومات إلى 'الجمهور' من طريق الهيئات البيروقراطية، وطلب المعلومات من 'أفراد الجمهور' من خلال استهارات خاصة، من تكنولوجيات الخطاب التي كثيرًا ما يقترن بعضها بالبعض في سياقات الرعاية الاجتهاعية. فالأجهزة البيروقراطية تصدر كتيبات إعلامية تصف شتى المزايا التي تأتى بها 'الرعاية' وتحدد الذين يستحقون الحصول عليها، وقد تقترن هذه الكتيبات أو تتضمن في داخلها استهارات تلزم 'المستحقين' للرعاية بملئها حتى يتمكنوا من التقدم بطلب الحصول على المزايا المذكورة. وتمثل هاتان التكنولوجيتان، إلى جانب المقابلات الشخصية، الزيادة الهائلة فيها يطلبه المجتمع من توصيل وتواصل مع جمهور أفراده الخاضعين للهيمنة.

وقد غدت خصائص هذه الكتيبات والاستهارات الرسمية أساسًا لخلاف دائم وشائع في حقبة 'دولة الرعاية'، باعتبارها نوعًا من حرب العصابات التي دارت رحاها على المستوى 'العام'، والمستوى 'الخاص' أيضًا، في لقاءات المحادثات في الحياة اليومية ضد البيروقراطية. ومن الشكاوى الرئيسية أن هذه المادة تدقى على أفهام نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يفترض توجيهها إليهم، بسبب صعوبة هضم الشكل والتنظيم، وتعقيد بناء الجمل، واستخدام المصطلحات التقنية، وما إلى ذلك بسبيل. وارتبطت هذه

الشكوى بالمستوى المنخفض للحصول على المزايا، أى بإحجام عدد كبير من 'المستحقين' عن التقدم بطلباتهم.

وتعرضت الكتيبات والاستهارات الرسمية لتحولات أساسية استنادًا إلى المشورة العلمية الاجتهاعة الخاصة بكيفية التصدى لهذه الشكاوى. والنصان  $\Lambda - \Psi = \Lambda - \lambda$  مثالان حديثان يبينان بوضوح وجلاء الجهد الذى بذل فى جعل أمثال هذه الوثائق قريبة من أفهام الناس. والنصان هما، على الترتيب، الجزء الرئيسى من كتيب إعلامى عن استكهال دخل الأسرة من إنتاج وزارة الصحة والتأمينات الاجتهاعية، والصفحة الأولى من استهارة التقديم للحصول على 'استكهال الدخل' المذكور، وهى استهارة تتكون من أربع صفحات. وكانت الاستهارة تُوزَّعُ مع (أى داخل) الكتيب.

ما الهدف (أو الأهداف) أو الغرض (أو الأغراض) البيروقراطية التي يحاول النصان تحقيقها، وكيف تتجلى هذه في المعالم النصية؟

الغرض البيروقراطى الرئيسى للكتيب، فيها يبدو، 'حث' من يستحقون تلقى معونة استكهال الدخل على التقدم بطلبها. ومعظم جمل الشرط الكثيرة (التى تبدأ بالحرف 'إذائ) ترمى إلى تحديد القطاع الخاص من السكان، على وجه الدقة، الذى يستحق الحصول عليها (مثلًا: إذا كنت تعمل ولديك أطفال فينبغى أن تحيط بنظام استكهال دخل الأسرة). وأما الهدف الرئيسى للاستهارة فالمفترض أنه جمع المعلومات اللازمة لتقدير مدى استحقاق المتقدم للمعونة بشكل يسهل 'تفريغ بياناته'. ويتجلى هذا في شتى طرائق 'تبسيط' النص، مثل استخدام جمل بسيطة نسبيًا، ومفردات غير تقنية، وخصائص كثيرة الميسمى 'التوضيب' الطباعى، مثل اختيار نوع الحروف، وتنوع الألوان، وأحجام الحروف واختلاف الحرف الصغير عن الكبير، وأبناط الحروف، وتحديد خانات لكتابة الإجابة، وتقديم اختيارات متعددة لتيسير ذلك. وصورة الاستهارة توضح بعض هذه اللامح أكثر من توضيح غيرها. ويتميز الكتيب أيضًا بالتبسيط، والمفترض أن هذا يهدف الملامح أكثر من توضيح غيرها. ويتميز الكتيب أيضًا بالتبسيط، والمفترض أن هذا يهدف وشتى جوانب 'التوضيب' الشكلى.

ويمثل التبسيط تلاعبًا ببعض جوانب مضمون النص، ولكن التبسيط هنا، شأنه في هذا شأن كل تبسيط للخطاب البيروقراطي، يقترن بالتلاعب بالعلاقات والذوات، وبإضفاء المسحة الشخصية المصطنعة. وفي القسم المعنون وهذه الأشياء مجانية، مثلًا، يبدو أن منتج النص هو الوزارة المذكورة، وهو يشغل موقع الذات الخاص بالمعلن، ويبنى للقارئ موقع الذات الخاص بالمستهلك. وهذا يبين أن جانبي تعدى النظام على حياة الناس، واللذين أوضحتها، وهما الجانب الاقتصادي/ الاستهلاكي، والجانب البيروقراطي/ الخطاب التكنولوجي، ليسا مستقلين، بل إنها يتداخلان بازدياد. ومن الممكن، بصفة خاصة، الانتفاع بموقع ذات المستهلك القوى الذي يبنيه الإعلان في تحقيق أغراض بيروقراطية. لاحظ أيضًا أن الإعلان يشارك تكنولوجيات الخطاب خصيصة اعتهاده على البحث العلمي الاجتهاعي، والواقع أن المنطق قد يقبل توسيع فكرة تكنولوجيات الخطاب بحيث تتضمن الإعلان.

والملاحظ بصفة أعم توجيه الخطاب إلى القارئ مباشرة، وتوجيه الأسئلة وأفعال الأمر إليه. ومن الأبعاد الشائعة في إضفاء الصبغة الشخصية المصطنعة، بُعْدُ التظاهر بالمساواة، على نحو ما رأينا آنفًا فيها يتعلق بالمقابلات الشخصية، وتبدو في هذه الحالة ما لوضع منتج النص على قدم المساواة مع القارئ من خلال اختيار التعبيرات التي قد يستعملها معظم القراء، كها يمكن اعتبار تبسيط المفردات والنحو في الوقت نفسه تحقيقًا للتكافؤ. ولكن هذا لا يتحقق بانتظام في النص كله (فإن كلمة شريك، على سبيل المثال، تستخدم على نطاق محدود بمعنى الشخص الذي يعيش المرء معه) ولكن في النص نهاذج كثيرة على ذلك، كاستعمال تعبير مثل "أن ينال" بدلًا من تعبير "من ينطبق عليه الشروط" في العنوان "من الذي يستطيع أن ينال ذلك؟" أو تعبير "يعيش مع" بدلًا من المصطلح "يشترك في الإقامة مع"، وإن كان الاستعمال المعتاد للتعبير مع" بدلًا من المصطلح "يشترك في الإقامة مع"، وإن كان الاستعمال المعتاد للتعبير الأول قد يفي بالمعنى المضمر المحذوف وهو "كأنها كانا زوجًا وزوجة".

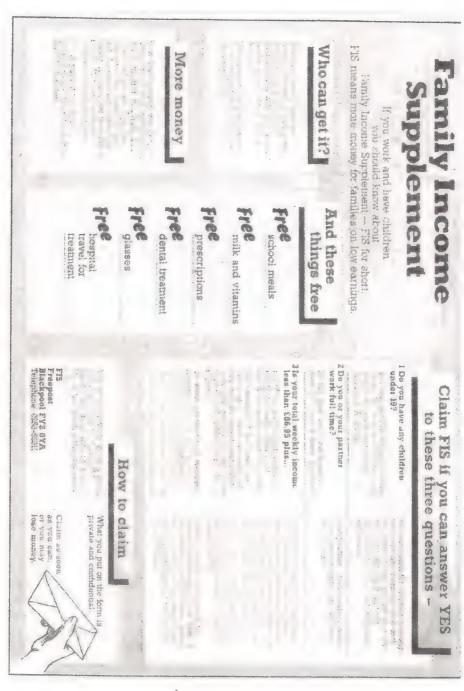

النص ٨ - ٣ المصدر وزارة الصحة والتأمينات الاجتماعية

| to DHIS train                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                            | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Exp. date                                                                  | NT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| amily Income TTC                                                           | Phease give details for yourself and your partner. Your partner is your husband or wife or the person you live with as if you are a married to them. If you are a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | one-parent family, tell us about you and your children Please write clearly in CAPITALS. There is a space at the end for you to give extra information |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| LID                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| START HERE MINISTER                                                        | MAN COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | WOMAN WOMAN                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Title                                                                      | Mr Nire/Miss/Nis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Surnamo                                                                    | \$100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t d Anner dá                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Pritz 1 amption                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                      |       | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Other names                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Date of birth                                                              | / .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Latter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| National Insurance (NI) number                                             | Letters Numbers Letter Letters Numbers Letter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Address and Postcode                                                       | le [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Do you have a PIS book now? No S you tribed Wriplease answer this question |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| No or Yes                                                                  | have you had FIS in the last 4 meaks? no pes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| The second                                                                 | and the second of the second o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                            | TOWNSON TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED STATE STATE OF THE PERSON N | d trained Yes, please and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                            | what is the s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | number on the cover of t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ne Dook'                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| At which Post Office would you like to get F18? - give address             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |       | 1 APT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| s your (and your partner's)<br>purmanent home in the UK?                   | No Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        | ****  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Are you a one-parent family?                                               | No Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | de-colors and it to they seem in                                                                                                                       |       | тактор в принципання принципання в принципання в принципання в принципання в принципання в принципання в принц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| If you are clauming FIS as a                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and with proper production of the contract of |                                                                                                                                                        | -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| couple but your partner lives at a                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| different address, please explain                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| why.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                            | !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Please give details of the children                                        | to the second second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | uses was of a side allowing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        | the   | a standarden er verename                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| who you want to claim PIS for.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Generally that means children under 19 who live with you.                  | Surname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Other names                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        | Age   | Date of birth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| You cannot include                                                         | į.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |       | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| a children who are 16 or over it                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| they have selt school                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <ul> <li>children who you do not<br/>provide for.</li> </ul>               | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Children who the Council owes                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| you a burning allowence by                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| You can include                                                            | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |       | ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| children who are not your own                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| so lung as you provide for them.                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| mehildren who normally five with                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |       | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| you but are in a home or at<br>boarding school                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| If you (or your partner) are                                               | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | umanininin a adalahki vi renduruman dan endidiplid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        | A-440 | - not receive to the control of the |  |
| pregnant, when is the beby duo?                                            | In a noting and a control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| brade and a most to mo years, month                                        | Now go on to section 2 on the mant page                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

النص ٨ - ٤ المصدر وزارة الصحة والتأمينات الاجتماعية

ومثل هذه المعالم التي توحى بالمساواة ترتبط بخصائص معادلة لها في تكنولوجيات الخطاب المذكورة التي تضع منتج النص في موقع السلطة الراسخة. فأفراد الجمهور

يهارسون ملء الاستهارات، مثلًا، ملتزمين التزامًا كبيرًا بشروط الهيئة البيروقراطية: ومن المفترض أن الأخيرة من حقها أن تطلب الإحاطة بشتى التفاصيل الشخصية وأن على أفراد الجمهور تقديمها، وأن الأخيرة تمارس سلطة كاملة بشأن البت في مدى صحة أو خطأ المحتوى، وأشكال الإجابة وما إلى ذلك بسبيل. ومن الممكن أن يؤكد التبسيط افتقار المتقدم للسلطة، وأرى أن هذا ينطبق على 'قواعد المرور' في الاستهارة: (ابدأ هنا، اذهب الآن إلى القسم ٢ في الصفحة التالية) وعلى تصميم الاستهارة بحيث تخلو من الأسئلة التي تتطلب أكثر من الإجابة عنها 'بنعم' أو 'لا' في بعض الحالات، أو من الإجابات التي لا يزيد طولها عن الطول المعياري في حالات أخرى. وأعتقد أن إضفاء الصبغة الشخصية المصطنعة قد يدعم موقع البيروقراطية والدولة بإخفاء علاقتها النفعية و'التلاعبية' بالجمهور وراء واجهة من العلاقة الشخصية المتكافئة، لكن بشرط ألا يرى الناس الحقيقة خلف هذا القناع!

### خطاب العلاج

قلت فى بداية هذا الفصل إن من آثار تعدى الاقتصاد والدولة على عدد متزايد من مجالات الحياة، مواجهة أعداد كبيرة من الناس لمشكلات و أزمات هوية يرون أنها مشكلات فردية "شخصية"، ومن ثم يسعون لطلب العون من بعض المصادر. ولدينا شتى أنواع الهيئات التى تقدم مثل هذه المعونة، وتتراوح أنواعها من الطب النفسى على المستوى المهنى إلى المنظهات التطوعية مثل المنظمة السامرية.

وقد ولَّدَتْ هذه المنظات ضروبًا بالغة التنوع من العلاج وتقنيات تقديم المشورة. وأول ما يلاحظه المرء فيها أنها أمثلة أخرى لتكنولوجيات الخطاب، فهى تشارك غيرها من هذه التكنولوجيات كونها أشكالًا تطبيقية للمعارف العلمية الاجتهاعية. ولكنها تختلف عن أنهاط تكنولوجيات الخطاب التى ناقشتها آنفًا فى أنها لا ترتبط بعلاقة مباشرة بالعقلانية البيروقراطية. وإذن فمن المفيد التمييز بينها باعتبارها تكنولوجيات علاجية وبين تكنولوجيات التأديب. ومع ذلك فسوف أسوق الحجة لاحقًا على أن لها علاقة مهمة بالعقلانية والبروقراطية.

وفيها يلي مقتطف من مقابلة شخصية علاجية بين عميل (ع) ومعالج (م):

- (۱) ع: المسألة غامضة جدًّا. ولكن كها تعرف فأنا دائها ما، دائها ما يخطر لى على أن هذه العملية كلها بالنسبة لى تشبه فحص أجزاء الصورة المقطعة لتجميعها في اللغز المعروف. ويبدو لى، كأننى الآن منكب على فحص الأجزاء الفردية التي ليس لها معنى يعتد به في الواقع. وربها أتناولها من دون أن أبدأ حتى التفكير في نسق معين. ودائها ما تعتادني هذه الفكرة. وهذا غريب لأننى، في الواقع، لا أحب الألغاز من هذا النوع. ودائها ما كنت أشعر بالضيق منها. ولكن هذا إحساسي. وأنا أعنى أننى التقط قطعًا صغيرة (والمعالج يومئ ويشير بيديه خلال هذه المحادثة كلها لإيضاح ما يعنيه العميل) وليس لها أي معنى على الإطلاق، إلا، أعنى الإحساس عجرد اللمس، ربها شعرت، أعنى أن هذه القطعة سوف تحل في مكان ما
- (٢) م: وذلك في اللحظة التي، في العملية أعنى، تحس فيها بملمس وشكل وتصور القطع المختلفة، إلى جانب إحساس محدود في الخلفية يقول، نعم، يقول إنها سوف تتفق مع غيرها على الأرجح في مكان ما، ولكن معظم الانتباه مركز على السؤال "ما نوع إحساسي بها؟ وما ملمسها؟"
  - (٣)ع: صحيح. يكاد يكون لها جانب مادى. أعنى. إه-
- (٤) م : لا تستطيع وصفها أى وصف من استخدام يديك. شعور بأنها حقيقية، كأنها لها كيان محسوس في –
- (٥) ع: ومرة أخرى أشير إلى الإحساس بأننى موضوعى جدًّا، ومع ذلك فلم أقترب من نفسى إلى هذه الدرجة قبل اليوم.
- (٦) م: كأنك تبتعد لتبصر نفسك وفي الوقت نفسه تشعر بأنك اقتربت من نفسك بهذا الأسلوب أكثر من -

- (٧)ع: [يغمغم] ومع ذلك فللمرة الأولى منذ شهور لا أفكر في مشكلاتي. لست أفكر فيها فعلًا، ولا أحاول حلها.
- (A) م: لدى الانطباع أنك لا تجلس مثلًا وتقول سأعمل على حل 'مشكلاتى'. ليس ذلك الإحساس على الإطلاق.
- (٩) ع: صحيح. صحيح. أتصور أن ما أن ما أقصده فعلًا أننى لا أجلس حتى أحل لغز الصورة المقطعة، أن أضم أجزاءها فالمسألة أننى لا بد أن أرى الصورة. قد يكون الأمر كذلك، وربها كنت استمتع فعلًا بعملية اللمس والتحسس، أو ربها كنت أتعلم شيئًا.
- (١٠) م: يوجد على الأقل ذلك الإحساس بأن اللمس هو المقصود، وليس بأنك تفعل هذا حتى ترى صورة ما، ولكنه الشعور بالرضى بالتعرف على كل جزء. هل هذا --
- (١١) ع: تمامًا. همو ذاك. ولا يزال يصبح ذلك النوع من الإحساس، من اللمس. إنه أمر طريف جدًّا. أحيانًا لا يكون ممتعًا تمامًا، وأنا واثق ولكن -
  - (١٢) م: خبرة من نوع مختلف إلى حد ما.
    - (١٣) ع: نعم. تمامًا.

النص ۸ – ٥ المصدر روجرز ١٩٦٧: ٧٧ – ٧٧

انظر إلى العلاقة بين المعالج (م) وما يقوله، وبين ما يقول العميل (ع). انظر بصفة خاصة فى مدى ما تتضمنه أقوال المعالج من أحكام على أقوال العميل، أو السيطرة عليها، أو إبداء التقارب الوجداني مع العميل.

أعتقد أن أقوال المعالج، إن شئنا الإجابة الموجزة على هذا السؤال، وإن أخذنا بدلالاتها السطحية على الأقل، لا تصدر أحكامًا على أقوال العميل ولا تحاول السيطرة عليها. بل إن المعالج يبدى تقاربًا عاطفيًا مع العميل. انظر إلى ما يقوله المعالج في الدور (٢). لاحظ أولًا أن الشكل 'التراكيبي، لهذه الدور يجعله امتدادًا للدور السابق للعميل: فالدور (١) ينتهى بجملة ربها شعرت المتبوعة بجملة اسمية في موقع المفعول به للفعل شعرت، والدور (٢) مبنى باعتباره جملة اسمية أخرى (التي تبدأ بعبارة وذلك في اللحظة التي) وهي التي تعتبر معطوفة [أى بحرف التنسيق: الواو] على الدور (١) ولاحظ أن المعالج يرجع صدى القول المباشر الموجه إلى الذات (قارن عبارة إن هذه المعالج يرجع مدى العلول المباشر الموجه إلى الذات (قارن عبارة إن هذه الفطعة ستحل في مكان ما هنا بعبارة إنها سوف تتفق مع غيرها على الأرجح في مكان ما). وهذه العلاقة الشكلية بين الدورين (١) و(٢) تبين علاقتها الوظيفية، أي إن الدور (٢) إعادة صوغ لنهاية الدور (١)، فهو يشرحها بدقة. وهذا النسق يتكرر على امتداد المقتطف، وفي كل حالة يقبل العميل المعالج تقاربه العاطفي بإنتاج إعادة صياغة مقبولة لأقوال العميل.

أُجْرِى استعراض شامل فى الآونة الأخيرة لقضايا تقديم المشورة جاء فيه إن معظم تعريفاته تقول إنه "شكل من أشكال التواصل المباشر بين شخصين، وإنه يتميز بالتوصل إلى تفاهم عاطفى دقيق بينها كثيرًا ما يوصف بالمصطلح العلمى "التآلف الوجدانى" أو "التقمص الوجدانى"، وإنه يركز على مشكلة واحدة أو أكثر من مشاكل العميل، وإنه يخلو من الأحكام السلطوية والضغوط القسرية من جانب المستشار". وحيثها رُثِي أن جذور المشكلة داخلية لا خارجية، فإن الهدف يتمثل فى التعامل معها بتحقيق تغييرات سلوكية معينة، بناء على أن العميل قد تمكن من فهم أمور معينة عن ذاته لم يكن واعبًا بها من قبل.

وأما 'المهارات المعاونة' من جانب المستشار التي تيسر حدوث ما أشرنا إليه فهي تخضع للتأمل الواعى والسيطرة الواعية. ومن القضايا المعلقة قضية تقول: إلى أى مدى ينبغى لردود فعل المستشار أن تتجاوز شرح أقوال العميل أو إعادة صياغتها؟ والمعالج

النفسى اللامع كارل روجرز يصف دور المعالج على النحو التالى: "إنه لا يكتفى بمجرد تكرار كلمات عميله أو مفاهيمه أو مشاعره. بل إنه يحاول النفاذ إلى المعنى المضمر فى التجربة الشعورية الباطنة الحاضرة، وهو الذى تشير إليه كلمات العميل أو مفاهيمه". ولكن إذا كان المستشار سوف يقدم أمثال هذه التفسيرات إلى العميل، فلن يكون الحد الفاصل قاطعًا بين مساعدة العميل على صوغ معانيه الخاصة وبين توجيه العميل لتقبل صياغة المعالج لها بل سيصبح مشوشًا إلى حد ما.

فالعلاج والمشاورة يقدمان العون للأفراد الذين يعانون من أمراض ولَّدها المجتمع، وهو ما يتضح في الاستعراض الشامل المشار إليه آنفًا:

بدأ في الظهور فيها يبدو مجال جديد من مجالات التخصص، متخذًا صورته ببطء من الأدوار المهنية المنوعة الكثيرة التي يرتبط بها، واستجابة لحاجة اجتهاعية يحس بها الناس إحساسًا عميقًا، وهي الحاجة إلى تقديم الإرشاد والدعم للأفراد وسط الدوامة الهائلة للتغيير الاجتهاعي والاقتصادي وزيادة تنقل السكان جغرافيًّا، والانهيار الجزئي للحياة الاجتهاعية في المناطق التي تسودها الحياة المدنية... ويصطبغ المجال بصفة إنسانية عميقة في شتى أشكاله... ويعتبر عاملًا جوهريا يحقق التوازن مع الاتجاهات الشمولية الظاهرة بوضوح وجلاء أيضًا في شتى أرجاء نسق التغير الصناعي والثقافي الحديث.

ولكن إذا افترضنا قدرة العلاج وتقديم المشورة على التخلص من آثار الأمراض الاجتهاعية بالكشف عن الطاقات الخفية للأفراد، فلنا أن نعتبرها في حدود ذلك الافتراض من المهارسات الأيديولوجية التي قد تتنافس مع ممارسات التعبثة السياسية المبنية على الافتراض المضاد الذي يقول إن العلل الاجتهاعية يستحيل علاجها إلا بالتغيير الاجتهاعي. بل إن ميشيل فوكوه يقول إن 'الاعتراف' [لدى الكاهن] الذي يمكن اعتباره جامعًا للعلاج والتشاور، قد أصبح من المكونات ذات الأهمية الحيوية للسيطرة الاجتهاعية.

والواقع أن سرعة استعمار 'تقديم المشورة' للعديد من نظم الخطاب المؤسسية، الخاصة بالعمل، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، والطب العام، والتوجيه المهنى، والقانون والدين يطرح تساؤلات عن علاقته بالسيطرة الاجتماعية. وفيما يلى، على سبيل التمثيل، مقتطف من مناقشة لتقديم المشورة في مجال التعليم.

في المدرسة ذات الطابع السلطوى القوى، لا يتوقف جميع أفراد تلك الجهاعة، من مدير المدرسة إلى أدنى المراتب، عن إصدار الأوامر إلى كل من لهم عليه سلطة رسمية، ومن ثم فلا يكاد يوجد مجال للإرشاد إلا الرعاية ذات الصبغة الأبوية الشديدة، وتقديم الإرشاد بالسذاجة التي يتسم بها الهواة؛ ولا تكاد تلوح فرصة لغرس أي تفهم حقيقي للمشاركة في المسؤولية، والانضباط الذاتي للأفراد، والاهتهام بالآخرين واحترامهم باعتبارهم بشرًا. أما إذا كانت المدرسة تهدف فعلًا إلى تحقيق أقصى مراقى النمو الشخصي للأفراد عبيعًا، فينبغي أن نكف عن الظن بأن مسؤولية المدير تنتقص من مسؤولية العاملين، بل ولا يمكن أن نسمح لمسؤولية العاملين أن تنتقص من مسؤولية التلاميذ.

وقد يخرج المرء من هذا التضاد بين نمطين من أنهاط المدرسة، بنتيجة منطقية تقول إنه يقترح العمل بتقديم المشورة باعتبارها تكنولوجية معينة داخل آلية ترمى إلى تحقيق النظام الاجتهاعى في المدارس وإضفاء المشروعية عليه، أي بصفته مذهبًا 'فرديًا جماعيًا' ما دام يرى أن المدارس شراكات تفيد جميع الأفراد فيها. والمرء يجد أيديولوجيات التشارك هذه في هيئات أخرى، بها في ذلك الهيئات الصناعية والتجارية. ويجوز لنا أن نعتبر تقديم المشورة في أمثال هذه الحالات تكنولوجيات تأديب وتكنولوجيات علاج في الوقت نفسه. وأما انتشاره فيمكن أن ينظر إليه باعتباره يتفق مع التغيرات في استراتيجيات تحقيق الانضباط، وهي التي تكلف الفرد بتحقيق انضباطه بنفسه.

وختامًا لهذا القسم دعونا ننظر إلى مثال لتقديم المشورة فى أحد نظم الخطاب المُسْتَعْمَرَة. وفيها يلى مقتطف من جلسة مشاورة حول العمالة، وبصفة أخص من جلسة

تشاور فى منتصف الحياة العملية لامرأة ناجحة من سيدات الأعمال، تصادفها صعوبات مع رئيسها وتحاول أن تنتقل إلى عمل آخر. والمقتطف مأخوذ من برنامج إذاعى بُنى بالفعل حول مناقشة بين مخرج البرنامج (م) والاستشارى (ش) إلى جانب مقتطفات من جلسات التشاور المستخدمة لإيضاح بعض المسائل الواردة فى المناقشة (ع: العميل). والنص يبدأ بهذا المقتطف، ولكن دورى المتحدثين الأخيرين يعيداننا إلى المناقشة بين المخرج والاستشارى. و(النقطة التى حولها مسافة تعنى وقفة قصيرة، والشرطة تعنى وقفة أطول).

- (١) ع: والأمر الصعب الآخر أننى إذا لم أنجح فى الحصول على هذا العمل فأعتقد أن الصعوبة الحقيقية ستكون فى الواقع فى. البقاء حيث أنا. أعنى إذا لم أحصل عليه فإننى أكاد أواجه إغراء الاستقالة. أصبح عاطلة.
  - (٢) ش: يعنى هناك اله. هل كلمت زوجك في هذا الموضوع.
- (٣) ع: إم. بشكل عابر نعم. هددت بهذا فى أكثر من مناسبة واحدة. نملك. ذلك. لفترة قصيرة. بسبب وجود ميراث. حرفيًّا أعنى مجرد مجرد مصادفة محضة (خمغمة). فى الظروف العادية لا.

### ش: همم.

- (٤) ش: وإذن يعنى. الأمر فى يدك. سيكون الأمر محزنًا لأنه من الأيسر كثيرًا أن يحصل المرء على عمل (ع: بمم) من عمل. وهكذا. إذا لاحت لك فرصة أو واتتك. أن. تبقى. و. تصرى على أسنانك فسوف يكون ذلك حسنًا جدًّا. وهل نظرت فى أن التعامل. مع التوتر العاطفى. والضغط من. تجاهل و. كأنها يصلبك الآخرون الذين نشأت فعلاً وبلغت النضج الشخصى معهم—
- (٥)ع: أدرك ذلك باعتباره بيانًا موضوعيًّا لكننى لست واثقة أننى أستطيع إدراكه عندما يصبح ذاتيًّا.

- (٦) م : هل تقول لها هنا يا مايكل إن المعاناة مفيدة لك.
- (٧) ش: سؤال وجيه لست واثقًا أنني أعرف أن أجيبه بنفسى اه: سؤال وجيه.

النص ٨ – ٥ المصدر: 'تقديم المشورة فى التوظف'، راديو هيئة الإذاعة البريطانية، البرنامج الرابع، ٧ ديسمبر ١٩٨٦

الدور رقم (٢) يلفت أنظارنا على الفور بسبب الافتراضات المتحيزة جنسيًّا التى يقوم عليها لجوء الاستشارى مباشرة إلى الإحالة للزوج باعتباره يهارس سلطة التحكم في الأفعال المتهورة. ولكن المسألة التى أريد التركيز عليها هى أن استعهار الاستشارة لبعض نظم الخطاب مثل النظم المرتبطة بالعمل، يجعل قواعده الأساسية الخاصة بالعلاج وبالتوجه الشخصى والفردى تتفق مع الأهداف المؤسسية.

لاحظ سؤال المخرج فى الدور رقم (٦). ما الذى يقوله الاستشارى للعميلة؟ أو بالأحرى ما الذى يفترضه سلفًا فى (٤)؟ وهل الافتراض المسبق ذو طبيعة علاجية أو طبيعة تأديبية متعلقة بالعمل؟

المفترض سلفًا هو الكلام الذي يبدأ بكلمة التعامل وينتهى بعبارة نشأت وبلغت النضج الشخصى. وهذا الافتراض المسبق في الواقع يمزج بين الحالة الخاصة (أى "إن هذه التجربة سوف تحقق لك النمو الشخصى") وهى المشار إليها في العبارة الثانوية، والافتراض العام القائم على المنطق السليم الذي يحدد لهذه الحالة الخاصة معنى (أى "إن الشخص الذي يتعامل مع التوتر العاطفي.. إلخ تنمو شخصيته وتنضج") وهو ما تفصح جزئيًّا عنه الجملة الرئيسية ("نشأت فعلا وبلغت النضج الشخصى"). وإقامة التعادل بين النجاح في التعامل مع التوتر العاطفي وبين النمو والنضج الشخصي يمثل جانبًا من جوانب المنطق السليم الذي يقوم عليه التشاور. والطريف هنا أن هذه المقولة تتمتع بمرونة كافية تضمن أن يدرج فيها التوتر والضغط الناشئان من العمل. والتوتر والضغط، وسائر ما يرتبط بها من عائلات هذه الأمراض، أصبحت، بصورة متزايدة، من الجوانب المألوفة في الحياة العملية للناس، إذ إن الذين لا يزالون في أع الحم يتعرضون عن المخطرة (ناهيك بأن تكون مُسْتَحَبَّة فيه)، وإذا كان التشاور بشأن العمل ينسب إليها على الإطلاق (ناهيك بأن تكون مُسْتَحَبَّة فيه)، وإذا كان التشاور بشأن العمل ينسب إليها دورًا إيجابيًّا في 'نمو الشخصية' فإنه يساعد، فيا يبدو، على إضفاء المشروعة عليها.

### اتجاهات أخرى

لا تشرح الاتجاهات التى رصدناها فى المجتمع وفى الخطاب، والتى ناقشتها فى هذا الفصل، جميع ما يجرى على مستوى المجتمع ومستوى الخطاب فى الرأسهالية المعاصرة على الإطلاق. وتأكيدًا لهذا دعنى أختتم هذا الفصل بإشارة موجزة إلى بعض الاتجاهات التى ناقشتها، وذلك ما دامت تشير إلى زيادة التفتت لا إلى زيادة التكامل.

سبق أن أشرت إلى شكل من أشكال رد فعل الأشخاص على زيادة تعدى الاقتصاد والدولة على حياتهم، ويتمثل رد الفعل المذكور في السعى لحلول فردية لإحساسهم بفقدان توجهاتهم وفقدان الهوية وما إلى ذلك بسبيل في شتى صور العلاج، والمشاورة، وخدمات المعونة. ولكن ردود أفعال الأشخاص كانت تتخذ أحيانًا صورًا جماعية بدرجات متفاوتة من خلال أشكال الكفاح. ويتمثل أحد معالم الحالة السياسية الراهنة في وجود عدد هائل من المنظهات والحركات التي لم تستطع القنوات التقليدية للعمل السياسي – من خلال الأحزاب السياسية، والنقابات، والكنائس – أن تحتويها (وإن كنا نسمع عن رأى يقول إن التحالف مع هذه القنوات التقليدية، وفيها بينها، هو الطريق الوحيد لمقاومة النظام). ويتجلى في تنوع هذه الحركات الاجتهاعية الجديدة (كها سوف أسميها) في ذاته نطاق تعدى النظام على الحياة، وجوانب الحياة الكثيرة التي تتعرض للضغوط بسببه.

والواقع أن أى رصد للحركات الاجتهاعية الجديدة يبين تنوعها المحير، فهى كثيرًا ما تتفاوت في بعض الجوانب مثل حجم قواعدها الاجتهاعية، وطبيعتها، ونطاق القضايا التى تشغلها، وعلاقتها المباشرة أو غير المباشرة بحالات التعدى من جانب النظام وهلم جرَّا. ويجوز أن تضم القائمة: الحركة النسوية، وجماعات الحفاظ على البيئة ومكافحة الأسلحة النووية، والحركات القومية، وجماعات أسلوب الحياة البديل، وحركة السود والجهاعات العرقية، وحركة تحرير ذوى الميول الجنسية المثلية، والحركة السلمية، وجماعات تحرير الحيوان، وما إليها بسبيل.

ومثلما تتجلى الاتجاهات التكاملية التى نوقشت من قبل فى حالات تكامل استعمارية داخل النظام الاجتماعى للخطاب، تتجلى اتجاهات التشتت أو التفتت المذكورة فى انتشار بعض أنهاط الخطاب، وخصوصًا فى تفتيت الخطاب السياسى البديل. والمقتطف الصحفى فى النص  $\Lambda - V$  على سبيل المثال يمثل الخطاب النسوى: وهو افتتاحية مقالة منشورة فى صحيفة نسوية.

ركز على مفردات هذا النص، وتأمل خصوصًا كيف يصوغ نمط الخطاب النسوى الذى يستند إليه المقال التعابير الخاصة بحالات الاغتصاب وأشكال إجراءات الاحتجاج عليها وردود الأفعال لهذه الإجراءات.

تكشف صياغة العبارات الخاصة بحالات الاغتصاب عن سمة من سيات المفردات التي تميز النص كله؛ وهي التعبيرات المركبة التي تتكون من مفردات ذات صياغة نسوية خاصة مثل عنف الذكور، والجرائم المرتكبة ضد المرأة، والناجيات بعد الاغتصاب ولاحظ أن مفردات هذه التراكيب تنتمي إلى تصنيف نسوى متميز للاشخاص والأحداث في المجال النسوى للعمل السياسي: وعنف الذكور ليس مجرد شيء يحدث وحسب بل ظاهرة أساسية (وهدف) للمجال. لاحظ أيضًا وجود صياغة لوصف فئة من الأشخاص لا وجود لها في أنهاط الخطاب الأخرى وهو الناجيات بعد الاغتصاب (وليست عبارة ضحايا الاغتصاب معادلة لها، لأن الأخيرة يمكن أن تشير إلى امرأة لم تعش بعد الاغتصاب)، واختيار الصياغة له دلالة سياسية، لا من حيث الإيحاء بأن المغتصبين أحيانًا يقتلون ضحاياهم، بل أيضًا من حيث التركيز على الاغتصاب باعتباره كارثة وشناعة لا تحتمل، فالمرء قد ينجو بعد وقوع زلزال أو تحطم سفينة، بل قد تكتب له الخياة بعد تفجير قنبلة ومحاولة القتل.

فإذا انتقلنا إلى أعال الاحتجاج وجدنا أيضًا عددًا من التعابير المركبة مثل: غضب النساء، 'النساء الغاضبات'، الغضب النسوى، والعمل المباشر. والتعليقات الواردة أعلاه عن عنف الذكور تنطبق أيضًا على غضب النساء وأنواع هذه العبارة: فهى صياغة تنتمى إلى فئة ذات دلالة سياسية وتعبوية في مجال السياسة النسوية، وليست مجرد طريقة للإشارة إلى أن بعض النساء يتصادف أن يشعرن بالغضب. ومن المحتمل أن الدعاة

النسويات قد أخذن مفهوم العمل المباشر من الحركة السلمية.

وصياغة الردود على الإجراءات التى تتخذها المرأة مستقاة من وضع المفردات النسوية السياسية مثل كراهية المرأة، وعدو المرأة، وأبوى، وضد المرأة. ونلاحظ أخيرًا عدد المرات التى تتكرر فيها عبارات أساسية مثل عنف الذكور وغضب المرأة فى النص. وهى تتضمن كلمة المرأة نفسها، وفى النص مواقع كان يمكن للمرء أن يتوقع فيها الإشارة للمرأة بضمير مؤنث (أو يستبدل بها ضمير مؤنث) أو حذف الإشارة وحسب، ولكنها لم تحذف. والجملة الأخيرة فى الفقرة الثانية مثال على ذلك، إذ كان يمكن استبدال عنفهن، وعبارة أنهن يتسببن فى انقسام الحركة بالعبارات الواردة بالنص وهى "عنف" النساء، وعبارة "إن النساء يتسببن فى انقسام الحركة "

#### الخاتمة

لا تمثل الاتجاهات في النظام المجتمعي للخطاب في أي مجتمع يتسم بالتعقيد مثل مجتمعنا مسارًا بسيطًا في اتجاه واحد، فهي متناقضة ويصعب تلخيصها. وقد اقتصر هذا الفصل على تقديم إجابات أولية عامة عن السؤال الذي يتجاهله الناس بشأن السيات المميزة للنظام المعاصر للخطاب واتجاه حركته، لكنني أرجو أن يجد القراء فيه على الأقل ما يدل على أهمية هذا السؤال داخل النطاق العام للاستكشاف الاجتماعي للحاضر.

# Misogynist hysteria unleashed over Molesworth rapes

Three women were raped at Molesworth peace camp over the past 12 months, as reported in Outwrite no. 50. The four known rapists have been and still remain, active in peace circles. Meanwhile, sections of the peace movement agonies, with little apparent success, over how to effectively deal with male violence and feminist anger. In addition, the demand made by the rape survivors and their supporters that Molesworth peace camp be closed altogether, in recognition of the crimes against women committed there, crimes which have gone ignored, trivialised and even disbelieved, remains name?

Predictably, the response of some male pacifists exposes rampant misogyny. An examination of some of the letters published in recent issues of Peace News speak for themselves. Opinions range the spectrum of typical patriarchal reaction — disbelief at the occurrence of the rapes; likening the efforts of the women to close the peace camp to those of Tory MPs and bailiffs; condemnations of the 'violence' of the women for taking direct sction at Molesworth in protest; accusations that the women are dividing the peace movement, and so on.

Almost all objectors withdraw support from Peace News for what they describe as its biased, ignorant and offensive stance on the issue. The stance in question is PN's support for the women demanding the closure of the camp. However, PN's non-editorial stand on this would seem to be contra-dicted by their decision to publish offensive, anti-woman statements in their letters pages. PN comments, that they see their role as 'seeking to change these views (mis-informed and misogynist views on rape) by allowing open debate whilst making our own positions clear in editorial statements. go on to claim that suppression of such views would alienate rather than bring about changes, a position that is at once questionable and potentially dangerous. The protesting women are angry, declaring that PN has violated its own anti-sexist policy

Still, it is clear that these virulent attacks on the women, disguised as moral outrage, reveal fear at women's anger. The causes

of the anger, le. the rapes of the women by individual men, seem to have been forgotten and buried as accusing ingers point at the women who, in their anger, destroyed some property at the camp and spray painted bunkers and caravans. After all, violence against property must be punished, while violence against women, the commonest crime of all, continues to go unnoticed.

What is being displayed is the paucity of understanding of issues surrounding rape and male violence against women and women's anger. Can non-violenct strategies work effectively against individual acts of male violence against women? The failure of the peace movement to work out effective strategies, strategies that permit expression of anger rather than containment of it, is emerging.

Perhaps the most offensive letter published in Peace News 17th October, is the drivel delivered by Keith Ollett who protest that 'Molesworth is becoming the scapegost for all rapes against all wimmin throughout time', and goes on to whine about the women who want to close the camp and who 'are trying to enforce that with with with ence (our italics).' . . Instead of diminishing, the violence and anger of the women is growing. It seems that venting their rage and grief, rather than helping them and healing them, is damaging these angry wimmin even more. Instead of dispersing in destruction, they are drawing strength from that destruction, a dreadful, fearful strength. ere the angry wimmin acknowledging the vigilantes.

the lynch mobs, the bailiffs they are becoming? Fear reigns, is the man trembling?

This self-opinionated bigot then suggests that both peace and feminist movements take a long very hard look at what they are doing, and also, that male violence must be dealt with. But how? No strategies are offered, Must we conclude that communally sipping camomile tea by the camp fire is the true expression of harmonious fraternal relations?

The rape survivors, and supporters, themselves an undeterred, and continue their campaign, addressing meetings, forcing the issue and getting an inevitably mixed response of abuse (they have been compared to the NF!) and support, CND groups are being asked to stop supporting Molesworth peace camp, which continues to function as a mixed camp, and a proposal is to be put to CND National conference in mid-November asking that groups withdraw support. CND office has expressed its deep concern and has claimed that since it doesn't set up peace camps, it is not empowered to close them, but 'condemns unequivocally all violence'. The outcome remains to be seen. That the issue is now being debuted and is even on the agenda of the CND National conference is a victory in itself. But only partial, considering the overwhelming reaction that the women had to battle with, and the fact that the rapists remain free.

#### Shaila

Contect the rape survivors and supporters at: Karl, c/o Box MW, 3 Flatchers Terrace, Cambridge

النص ٧ - ٨ المصدر صحيفة 'أوت رايت' العدد ٥٢ نوڤمبر ١٩٨٦

### المراجع

فيها يتعلق بالاتجاهات في الرأسهالية المعاصرة، والحركات الاجتهاعية الجديدة، والخطاب الاستراتيجي في مقابل الخطاب التوصيلي، استعنت بكتاب هابرماس (1994) وانظر أيضًا هارڤي (1990). وكتاب ماى (1985) وچي وآخرين (1996) يركزان على قضية نوع اللغة المستخدمة في الاقتصاد الحديث. والكتب التي وضعها لايس وآخرون (1996) وويليامسون (1978) وفيذرستون (1991) ولورى (1996) مصادر مفيدة لدراسة الإعلان والمذهب الاستهلاكي. وتعليقاتي على الدولة ودولة الرعاية تستفيد من كتاب هول (1984) وهابرماس. انظر أيضًا چيسوپ (1990). وفكرة 'تكنولوجيات الخطاب' تستند إلى تحليلات ميشيل فوكوه لتكنولوجيات الخطاب تستند إلى تحليلات ميشيل فوكوه التكنولوجيات النظر بورديو (1984). وفيها يتعلق بعلم اجتماع 'الذائقة' السلطة، انظر أيضًا دريفوس ورابينوڤ (1982). وفيها يتعلق بعلم اجتماع 'الذائقة' كتاب أرجايل (1978). وأول نص من نصوص المشاورة مقتطف من "بعض كتاب أرجايل (1978). وأول نص من نصوص المشاورة مقتطف من "بعض الاتجاهات الواضحة في العلاج" في كتاب روجرز (1967). وأما المقتطفات التي لم أشر بعد الحداثة، ومذهب ما بعد الحداثة انظر چيمسون (1978)، وفيها يتعلق بثقافة ما بعد الحداثة وقول ومذهب ما بعد الحداثة انظر چيمسون (1984) وإيجلتون (1996).

## الفصل التاسع

## الدراسة النقدية للغة والتحرر الاجتماعي: تعليم اللغة في المدارس

أنظر في هذا الفصل في المسألة التالية: كيف يمكن للدراسة النقدية للغة أن تسهم في تحرير الخاضعين للهيمنة والقهر في مجتمعنا. وبعد مناقشة عامة موجزة لإمكان إسهام الدراسة النقدية للغة في التحرر الاجتهاعي، يركز الفصل على مجال معين يمكن تنمية هذه الإمكانية فيه، وهو تدريس اللغة في المدارس. وتقول حجتي إن الوعي النقدي باللغة، المبنى على الدراسة النقدية للغة، يجب أن يكون من الأهداف المهمة لتعليم اللغة، وأقدم بعض الاقتراحات حول أساليب تنميته. وأما السبب الرئيسي لاختياري التركيز على هذه القضية فهو اتصالها بالأحوال الراهنة، ونظرًا للتغييرات الكبرى في السياسات والمهارسات التعليمية التي يجرى تنفيذها أو يُعتزم تنفيذها، ونظرًا بصفة أخص إلى التقرير الذي قدمته لجنة كينجهان، ومداولات لجنة كوكس عن تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس. (والإحالة في ذلك كله إلى الفترة التي كتبت فيها الطبعة الأولى للكتاب. ولم نشهد إحراز أي تقدم كبير منذ ذلك الوقت في السياسة الرسمية من حيث الوعي النقدى باللغة).

قلت في الفصل الافتتاحى في هذا الكتاب إن أحد أغراضي من وراء كتابته أن أساعد على رفع الوعى بأساليب إسهام اللغة في تمكين بعض الناس من الهيمنة على البعض الآخر، لأن الوعى يمثل الخطوة الأولى على طريق التحرير. وكون الوعى باللغة، بصفة خاصة، عنصرًا مهمًّا من عناصر تلك 'الخطوة الأولى'، نتيجة مترتبة على أساليب عمل الهيمنة في المجتمع الحديث، فالهيمنة تعمل، كما دأبتُ على تأكيد ذلك، بطرائق تزداد شدتها، من خلال 'الرضى' لا 'القسر'، ومن خلال الأيديولوجيا، ومن خلال اللغة، ولكن ازدياد الشدة المطرد لا يعنى الاقتصار عليها، فلا يجوز اختزال أسلوب الهيمنة في توليد الرضى، واستعمال أوعية الأيديولوجيا واللغة، مثلها لا يجوز أحتزال التحرر في 'إماطة اللثام'، والتغيير وعمارسات الخطاب. بل إننا، حتى ونحن

نركز على اللغة والخطاب، علينا أن نذكّر أنفسنا بأن التحرر الاجتهاعى يدور فى المقام الأول حول مسائل عملية محسوسة، مثل البطالة، والإسكان، وإمكان الالتحاق بالتعليم، وتوزيع الثروة، وتخليص النظام الاقتصادى من عوادى المصلحة الشخصية والربح ونزواتها.

وإذا كان للدراسة النقدية للغة أو لأي أسلوب آخر للتحليل النقدي للمجتمع أن يسهم في التحرر الاجتماعي من خلال رفع مستوى الوعي، فلابد من تلبية شروط معينة أولًا. ولنا أن نميز ما بين الشروط 'الموضوعية' والشروط 'الذاتية'. وربيا يكون الشرط الموضوعي الرئيسي واضحًا، ولكنه جدير بإعادة ذكره، أي أن تكون الأوضاع الاجتماعية العامة في حالة تسمح بإمكان التقدم نحو التحرر الاجتماعي. ومعنى هذا أن الطاقة التحررية للدراسة النقدية للغة في ظل دكتاتورية فاشية، أو حتى في ظل نظام ديموقراطي تتمتع الكتلة المهيمنة فيه بموقع حصين، طاقة محدودة إلى حد بعيد! وأما الشروط الذاتية فتضم أولًا فئات الشعب الخاضعة للهيمنة، فيجب أن تتمتع بالقدرة على الانتقاد ورفع مستوى وعيها، وهو ما يتوقف على خبرتها بالكفاح الاجتماعي. فالمقهورون لن يتبينوا قهرهم لمجرد أن أحدًا من الناس كلف نفسه عناء تنبيههم إليه، بل لن يتبينوه فعلًا إلا من خلال خبرتهم الخاصة بالقهر، وأنشطتهم في الكفاح ضده. وهكذا فإن الكفاح ورفع الوعي يرتبطان بعلاقة جدلية، بمعنى أن الكفاح يهيئ الناس لزيادة الوعي، وهو ما يمنحهم القوة على القيام بالكفاح. أضف إلى ذلك الشروط الذاتية المتعلقة بمن يقومون بدور العامل المساعد في رفع مستوى الوعي، أي إنه لابد من وجود أفراد يتمتعون بالخلفية النظرية القادرة على تمكينهم من سلوك هذا المسلك، والمشاركة فيها يتعرض له المقهورون مشاركة تكفى لضهان تقبلهم باعتبارهم عوامل مساعدة. وكثيرًا ما يكون هؤلاء معلمين بصورة رسمية أو غير رسمية، وإن لم يكن ذاك هو الواقع بالضرورة. وقد يتمثل جانب من 'معداتهم'، وهو جانب واحد فحسب، في إحاطتهم بالدراسة النقدية للغة، والقدرة على الاستعانة بوسائط من كتب مثل هذا الكتاب للتواصل مع من لا يتمتعون بالخلفية اللازمة لقراءتها. إن في مجتمعنا سياقات اجتهاعية كثيرة يمكن للدراسة النقدية للغة أن تنهض فيها بدور في ضروب الكفاح من أجل التحرر الاجتهاعي. وبعض هذه السياقات تعليمية (كالمدارس والكليات وسياقات التدريب 'أثناء العمل' أو 'أثناء الخدمة'... إلخ) أو من غيرها مثل أنشطة فروع النقابات، والمنظهات السياسية، والجمعيات النسوية، وجمعيات الخفاظ على البيئة، واتحادات المستأجرين والعديد من أنهاط اللقاءات في أماكن العمل، أو المنازل، أو الحانات، أو المقاهي أو الشوارع. فلأعلق بإيجاز شديد على ثلاثة من أمثال هذه السياقات قبل التركيز على تدريس اللغة في المدارس.

من السياقات التى يعمل فيها معلمون محترفون تدريس اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة ثانية. ويتعامل هؤلاء المعلمون مع بعض القطاعات الاجتهاعية التى تعانى أشد الحرمان من المزايا التى يتمتع بها غيرها، وإحساس أفرادها بالخضوع للسيطرة والنزعة العنصرية إحساس بالغ الحدة. ويرى بعض هؤلاء المعلمين أن دورهم يتضمن أصلا تمكين هؤلاء الطلاب – بتعبير أحد المهارسين – من "التعامل مع المواقف التواصلية خارج قاعة الدرس، حيث كفة السلطة المؤسسية راجحة ضدهم، وإعدادهم لإظهار التحدى والمعارضة والإثبات في الحالات التى تقتضى ديناميات السلطة منهم الموافقة، والرضوخ والصمت". ويجب أن تقوم هذه العملية التعليمية "على أساس الحوار حول معنى السلطة وتشفيرها في اللغة" وهو ما يشير إلى وجود دور للدراسة النقدية للغة. وهكذا فإن تعليم الإنجليزية باعتبارها لغة ثانية حالة يعتبر فيها إنهاء الوعى النقدى بالخطاب أساسًا لنموذج من الصراع الأيديولوجي الخطابي، وهي مثال سبق ترسيخ جذوره إلى حد ما.

ولدينا مثال آخر يفتقر، في حدود ما أعلم، إلى مثل هذه التقاليد الراسخة، وإن تكن إمكانياته تبدو، برغم هذا، كبيرة، ألا وهو تدريب العاملين في المرافق العامة الذين يتصلون اتصالًا مباشرًا بالفئات الاجتهاعية الخاضعة للسلطة، كالعاملين بالتمريض على سبيل المثال. فالواقع أن عددًا كبيرًا من أمثال هؤلاء العاملين يتعرضون لضغوط هائلة لتكييف عارساتهم حتى تتفق مع معايير نفعية محضة مثل 'الكفاءة' و'فعالية

التكاليف'. ويعنى هذا، لكثير منهم، توقع قيام عدد أقل من هؤلاء العاملين 'بالتعامل' مع أعداد أكبر من الناس. ومن ثم، ففى حدود ظهور الخطاب أو 'التواصل' في التدريب، تظهر هذه السيات في شكل 'التواصل' و 'المهارات الاجتهاعية' التي يتمثل دافعها الأول في تحقيق الكفاءة في التعامل مع الأشخاص. ولا شك أنك تذكر مناقشة 'المهارات' في الفصل الثامن. أي إن الدراسة النقدية للغة يمكن أن تكون موردًا مهالمن يشغلهم أمر هذه التطورات.

وتوجد حالة أخرى خارج المجال الرسمى للتعليم أو التدريب، وهى إمكانية البناء على أسس البحث النقدى في أجهزة الإعلام، وتوفرها حركة النقابات العمالية في بريطانيا، إذ يرى كثير من النقابين أن المهارسات الإعلامية تضر بمصالح النقابات خصوصًا وبأفراد الطبقة العاملة عمومًا. ويقوم جانب من هذا الموقف السلبى على الخبرة الجهاعية المريرة للأسلوب الذى استخدمته وتستخدمه أجهزة الإعلام في وصفها لأنشطة النقابات وممارساتها، مثل أشكال الاقتراع والانتخابات والإضرابات. ولكن الباب يكاد يكون مغلقًا في وجه الانتفاع العام بأساليب التحليل القادرة على تمكين النقابيين من إجراء رصد تفصيلي لإنتاج أجهزة الإعلام، على الرغم من أن مثل هذا الرصد يمكنه تدعيم حملاتهم الرامية إلى السيطرة الديموقراطية على أجهزة الإعلام، المراسدة وعلى إتاحة 'حق الرد' للذين تصورهم هذه الأجهزة وهلم جرًّا. وأعتقد أن الدراسة والمقدية للغة من الموارد التي يمكنها المساعدة في هذا الصدد، وعلاقتها بالقضية واضحة في أعين الكثير من النقابين.

## تعليم اللغة في المدارس: الوعى النقدي باللغة.

ذكرت عاليه لجنة كينجهان باعتبارها أحد أسباب تركيزى على تعليم اللغة فى المدارس. وكانت عدة عوامل قد أسهمت، فيها يبدو، فى اتخاذ القرار بإنشاء هذه اللجنة، وكان من بينها الخلاف الذى نشب فى أعقاب المحاولة التى قام بها مفتشو تعليم اللغة الإنجليزية، والخطوات التى اتخذت على طريق

إنشاء منهج دراسى قومى فى عدد من المواد الدراسية 'الأساسية'. وكان من العوامل الكبرى ما تردد من شكاوى بشأن المستويات، وخصوصًا مستوى إجادة القراءة والكتابة، وكثيرًا ما كانت هذه الشكاوى من أصحاب العمل أو من السياسيين الذين يرجعون أصداءهم. وفيها يلى، على سبيل المثال، التبرير الذى قدمه كينيث بيكر، وزير التعليم آنذاك، فى نوقمبر ١٩٨٦، الإنشاء اللجنة المذكورة: "كثيرًا ما أسمع أصحاب العمل يشكون من أن عددًا كبيرًا عمن انتهوا من المرحلة الدراسية وتقدموا بطلبات الحصول على أعهال أو وظائف، أى بعد أن قضوا إحدى عشرة سنة فى التعليم الإلزامى، لا يستطيعون الكتابة البسيطة الواضحة ومن دون ارتكاب أخطاء واضحة".

لابد أن القلق يساورنا جميعًا إزاء انخفاض القدرات اللغوية للكثير من الأطفال عند تركهم التعليم، ولكن الواضح أن الشكاوى من تدنى المستويات كثيرًا ما تتخذ صورًا نفعية ضيقة النطاق، كأنها لم تكن القدرات اللغوية إلا مهارات أو أدوات (وهما من الكلمات التي يشيع استخدامها) لإنجاز مهام معينة (بأسلوب 'بسيط' و'واضح' ودون أخطاء وهلم جرًّا) وكأنها لم يكن تعليم اللغة إلا تدريبًا على اكتساب هذه المهارات. ونحن نجد مثل هذه التعبيرات النفعية في الخطاب الذي ألقاه بيكر في يناير المهارات، وحدد فيه أعضاء اللجة واختصاصاتها:

... راعنى وجود فجوة معينة. فالتلاميذ يحتاجون إلى الإحاطة بأسرار اللغة الإنجليزية حتى يتمكنوا من استخدامها استخدامًا فعالًا. ولم تعد معظم المدارس تعلم النحو بالأسلوب القديم.

لكنها لم تستعض عنه بشىء يذكر. لم تعد لدينا أرضية مشتركة بشأن أبنية اللغة الإنجليزية وطرائق عملها، أو بشأن الأسلوب الذى تستخدمه لنقل المعنى وإحداث آثار أخرى. علينا أن نزود المعلمين بنموذج صحيح للغة للمساعدة على تحسين تدريسهم.

الصورة المرسومة للغة هنا موجهة لتنفيذ المهام وحسب، للاستخدام الفعال للغة، وإحداث آثار معينة مثل نقل المعنى. بل وتتخذ اللغة المستخدمة في الإشارة إلى تدريب

المعلمين شكلًا يوحى بالمعدات اللازمة لتنفيذ العمل (تزويد). ولكن استخدام اللغة - أى الخطاب - لا يقتصر معناه، كما رأينا في هذا الكتاب، على أداء المهام، بل يتضمن أيضًا التعبير عن الهويات الاجتهاعية والعلاقات الاجتهاعية وتشكيلها وإعادة إنتاجها، ومن بينها أساسًا علاقات السلطة.

وليس لدينا، من منظور التحليل النقدى للغة، ما نعترض عليه في القول بأن تنمية القدرات اللغوية للأطفال يقتضى حصولهم، هم ومن يعلمهم، على 'نموذج' ما للغة، ولكن صورة اللغة والخطاب تختلف اختلافاً جذريًّا عن التصور النفعى الوارد عاليه. وما دامت الدراسة النقدية للغة تنسب إلى اللغة دلالة اجتماعية أشد ثراء وأثقل وزنًا، فإنها تنظر إلى تعليم اللغة من زاوية أوسع. وما دمت أنا قد أقمت مناقشتى لتعليم اللغة على أساس اختصاصات لجنة كنجان، فإن للقارئ أن يعتبر أن هذا القسم يمثل إسهامًا في المناظرة من وجهة نظر بالغة الاختلاف عن بعض الأفكار التي دعت إلى إنشاء اللجنة.

وتقضى الاختصاصات بأن توصى اللجنة بها يلى:

- تقديم نموذج للغة الإنجليزية، منطوقًا أو مكتوبًا، بحيث يمكنه أن
- (١) يعتبر أساسًا لطرائق تدريب المعلمين على تفهم أساليب عمل اللغة الإنجليزية.
  - (٢) يعتبر مرجعًا للمناقشات المهنية عن جميع جوانب تعليم اللغة الإنجليزية.
- وضع المبادئ اللازمة لإرشاد المعلمين إلى مدى وجوب شرح هذا النموذج للتلاميذ وأساليب هذا الشرح، لتوعيتهم بطرائق استخدام اللغة في شتى السياقات.
- ما يحتاج التلاميذ إلى معرفته عمومًا عن أساليب عمل اللغة الإنجليزية، ومن ثم ما
   كان ينبغى أن يتعلموه وما يُتوقع أن يفهموه في هذا الصدد في سن السابعة،
   والحادية عشرة والسادسة عشرة.

وسوف أبدأ بمناقشة النموذج المشار إليه فى أولى الاختصاصات، ثم أناقش البند الثانى والثالث معًا تحت عنوان "المبادئ الإرشادية"، وإن لم أقترح أهدافًا محددة للأطفال فى سن ٧، و ١١ و ١٦.

### النموذج

سبق لى أن حددت خصائص الخطاب فى الفصل الثانى، ولخصتها فى تعريف يبينه الشكل ٢-١، وهو تعريف يقدم نموذجًا معينًا للغة، أرى أنه ملائم لتعليم اللغة، فعناصره الرئيسية هى النص، والتفاعل والسياق، وأكدت مسألتين فى تلك المناقشة تتصلان بموضوعنا الراهن، أولاهما أن الخطاب لا يقتصر على النص، أو على الشكل اللغوى. ويبدو أن نوع النموذج المتصور فى 'الاختصاصات' المذكورة بجرد نموذج للغة الإنجليزية باعتبارها نظامًا صوريًا، وهو ما لا يفى بالغاية على الإطلاق باعتباره نموذجًا تعليميًّا، لأنه لا يفيدنا بشىء عن التفاعل والسياق. والمسألة الثانية تتعلق بالسياق، أى بأن العلاقات الاجتماعية هى التى تتحكم فى الخطاب من خلال اعتماد الخطاب على 'الموارد الذاتية' للمشاركين، ومن خلال إسهامات الخطاب فى تشكيل هذه العلاقات الاجتماعية. وأنا أرى أن النموذج المناسب لتعليم اللغة عليه أن يبرز طبيعة الخطاب واللغة التى يشكلها المجتمع وتشكل المجتمع.

والواضح أن اختيار النموذج يعتمد على رأى المرء في تعليم اللغة، وفي التعليم بصفة عامة. وأعتقد أن علينا التمييز بين التعليم والتدريب، وأن هذا ينطبق على اللغة مثلها ينطبق على العناصر الأخرى للمنهج الدراسى. فالآراء النفعية في تعليم اللغة المشار إليها آنفًا تبدو لى موجهة إلى التدريب، إذ تركز على نقل المعارف والمهارات، مفترضة أن مضمونها لا إشكاليةفيه، ومتجاهلة أصولها الاجتماعية. ويصادف المرء تصورًا مماثلًا للتعليم الأدبى، عادة ما يدعو إليه هؤلاء الأشخاص أنفسهم، باعتباره نقلًا للقيم الثقافية المهيمنة، وتعليم الأطفال ما تعتبره الحكمة التقليدية 'أدبًا عظيمًا'. وأنا أقول إن التعليم على العكس من ذلك ليس مجرد نقل أو تقديم أشياء (وإن كان

يتضمن ذلك إلى حد ما) بل إنه يتمثل فى تنمية الوعى النقدى للطفل ببيئته ووعيه الذاتى النقدى وقدرته على الإسهام فى تشكيل عالمه الاجتماعي وإعادة تشكيله.

ومن ثم فليس من التعليم في شيء أن نقدم إلى الأطفال أي عنصر من عناصر بيئتهم الاجتهاعية التي صنعها الإنسان وتتعرض للتغيير على أيدى الإنسان كأنها هو عنصر من عناصر البيئة الطبيعية التي لا سلطان لهم عليها. ومع ذلك، فإن هذه الرؤية التغريبية للغة على وجه الدقة [أي التي تفصلها عن المجتمع] هي التي دأبت التقاليد على نقلها في المدارس [إلى التلاميذ]. فالذي نفتقده في حالات جد كثيرة هو منظور اللغة بصفتها نتاجًا للمجتمع ومنتجة له، وهو ما يؤدي إلى تقديم نظم الخطاب التي أضفيت عليها المشروعية والصبغة الطبيعية كأنها هي مشروعة وطبيعية أصلًا، وإلى اعتبار التخفيض الاجتهاعي لقيمة اللهجات المحلية عند معظم الأطفال تعصبًا لاعقلانيًا لا أثرًا من آثار علاقات السلطة، وإلى الاستهانة بالتشكيل الأيديولوجي للحطاب والخطأ في تصويره في صورة سوء استخدام اللغة 'المثقلة' بالدلالات من للخطاب والحطأ في تصويره في صورة سوء استخدام اللغة 'المثقلة' بالدلالات من جانب أفراد لا خلاق لهم. ومن شأن أمثال هذه الأساليب المستخدمة في تصوير اللغة أن تمنع الأطفال من تفهم اللغة باعتبارها المادة اللازمة للوعي النقدي، أي أن تمنع تحقيقي للغة.

وتقول حجتى إن مثل هذا التوجه لابد أن يقوم على أساس نموذج نقدى للَّغة مثل الدراسة النقدية للغة. ومفهوم تعليم اللغة الذى أقترحه يؤكد تنمية الوعى النقدى بين الأطفال بأنهاط الخطاب في مجتمعهم، أو ما سوف أدعوه الوعى النقدى باللغة. وحجتى ترجع صدى انتشار القبول الذى نشهده حاليًّا لضرورة جعل 'الوعى اللغوى' عنصرًا من عناصر المناهج المدرسية، وإن كان مضمون برامج الوعى اللغوى القائمة ليس بصفة عامة نقديًّا!

### المبادئ الإرشادية

يرتبط الوعى أو الإدراك بعلاقة جدلية بالمارسة و(بها قلت آنفًا إنه) الكفاح. وليست الغاية من تعليم اللغة تحقيق الوعى لذاته، بل باعتباره عنصرًا لازمًا لمسايرة نمو

قدرات الأطفال على إنتاج الخطاب وتفسيره. ولست أشير هنا وحسب إلى تنمية قدرات كل طفل فرد، بل أيضًا إلى تنمية القدرات الجهاعية للأطفال المنتمين إلى الفئات المقهورة اجتهاعيًا. وأنا أميل إلى اعتبار هذه المهمة مهمة التحرر الأولى لتعليم اللغة، إذ إن الوعى النقدى باللغة يُسَهِّل بناء 'الخطاب التحررى' (انظر أدناه) الذي يطعن فى نظم الخطاب المهيمنة، ويخترقها، وقد ينجح أخيرًا فى تغيير شكلها، أى باعتباره جانبًا من جوانب كفاح الفئات المقهورة اجتهاعيًّا ضد الكتلة المهيمنة.

أى إن "المبادئ التى ينبغى أن ترشد المعلمين إلى المدى الذى ينبغى الوصول إليه فى شرح هذا النموذج للتلاميذ وأساليب هذا الشرح"، ومن ثم "ما ينبغى أن يتعلمه التلاميذ"، ذوات جذور راسخة فى هذا التصور للعلاقة ما بين تنمية القدرات اللغوية والوعى النقدى باللغة. والشكل ٩ - ١ يمثل، منهجيًّا، نموذجًا لتعلم اللغة يتفق مع التصور المطروح هنا، ويمكن أن ينطبق إما على تعليم الأطفال الأفراد، أو على التعليم الجاعى للفئات الاجتماعية من الأطفال.

ويقدم هذا النموذج مبدئين إرشاديين رئيسيين:

١- اقتران الوعى بالمارسة: أى إن تنمية القدرات اللغوية للأطفال يعتمد على الاقتران
 بين المارسة الهادفة للخطاب وبين الوعى النقدى باللغة.

٢- البناء على أسس الخبرة: أى إن الوعى النقدى باللغة ينبغى أن يُبنى على القدرات
 اللغوية الموجودة وعلى خبرة الأطفال.

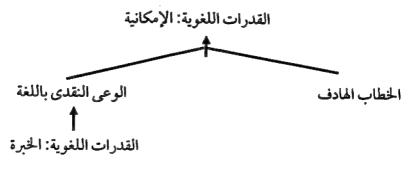

الشكل ٩ - ١ تعلم اللغة.

وسوف أناقش هذين بالترتيب.

من المفيد عند مناقشة أول هذين المبدئين أن نميز بين مستويين في تنمية الوعى النقدى باللغة:

المستوى الأول: الوعى بالموارد الذاتية في الإنتاج والتفسير

المستوى الثاني: الوعى بالعوامل الاجتماعية التي تتحكم في الموارد الذاتية

ينتمى المستوى الأول إلى مرحلة التفسير فى الإجراءات التى قدمتُها فى الفصلين الخامس والسادس. ويتعلق بمساعدة الناس على الوعى بها لديهم من موارد حافلة منوعة للخطاب، وكيف ينهلون منها عند إنتاج النص وتفسيره. ويتمثل جانب مما يحدث هنا فى التفهم الصريح للغة بصفتها نظامًا صوريًّا، وأما التركيز هنا فينصبُّ على إدراك القدرات الكامنة فى اللاوعى. وهكذا فإن مبدأ اقتران الوعى بالمارسة يوحى من ناحية بأن أفضل سبيل إلى تحقيق هذا الوعى هو تنمية الوعى الذاتى لدى الأطفال بالخطاب الهادف الخاص بهم (أى الخطاب الذى يارسونه بأنفسهم باعتبارهم منتجين له أو مفسرين له لتحقيق أغراض حقيقية، لا ما يارسونه كتدريب أو ما يارسه الأخرون)، كما يوحى من ناحية أخرى بأن نطاق الخطاب الهادف المتاح للأطفال سوف يتسع بنمو وعيهم.

وينتمى المستوى الثانى إلى مرحلة الشرح فى الإجراءات المشار إليها. فما إن يزدد وعى الأطفال بالوظائف التى تقوم بها مواردهم الذاتية فى الخطاب حتى يتسنى لهم طرح الأسئلة عن أصولها الاجتهاعية، وآثارها الأيديولوجية فى علاقات السلطة، وكيف يمكن إعادة إنتاج الموارد الذاتية والعلاقات الاجتهاعية التى تقوم عليها هذه الموارد فى الخطاب. والمستوى الثانى من مستويات الوعى ذو أهمية جوهرية للمدارس التى تريد تنمية القدرات اللغوية للأطفال إلى الحد الذى يسمح لهم بفحص المهارسات والقيود القائمة على المنطق السليم والخاصة بنظم الخطاب المهيمنة حاليًا، والطعن فيها وتغييرها، بدلًا من تدريب الأطفال وحسب على إجادة الالتزام بالأعراف السائدة.

ومبدأ اقتران الوعى بالمهارسة يوحى بأن الوعى بالسيطرة الاجتماعية على الخطاب الهادف للفرد وآثاره يعتبر وسيلة فعالة لتحقيق الوعى النقدى على هذا المستوى الذى يوسع من حدود الأعراف ويخرقها، في غهار الكفاح الفردى، والكفاح الجهاعى بصفة خاصة.

ويعنى مبدأ اقتران الوعى بالمهارسة تحديد ما ينبغى أن يتعلمه الأطفال عن اللغة، وأما مبدأ البناء على أسس الخبرة (كها سوف نرى) فيبين كيف ينبغى تعليمهم ذلك. ينبغى أن يطلع الأطفال على 'نموذج' واضح للغة لأن تنمية القدرات اللغوية تعتمد على الوعى النقدى باللغة، على نحو ما قلته عاليه. والحق أن لنا أن نعتبر أن القدرة على الحديث أو الكتابة النقدية عن اللغة تمثل فى ذاتها جانبًا مهمًا من جوانب القدرات اللغوية الكامنة لدى الطفل، وتسهل غيرها من القدرات أيضًا. وهذا يتطلب ميتالغة، أى لغة للحديث عن اللغة، وإن كان لابد من وضعها بعناية حتى لا تمثل للأطفال لغة غريبة أو رطانة. وإذا ما توافر 'النموذج' الذى أقترحه، فعلى هذه الميتالغة أن تمكن الأطفال من الحديث عن النصوص، والتفاعلات، والسياق الاجتماعي، أو جميع مراحل الإجراءات التى قدمتها فى الفصلين الخامس والسادس، وهى الوصف والتفسير والشرح.

ويقول المبدأ الثانى إن الوعى النقدى باللغة ينبغى أن يبنى على ما لدى الطفل فعلاً من قدرات وخبرات لغوية. فالأطفال (والناس عمومًا) يتمتعون بفهم قائم على المنطق السليم لأسلوب أداء ما يستطيعون أداءه لغويًّا وأيضًا لمسائل أخرى كالتمييز بين أنهاط الخطاب أو مواقع الذات المتاحة لهم وغير المتاحة، وكيف تتعرض لغتهم لإعلاء قيمتها الاجتهاعية أو تخفيضها بالقياس إلى غيرها وهلم جرًّا. ويزعم مبدأ البناء على أسس الخبرة أن الوعى اللغوى، مثل الوعى الاجتهاعى بصفة عامة، يمكن تنميته بأقصى قدر من الفعالية إذا تلقى الأطفال المساعدة على التعبير لغويًّا عن مثل هذا الفهم وهذه الخبرة، وإذا أصبحت تعبيراتهم المذكورة أساسًا لبناء الوعى.

- ويأتى بنا هذا إلى السؤال: كيف ينبغى أن يتعلم الأطفال الأمور المتعلقة باللغة، وأنا أقترح دورة من ثلاث مراخل:
- (١) تأمل الخبرة: يطلب من الأطفال تأمل خطابهم الخاص وخبرتهم بالقيود الاجتماعية المفروضة عليه، وأن يعبروا عن تأملاتهم لتلاميذ فرقتهم.
- (٢) مَنْهَجَةُ الخبرة: يبين المعلم للتلاميذ كيف يعبرون عن هذه التأملات بشكل منهجي حتى تكتسب صفة المعرفة.
- (٣) الشرح: تصبح هذه المعرفة مادة للمزيد من التأمل والتحليل من جانب التلاميذ ابتغاء التوصل إلى شروح اجتهاعية (انظر المستوى الثانى من الوعى باللغة عاليه). ثم إننا نجد عنصرًا رابعًا في الدورة نتعرف عليه داخل المبدأ الأول وهو
- (٤) تنمية المارسة: إذ يستخدم الوعى الناشئ من (١) (٣) في تنمية قدرة الطفل على عارسة الخطاب الهادف.

ومن الممكن تكرار الدورة على الدوام: فمع نمو الوعي مسلم من المكن زيادة التأمل والفحص باطراد للخبرة الماضية والمارسة المتطورة، ويمكن أن تصبح مساهمة المعلم ذات ثقل أكبر وهلم جُرًّا.

وهاكم الآن مثالًا، منهجيًّا بالضرورة، لإيضاح هذه الدورة. قد نختار التركيز على خبرة الأطفال بالكتابة، بهدف توسيع قدرتهم على استخدام اللغة المكتوبة في مجالات تقضى الأعراف باستبعادهم منها، مثل كتابة التاريخ. وليس في هذا الإجراء أي جديد، فكثير من معلمي اللغة الإنجليزية يلجأون إليه. ولكن الذي لا يفعلونه بصفة عامة هو ربطه منهجيًّا بتنمية الوعى النقدى بالأسلوب الذي أقترحه. وفي حدود الدورة المذكورة، للمعلم أن يطبق الإجراء بالخطوات التالية:

(١) تأمل الخبرة: اطلب من الأطفال النظر فى استخدام الكتابة بدلاً من الكلام ووصف أغراض ذلك، أى ما يرون أن الكتابة ترمى لتحقيقه، وأغراض الكتابة

- عندما يستخدمها غيرهم، وتصورهم لأنواع الكتابة التي تأتى بأرفع منزلة اجتماعية.
- (٢) منهجة الخبرة: قدم عرضًا منهجيًّا للفوارق بين الكلام والكتابة، والمنزلة الاجتهاعية لشتى استخدامات الكتابة، وتوزيع إمكانات المشاركة في الاستخدامات ذات الهيبة.
- (٣) الشرح: استخدم (١) و(٢) أساسًا لتأمل التلاميذ للأسباب الاجتهاعية التى تفرض القيود على إمكان المشاركة في الاستخدامات ذات الهيبة؛ وليكن التركيز على التاريخ، والقيود المفروضة على من يكتب التاريخ، وعلى مادته، وعلى اللغة التى يكتب بها، وهلم جَرًّا.
- (3) تنمية المارسة: نظم للأطفال مشروعًا لكتابة التاريخ، بحيث يُشجعون على توسيع الأعراف و خرقها في كتابة التاريخ، وقد يكون ذلك (أ) بكتابة تاريخ فئة معينة، مثل النساء أو الأطفال في المجتمع المحلى، إذ كثيرًا ما لا يكتب تاريخ هذه الفئات، و(ب) باستخدام لغة في الكتابة لا تستخدم عادة لأمثال هذه الأغراض، مثل لغة من لغات الأقليات أو مستوى غير معيارى من مستويات اللغة الإنجليزية (ج) إذا كانوا مؤرخين جادين، أي إن كانت كتابتهم ترمى إلى تحقيق غرض حقيقى وتتجاوز كونها تدريبًا، فمن الممكن تشجيعهم، قل بإيداع نسخ من كتاباتهم التاريخية في مكتبة علية.

ويرمى هذا التمرين في المرحلة الرابعة إلى أن ينتج الأظفال ما أشرت إليه آنفًا بتعبير 'الخطاب التحرري' أي الخطاب الذي يخرج عن الأعراف المهيمنة حاليًا بصورة ما. ونستطيع التمييز بين الخطاب التحرري باعتباره وسيلة تمكين، والخطاب التحرري الذي يسهم في تغيير نظم الخطاب القائمة. فأما التمكين فيعني أن الأشخاص الذين تستبعدهم الأعراف عن أنهاط خطاب معينة أو مواقع ذات معينة داخل أنهاط الخطاب، يتلقون العون على تجاوز الأعراف من دون تغييرها تغييرًا جذريًّا، 'بدخولهم' أنهاط

الخطاب أو مواقع الذات المشار إليها. ويتسم التمكين بقدرة كامنة على إحداث الصدمة ، ويستطيع مساعدة الناس على التغلب على إحساسهم بالعجز، وذلك بأن يبين لهم أن نظم الخطاب القائمة لا تستعصى على التغيير. وأما التحول في نظم الخطاب فيعنى الهدم المنتظم للنظم القائمة وإعادة بناء نظم جديدة، وفق ما عرضه الفصل السابع.

وإذن فإن ملخص ما ذكرته استنادًا إلى المبدئين الإرشاديين اللذين قدمتها آنفًا يقول إن تنمية القدرات اللغوية للأطفال ينبغى أن تتوسل بالجمع بين قدراتهم وخبراتهم الراهنة، ووعيهم النقدى المتنامى باللغة، وقدرتهم المتنامية على المشاركة في الحطاب الهادف.

### المراجع

اعتمدت اعتهادًا كبيرًا في هذا الفصل على البحوث الخاصة بالوعى النقدى باللغة التى أجريتها مع زملائى في جامعة لانكاستر، وغيرها مثل كلارك وآخرين (1990) وكلارك وآخرين (1991)، وفيركلف (1992). وانظر أيضًا المجلة المتخصصة الوعى وكلارك وآخرين (1991)، وفيركلف (1992). وانظر أيضًا المجلة المتخصصة الوعى اللغوى ٢٠٠٨، ١٩٩٩. وفيها يتعلق بالوعى اللغوى انظر هوكنز (1984) والمنهج القومى لتعليم اللغة الإنجليزية، (1985). كما وجدت أن فرير (1972) وفرير (1985) من الدراسات ذوات القيمة البالغة بسبب نظراتها الثاقبة في التعليم، بها في ذلك فكرة الاعتهاد على الضمير، وهي التي اعتمدت عليها عاليه. انظر أيضًا جيرو (1997). وفيها والمقتطفات الخاصة بتعليم الإنجليزية كلغة ثانية مقتطفة من بينهام (1986). وفيها يتعلق بالأهداف الرسمية لتعليم اللغة الإنجليزية، والمنهج القومي الذي وضع مؤخرًا انظر وزارة التعليم والعلوم (1984).

## الفصل العاشر

### اللغة والسلطة عامر 2000

تغير العالم منذ نشر الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام ١٩٨٩، بل إن عام ١٩٨٩ نفسه كان بداية لمجموعة كبرى من التغيرات، ألا وهى انهيار الاتحاد السوفييتى والدول الاشتراكية في وسط أوروبا وشرقها. ولم تكن هذه التغيرات عميقة في ذاتها وحسب، بل إنها أحدثت آثارًا عميقة في الطرائق التي يبصر الناس بها العالم في العادة. وبصفة عامة فقد ازدادت نظرة الكثير من الناس إلى العالم عها كانت عليه منذ عقد واحد من زاوية الأبنية والعمليات والعلاقات العالمية. وهذا لا يعنى قطعًا أن العالم قد "تعولم" في غضون عشر سنوات، أو أن الدول الأمم فقدت فجأة دلالتها، ولكنه يعنى أن الاتجاهات نحو العولمة التي كانت قوية أصلًا منذ الثانينيات وما قبلها أصبحت تبدو في عام ٢٠٠٠ أهم مما كانت عليه آنذاك.

ولهذا تأثير مباشر في مسألة السلطة. لا تزال علاقات الهيمنة قائمة بطبيعة الحال ولا تزال دلالتها قائمة داخل الدولة الأمة ومؤسساتها، ولا يزال من يحتاجون إلى الطعن في علاقات الهيمنة في حاجة إلى العمل على هذا المستوى (إلى جانب زيادة نشاطهم المحلي). ولكنني أعتقد أن ساحة الهيمنة الأولية أصبحت الآن عالمية لا قومية. وعلينا أن ننظر إلى العلاقات والأبنية والعمليات الاجتماعية على المستوى الدولي حتى نفهم ونحارب الآثار السلبية (التي يمكن تجنبها) للمجتمع الرأسهالي المعاصر، ومن بينها الفقر والفجوة التي تتسع ما بين الأغنياء والفقراء؛ وعدم المساواة؛ و الإقصاء الاجتماعي ؛ وبعث النزعة القومية، والوطنية المتطرفة، والعنصرية؛ والاستغلال المؤدوج للكثيرات باعتبارهن نساء وعاملات؛ والاستغلال الذي من المحال استمراره لموارد العالم الطبيعية. وهذا يعني أننا إذا أقمنا التحليل على أسس قومية أو علية، فمن المهم لنا أن ندرك أن هذه الأسس تقع في إطار دولي يتولى تشكيلها. والواقع أن

الأسلوب الأفضل للتعبير عنها اعتبارها جدلًا بين العالمية والقومية/ المحلية، بمعنى أنها عملية ذات اتجاهين للتكييف والتشكيل.

وأرمى في هذا الفصل إلى مناقشة بعض جوانب هذا النظام العالمي الجديد من حيث قضية اللغة والسلطة. وتعتبر مسائل اللغة والسلطة ذوات أهمية جوهرية في تفهم النظام الجديد، وفي سياسات النظام الجديد، ما دامت للغة أهمية متزايدة في الحياة الاجتماعية. وضروب الصراع من أجل فرض النظام الجديد أو مقاومته، تعتبر في جانب منها صراعات على اللغة، أي حول الظرائق الجديدة لاستعمال اللغة، وحول الصور اللغوية الممثلة للتغيير. وأنا أناقش 'عولمة الخطاب'، و'خطاب العولمة' الذي ما فتئ يزداد قوة وبأسًا. وسوف أوضح دور اللغة في فرض النظام الجديد وفي مقاومته بأمثلة من أساليب عمل الشركات المتعددة الجنسيات، وظهور خطاب سياسي دولي جديد يمثل يسار الوسط ('الطريق الثالث') والمعارضة من بعض التيارات السياسية مثل حزب الخضر. وسوف أختتم هذا الفصل بمناقشة للعلاقة بين الدراسة النقدية للغة والبحوث الاجتماعية والسياسية داخل النظام العالمي الجديد.

## اللغة في النظام العالى الجديد

العولمة في المقام الأول نشاط اقتصادي، وهذهب الليبرالية الجديدة الذي ترتبط به يرتكز على توفير الحد الأقصى من حرية التجارة، وحرية انتقال البضائع والأموال والأشخاص على المستوى الدولى. وأما مضمونها فهو التحول في العلاقة ما بين السوق والدولة، وهي العلاقة التي اتسمت بها الرأسهالية في معظم فترات القرن العشرين، بحيث تحرر السوق من الضوابط التي تضعها الدولة، وتقوض دور الدولة في توفير الرعاية الاجتهاعية، وتحويل الدولة إلى مُدَافِع محليٍّ عن حرية السوق وداعية لها. والمؤازرون لهذا النظام الجديد يشيرون إلى طاقته الهائلة على خلق الثروة، مفترضين أنه إذا كانت مكاسب البعض سوف تزيد عن مكاسب البعض الآخر، فإن الجميع سوف يكسبون شيئًا ما. ويقول المعارضون إن السوق المتحررة من ضوابط الدولة تزيد يكسبون شيئًا ما. ويقول المعارضون إن السوق المتحررة من ضوابط الدولة تزيد الفجوة اتساعًا بين الأغنياء والفقراء دوليًّا وداخل الدولة الواحدة، وتحرم معظم الناس

حرمانًا جذريًّا من الحياة الآمنة، وتتسبب فى أضرار بيئية لا حدود لها. والعولمة لم تكتمل إلا جزئيًّا، ويسعى إلى توسيع نطاقها الذين يجنون منها أقصى فائدة، ويتخذ سعيهم صورة الكفاح من أجل فرض نظام جديد قلنا إنه بالدرجة الأولى نظام اقتصادى، ولكنه ليس اقتصاديًا وحسب، فإلى جانبه تجرى عولمة أعم وأشمل، وتتضمن على سبيل المثال السياسة والثقافة.

وأقول أنا إن مسألة اللغة والسلطة مسألة جوهرية في التحليل الأكاديمي للنظام العالمي الجديد وضروب الصراع حوله. لماذا؟ لأننا نشهد ظاهرة مهمة ومستمرة هي 'التحول إلى اللغة' في الحياة الاجتماعية المعاصرة، أي إن اللغة أصبحت عنصرًا تزداد أهميته باطراد في الحياة الاجتماعية. والعولمة نفسها تشير إلى جانب من أسباب هذه الظاهرة. فالعولمة تقتضي 'العمل عن بعد'، ومعنى هذا أن العمليات الاجتماعية والعلاقات الاجتهاعية قد اتسعت رقعتها فأصبحت في مساحات شاسعة من حيث الحيز الجغرافي والاختلافات الاجتهاعية والثقافية. ومن ثم فإن الصور الممثلة لهذه العمليات وهذه العلاقات في الخطاب تزداد أهميتها باطراد للحفاظ على نوع ما من النظام داخل التعقيد الظاهر، فإن جانبًا مما يربط الأشخاص بعضهم إلى بعض -كترابط العاملين في شركة متعددة الجنسيات على سبيل المثال - يعتمد على اشتراكهم في تصور ما يؤدونه من أعمال. ولكن اللغة، في الوقت نفسه، تزداد أهميتها لما يؤدونه من أعمال، إذ إن ما تقوم به الشركات المتعددة الجنسيات، وما تنتجه وتبيعه من بضائع وخدمات، يزداد ارتباطه بالطرائق الخاصة لاستخدام اللغة. وانظر على سبيل المثال إلى سلسلة فنادق متعددة الجنسيات مثل فنادق هيلتون، تجد أن جانبًا كبيرًا من 'بضائعها' يتكون من أسلوب استعمال اللغة في المعاملات بين موظفي الشركة وعملائها، في الوثائق المطبوعة واللافتات، وفي الدعاية لهذه الفنادق وهلم جرًّا.

و التحول إلى اللغة 'يعنى أن الكفاح فى سبيل فرض النظام الجديد أو مقاومته يعتبر إلى حد كبير كفاحًا فى سبيل لغة جديدة أو ضدها. وهكذا يصبح البحث النقدى فى اللغة عنصرًا مهمًّا من عناصر السياسة الخاصة بالنظام العالمي الجديد. وهذه فرصة

متاحة، مثلها هي تحد للدراسة النقدية للغة، فلها أن تسهم إسهامًا له وزنه في القضايا ذات الأهمية الحيوية لمستقبل البشرية (انظر الخاتمة).

### عولة الخطاب

تشترك اللغة مشاركة مزدوجة في الصراع من أجل فرض نظام الليبرالية الجديدة، إذ نرى أولًا أن الطرائق الجديدة للوجود والسلوك التي يقتضيها هذا النظام تعتبر من جانب معين طرائق جديدة لاستعمال اللغة. ونرى ثانيًا أن جانبًا مهيًّا من فرض النظام الجديد يكمن في الحصول على قبول صور خاصة تمثل التغيير. وضروب الكفاح ضد النظام الجديد تقاوم الطرائق الجديدة لاستعمال اللغة وهذه الصور الجديدة. فأما عن الطرائق الجديدة لاستعمال اللغة فلنا أن نتحدث عن 'عولة الخطاب'، ولا يعنى ذلك أن الخطاب أصبح متجانسًا على نطاق عالمي، (وإن لمحنا اتجاهات لتحقيق التجانس) بل يعنى أن ما يحدث في مكان ما يحدث في إطار عالمي، إذ تشكله الاتجاهات الدولية المؤثرة في الخطاب (مثلما يسهم الخطاب في تشكيلها).

ولنضرب مثالًا على ذلك: إن معظم مشاهدى التليشزيون في عالم اليوم يستطيعون مشاهدة قنوات محلية وعالمية. وهذه القنوات (مثل سي إن إن) تملكها وتنتجها أساسًا هيئات في عدد محدود من البلدان الغنية في أمريكا الشهالية وأوروبا، وخصوصًا في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من زعمها أنها عالمية، فإن صورة العالم التي تظهر على الشاشة صورة ذات نطاق بالغ الضيق، ومن المؤشرات على هذا أن 'الأخبار العالمية في قناة سي إن إن مثلًا تتكون أساسًا من أخبار الولايات المتحدة (مثل فضائح الساسة الأمريكيين). ومن مظاهر ضيق النظر لهذه القنوات اللغة التي تستخدمها. فالذي يشاهده الناس في شتى أرجاء العالم تغلب عليه ضروب الخطاب في شيال الأطلسي من إعلان وأخبار وسياسة ورياضة وأزياء وهلم جرًّا. وهكذا تسهم هذه القنوات في عولمة أسلوب حياة وأسلوب لغة خاصة بشال الأطلسي (وخصوصًا الولايات المتحدة).

ومن عواقب هذا الحضور 'العالمى' فى بلدان كثيرة مختلفة وجود مرجعية خارجية دائمة وأفق خارجى دائم لمهارساتها فى الخطاب. فإن مجموعة أنواع الخطاب التى تشكل الخطاب السياسى فى البرازيل أو فى المجر أو فى تايلاند سوف تتغير بالضرورة فى المستقبل فى إطار أفق يتضمن مجموعة الأنواع التى تشكل الخطاب السياسى فى 'شهال الأطلسى'. ويعنى هذا أن ممارسات الخطاب فى أى بلد معين تتغير الآن بطرائق معينة داخل إطار العلاقات الدولية للسلطة. ولكن هذا لا يعنى بالضرورة أن الخطاب السياسى 'لشهال السياسى للبرازيل سوف يتغير باطراد حتى يتهاثل مع الخطاب السياسى 'لشهال الأطلسى'.

لكل مجتمع نظام خطاب خاص وقوة محركة خاصة، ويتوقف على هذه القوة أسلوب استعار المارسات 'العالمية' له أو امتلاكها إياه. فقد أجريت دراسة، على سبيل المثال، على خطاب الأنباء الخاص بالتلي غزيون المجرى، وبينت أنه على الرغم من أخذه بالحيل الشكلية الباهرة (مثل استخدام الرموز العالمية في الاستهلال وديكور الاستوديو المتحذلق) وبمعالم كثيرة من طرائق التقديم (مثل الانتقال بين الاستوديو وبين التقارير المصورة) الخاصة بأنباء التلي غزيون في 'شهال الأطلسي'، فإن تغطيته السياسية لاتزال مختلفة إلى حد بعيد. وهو يمثل بصفة خاصة نوع الخطاب الخاص بالمناظرة البرلمانية ونوع الخطاب باجتهاعات اللجان على سبيل المثال بصدق نسبى، بعيدًا عن تدخل 'المحررين' والتغييرات التي نعتادها في بريطانيا. وبناء السياسة يوحى بأنها مجال مستقل غمثله 'الأنباء'، لكن خبرتنا بالسياسة تقول بأنها متحورة و'مضمومة' إلى غيرها. وتعتبر هذه الاختلافات جزءًا من الاختلافات في النظام الاجتهاعي ونظام غيرها. وتعتبر هذه الاختلافات جزءًا من الاختلافات في النظام الاجتهاعي ونظام

#### خطاب العولة

إذا كنا نشهد عولمة الخطاب، فنحن نشهد أيضًا خطاب العولمة. والواقع أن لدينا مشكلة شعر عدد من كبار المعلقين على العولمة بضرورة التصدى لها، ألا وهى السؤال التالى: هل 'العولمة' و'المرونة' وما لف لفها عمليات حقيقية أم مجرد جوانب-

للخطاب؟ إنها قطعًا من جوانب الخطاب، إذ تُستخدم هذه المصطلحات على نطاق واسع عندما يتحدث الناس عن حالة العالم الراهنة وكيف تتغير. وإذن فإن أحد الاحتمالات يقول إن هذه كلمات جوفاء، أى مجرد خطاب، مجرد أيديولوجيا. ولكن لدينا أدلة كثيرة على أن العولمة الاقتصادية مثلًا (بمعنى النشاط الاقتصادى الجارى على نطاق عالمى ما فتئ يتزايد) كيانٌ حقيقى. هل نقول إذن إن 'العولمة' و'المرونة' وما إلى ذلك أنشطة حقيقية وجانب من جوانب الخطاب؟ ولكن السؤال التالي يطرح نفسه: ما العلاقة بين عملية العولمة وخطاب العولمة؟

وينقلنا هذا السؤال إلى قضية مهمة عن علاقة اللغة بالسلطة في العالم المعاصر. وقد اقترح عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو إجابة له مفادها: إن العولة عملية حقيقية ولكنها ناقصة، فهي تفيد بعض الناس وتضر البعض الآخر. ويسعى الذين يستفيدون منها إلى توسيع نطاقها، ومن بين الموارد التي يستخدمونها خطاب العولمة الذي يصورها في صورة توحي بأنها 'أكمل' مما هي عليه في الواقع، بل يوحي أيضًا بأنها من حقائق الحياة البسيطة التي من المحال علينا (إن كنا نتمتع بالعقل السليم) أن نتشكك أو نطعن فيها. وهكذا فإن خطاب العولمة يتوسل في عمله بالأيديولوجيا. فهو خطاب سلطة، أي إنه خطاب يستخدمه إلى جانب موارد فعالة أخرى (مثل التبرعات التي يقدمها للأحزاب السياسية) أصحاب السلطة ليزيدوا من سلطتهم. أضف إلى ذلك أن جانبًا للأحزاب السياسية) أصحاب السلطة ليزيدوا من سلطتهم. أضف إلى ذلك أن جانبًا إلى لغات كثيرة، وتُستخدم على نطاق واسع (في السياقات المهنية للإدارة، والصحافة، والتعليم وهلم جرًا) في مجتمعات كثيرة. ومما يترتب على هذا كله أن علينا أن نبدى الحذر من تعبير 'العولمة'، بمعنى أننا نواجه مهمة شاقة تتمثل في فصل الألفاظ الطنانة عن الحقيقة الواقعة، إن صح هذا التعبير.

لقد أشرت إلى خطاب العولمة مستخدمًا أداة التعريف، ولكن القضية المطروحة هنا فى الواقع قضية خطاب عولمة معين من بين شتى الضروب الفعلية أو المتصورة الأخرى. ولا يقتصر ما يُبنى فى صورة جقيقة لا تقبل التغيير من حقائق الحياة على

ظاهرة العولمة، بل إنه يعنى عملية 'التعولم' التى يجرى تنفيذها بأسلوب الليبرالية الجديدة على أسس السياسات الحديثة لبعض المؤسسات والمنظات مثل الاتفاقية العالمية حول التجارة والتعريفات الجمركية (اتفاقية الجات) ومثل البنك الدولى، ومثل صندوق النقد الدولى. أى إن هذه عولمة ذات صورة خاصة.

## إغلاق عالم الخطاب؟

تتسم الحياة الاجتماعية في مطلع القرن الحادى والعشرين بمفارقة معينة: فإذا كانت قد أتيحت فيها يبدو مساحة غير مسبوقة للاختلافات الفردية والجهاعية، فإننا نواجه في الوقت نفسه نوعًا من 'التقنين' لبعض جوانب الحياة الاجتماعية، وهو يعتبر - إلى حد ما - تقنينًا للخطاب. وأعنى بذلك تضييق نطاق أساليب استخدام اللغة ونطاق ضروب الخطاب المتاحة لتمثيل العالم، أى ظهور أشكال قوية من ضروب الخطاب المهيمنة وطرائق استخدام اللغة، وانتشار هذه جميعًا عبر شتى مجالات الحياة الاجتماعية، وكذلك (من خلال عولمة الخطاب) عبر مختلف البلدان. ويتضح هذا الاتجاه إلى 'الإغلاق' في شتى مجالات الحياة الاجتماعية، أى في العمل، وفي السياسة، وفي الحياة الاجتماعية، أى في العمل، وفي السياسة، وفي الحياة المرت إليها عاليه محاولة لتقويض الانفتاح في أسلوب الحياة الاجتماعية وفي الخطاب الذي شهدته الستينيات والسبعينيات والإيحاء بأن الاتجاه إلى التقنين اتجاه خلافي تحاصره الشكوك. فلننظر في بعض الأمثلة.

## "التيسير": التقنين في مجال العمل

فيها يلى مقتطف من وقائع اجتهاع عُقِدَ فى شركة كبيرة لصناعة المنسوجات فى أستراليا. ويصف الباحث السياق على النحو التالى: "يعتمد بقاء الشركة على احتفاظها بعدد معين من عملائها الدوليين فى شركات صناعة السيارات. ويشترط هؤلاء العملاء أن يلتزم موردوهم بأساليب عمل محددة لتحقيق "الجودة"، وتدور هذه الأساليب حول تنظيم العمل على أساس روح الفريق، وتوثيق الخطوات المتخذة. ويقدم العملاء

كُتيبًا يتضمن إرشادات عملية بشأن تنمية الأساليب المذكورة، ويقومون بالتفتيش وتقييم أداء الشركة على فترات منتظمة". والمقتطف مصدره اجتماع عقده المشرفون أساسًا لمناقشة الاجتماعات التي عقدوها في الآونة الأخيرة وفقًا لما هو مشترط من عمارسات "الجودة". والمشاركون هم: سالى، المُيسَّرة والمتعلق المحدث المعاجم على الرغم من شيوعها في النصوص الإدارية الحديثة بمعنى مدير الجلسة أو moderator] وهي أستاذة تعلم القراءة والكتابة في المصنع، وقد عينتها الشركة بموجب نظام وضعته الحكومة؛ و"بِنْ" المشرف على غرفة الخيوط الطولية أي السَّدَى [woof في مقابل الخيوط العرضية أي اللَّحمة warp]؛ وجريس، المشرفة على غرفة النسح؛ وبيتر، منسق الإنتاج؛ وجيمز، عامل السَّدَى.

بـــن: خطر لنا أن - كما تعرفين - أقصد ربها، قمت بدور المُيسِّر لمجموعة جريس أو شيء من هذا القبيل حيث أبتعد عن الناس قليلا ومم.

سالى: نعم.

بـــن: فعندى خلفية عما يحدث وأود الحفاظ على مسارهم الصحيح وأدعهم... أى عليهم فعلًا أن يعتمدوا على بعضهم البعض بدلًا من اعتمادهم على قيام المشرف بالعمل.

جريس: يعنى. أظن أنه يعنى. فى المجموعات التى سنصادفها أن ذلك ما ينبغى أن يحدث. أعنى أعرف الوحدات الأولى التى تبدأ العمل وأعتقد أن علينا أن نسير فى هذا الطريق ونحاول توجيه الناس إلى هذا الطريق وهكذا سوف نصبح، يعنى، مسؤولين عن الاجتماع ولكن علينا أن ندفع الأشخاص لتكوين فرقهم الخاصة ونكون نحن بمثابة الميسر فقط لا

چيمز: رئيس الفريق

[...]نعم

جريس: أعنى أن البداية صعبة. وأظن أن الناس يقابلون المشاكل فيها وهذا هو

السبب الذى يدفعهم إلى التطلع إليك يا 'بن' وكها تعرف أشياء من هذا القبيل

پيتر: لست الوحيد الذي يصادف مشكلات في الحفاظ على ذلك

## [متحدث مجهول]

پیتر: لکننی لا أستطیع الحفاظ علیه الآن کها تعرف. منذ یومین کها تعرف صادفت متاعب وأنت تعرف حجم العمل الذی یتزاید بمعنی أنه یعیدنی إلی آخر الصف کهایقال والأمر فظیع

جيمز: إذن فها تريده حقًا هو الـ (غمغمة) أن يكون لديك فريق. أن تنشىء فريقًا وتريد أن تكون من بين الأشخاص الذين ينبرون لتيسير [...] عمل الفريق

پيتر: لمجرد الحفاظ على الفريق كما تعلم لمجرد الحفاظ على الحفاظ على تدفق العمل تدفق العمل

بـــن: الذي أحاول أن أقوله

پيتر: والسبب

بـــن: هو أننى أقرب بما ينبغى لهؤلا الأشخاص لأننى أخرج من الفريق كها إننى المشرف على أفراده خارج ال... خارج مكان العمل حيث. ربها. أى إننى كنت أقول بتيسير عمل فريق آخر حيث لا أشغل موقعًا فوقهم كها تعرف فلست المشرف عليهم أو مهها يكن الأمر

[متحدث مجهول] نعم

بـــن: لى أن أعود إلى عملى ولهم أن يعودوا إلى أعالهم ولا يزالون [غمغمة] كما تعرف أنه فريقهم أكثر من كونه

# سالى: فريقك أنت (<sup>(\*)</sup>

هذه مناقشة حول أسلوب إدارة اجتهاعات فريق ما، وهو تدور حول تحديد معنى كلمتى "ييسر" و الميسر من خلال إقامة علاقات تعادل واختلاف بين هاتين الكلمتين وغيرهما. وفيها يلى ملخص تقريبى لعلاقات التعادل والاختلاف المذكورة، فأما علاقة التعادل فتقوم بين التعابير الموجودة فى العمود الأيمن، وأما علاقات الاختلافات فتقوم بين هذه المجموعة من العبارات وبين العبارات فى العمود الأيسر:

قائد الفريق الاعتباد على المشرف توجيه الأشخاص إلى المسار الصحيح أن يتولى المسؤولية المشرف

يُسَرِّ/ الْمُسَّرِ الحفاظ على مسارهم الصحيح نجعلهم يعتمدون على بعضهم البعض الأشخاص ينشئون فرقتهم الخاصة الحفاظ على الفريق الحفاظ على تدفق العمل

من المعالم البارزة في هذا المقتطف معلمٌ يؤكد العمل 'التفاوضي' الذي يجرى من خلال التفاعل، ونعنى به التحرز أو الاحتراز، وتدل عليه التعابير المرتبطة بإقامة علاقات تعادل مثل 'كها تعرف'، 'يعنى'، 'مجرد'، 'نوع من' وهلم جرًّا. ولكن أهم ما يعنينا في المقتطف الحالى أن مصطلح 'التيسير/ الميسر' ينتمى (مع الفريق) إلى خطاب 'الجودة' الجديد الذي فُرِضَ على الشركة فرضًا. ونرى الأشخاص ينشئون من هذا المصطلح مجموعة من علاقات التعادل والاختلاف من خلال كلمات وتعبيرات مألوفة، وبهذا المعنى يتخذون خطوة على طريق استيعابه في خطاب مكان العمل.

والأمثلة من هذا النوع توحى بأمرين. الأول أن العلاقة بين الشركات المتعددة الجنسيات ذات الجبروت وبين مثات الآلاف من الشركات التابعة لها أو التى تعتمد عليها بطرائق شتى علاقة قائمة على العنف الرمزى. فالأولى ترغم الأخيرة فى الواقع

<sup>(</sup>ه) الترجمة ترمى إلى النقل الصادق لصورة النص الأصلى بفساد أبنيته نحويًّا وأسلوبيًّا تحقيقًا لغرض المؤلف في تقديم قطعة 'حية' من الحوار الواقعي.

العملى على استخدام اللغة بطرائق جديدة. ويتعلق هذا بالأسلوب الذى تصور به ما تفعله (خطاب عمل الفريق الذى لدينا في هذا المثال) وكيف تفعل ما تفعله (كتنظيم الحوار في الاجتهاعات على سبيل المثال). وهذه الشركة في أستراليا، وهي بلد تتمتع بثراء نسبى وقوة نسبية. وأما في الدول الفقيرة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وفي أوروبا الشرقية، فإن العنف الرمزى ذو طابع أشد حدة.

ولكننا نرى، ثانيًا، أن هذا المثال يوحى قطعًا بوجود طاقة كامنة على المقاومة. فها أندر ما يتخذ الناس لأنفسهم لغة جديدة أو خطابًا جديدًا فى أذهان خلت من كل شيء، وما أندر أن ينحصر الأمر فى مجرد نبذ القديم واستقبال الجديد. والأقرب للمعتاد ما يحدث فى هذا المثال، ألا وهو استيعاب القديم للجديد، الأمر الذى يؤدى إلى تهجين الجديد والقديم. ومن المسائل ذات الأهمية البالغة أنه حيثها يحدث ذلك فربها تتمكن الشركات الجبارة المتعددة الجنسيات من فرض اللغة الجديدة، لكنها لا تستطيع بالسهولة نفسها أن تتحكم فى عمليات التهجين المعقدة التى نشأت منها، ولا فى الإمكانات الطويلة الأجل لاحتواء اللغة الجديدة التى تقاومها، أو السيطرة عليها أو متى الاستيلاء عليها.

## الخطاب السياسى "للطريق الثالث": التقنين في السياسة

فلنأخذ مثالًا ثانيًا على الاتجاه نحو 'التقنين' في عولمة الخطاب. والخطاب السياسى 'للطريق الثالث' يرتبط في المقام الأول بحزب العمال الجديد في بريطانيا، وخصوصًا حكومة حزب العمال التي تولت السلطة في مايو ١٩٩٧ بزعامة توني بلير، إذ تمثل الزعم بأنها تتجاوز الانقسام 'القديم' بين اليسار واليمين، فأنصارها يقولون إن 'الطريق الثالث' ليس حزب 'العمال القديم'، ولا الاتجاه 'اليميني الجديد' عند المحافظين، بل يمثل موقعًا يتجاوز هذا الانقسام.

وكثيرًا ما يلخص البعض فحوى 'الطريق الثالث' بعبارات مثل "الجمع بين المبادرة الحرة والعدالة الاجتماعية"، أى الزعم بأن حزب العمال الجديد لديه سياسات

غُرَّرُ عارسة النشاط الاقتصادى لتوليد الثروة وعُحَقِّقُ العدالة الاجتهاعية في الوقت نفسه. وكان الافتراض القديم يقول إن على أية حكومة أن تختار هذا أو ذاك، ولكن حزب العهال الجديد يزعم أنه قادر على الجمع بينهها. ويعتبر 'الطريق الثالث' جزءًا من الاتجاه إلى إزالة الفوارق السياسية بين الحزبين الرئيسيين، وقد علق عليه الكثيرون، والاتجاه إلى تهميش مفهوم السياسة الذي يقول إنها صراع بين الأحزاب التي تمثل مصالح محتلفة حول توزيع الموارد الاجتهاعية في المجتمعات المعاصرة. ولنا أن ننظر إلى هذا من زاوية العلاقة المتغيرة بين قطاع الأعهال العامة والدولة، وهو ما أشرت إليه آنفًا، أي إننا لا نكاد نرى ضرورة أو مساحة لشكل السياسة الذي يجعل الدولة تقوم بوظيفة الفرع المحلي للشركات الدولية. فإذا نظرنا إلى الطريق الثالث من زاوية اللغة، وجدنا أنه 'يغلق' الخطاب السياسي: أي إنه خطاب سياسي يُنشأ من تهجين نوعي الخطاب السياسية الرئيسية.

وتتشر في هذا الخطاب صيغة "لا يقتصر على بل يشمل"، كما نرى مثلًا فيها يلى:
"رؤيتي للقرن الحادى والعشرين تقوم على سياسة شعبية تمزج وتوقّق بين اتجاهين كانا
يعتبران متضادين في الماضى، وهذا خطأ، وهما النزعة الوطنية والنزعة الدولية؛
والحقوق والمسؤوليات؛ وتشجيع المبادرات الفردية والهجوم على الفقر والتمييز"
(تونى بلير). ومن معالم لغة العبارات المتوازية (حيث يستند تنظيم الكلمات أو
العبارات أو الجمل إلى قوائم أو إلى سلسلة ترتبط بحرف العطف والتنسيق، أى الواو،
كما في هذه الحالة) أنها تضفى بعض الغموض على العلاقة بين الوحدات المترابطة. فقد
يُفهم مثلًا من جمعك بين 'س' و'ص' أن 'س' = 'ص'، وهو فهم غير مؤكد، ولكننا
لا نستطيع أن نزعم في هذه الحالة أن تونى بلير يناقض نفسه إذا قامت حكومته مثلًا
بتأكيد المسؤوليات أكثر من تأكيدها للحقوق (وهو ما تفعله حقا). وإذا أردنا التعبير
عن القضية تعبيرًا أشد حدة وإثارة للخلاف قلنا إن صيغة "لا يقتصر على بل يشمل" عن القضية تعبيرًا أشد حدة وإثارة للخلاف قلنا إن صيغة "لا يقتصر على بل يشمل" أى ما يزعمه حزب العهال الجديد من التوفيق بين الأضداد – تعتبر أسلوبًا بالغ الفعالية

تشجيع المبادرة الفردية أم الهجوم على الفقر والتمييز؟ الواقع أن إجراءات حكومة حزب العمال الجديد تدل على أنه لا يولى الأولوية للأول على الأخير بالأفعال وإن لم يولى له بالأقوال.

ويتضح إخفاء الأولويات والامتيازات أيضًا في المصطلحات الأساسية التي يستخدمها حزب العيال الجديد، وعلى سبيل المثال في أسلوب استعيال مصطلح الشراكة، ونحن نجد أن المركبات اللفظية الأساسية التي يستخدم فيها هذا المصطلح تتضمن تعبيرات معينة مثل "الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، ومفاده أن تصبح الحكومة شريكًا لرجال الأعيال. وهنا أيضًا لا نجد إلا إيجاءً طفيفًا بتساوى كفتى الشريكين، ولنا أن نتشكك في صحته إذا اهتدينا بقرارات السياسات الحكومية. فعلى سبيل المثال كتب مارتن وولاكوت، مراسل صحيفة الجارديان، مقالًا عن الاتحاد الأوروبي يقول فيه "إن الشركات الأوروبية الضخمة قد بدأت تحدد، بنبرات عالية صارخة، ما يجوز للساسة أن يفعلوه وما لا يجوز لحم"، و"إن الحكومة تبذل جهودًا مخلصة في محاولتها تلبية متطلبات رجال الأعيال" (صحيفة الجارديان، ٦ أغسطس مثل بيع ٤٤٪ من أسهم هيئة الرقابة على الطيران المدنى إلى القطاع الخاص، ولو كانت حكومة المحافظين قد أقدمت على ذلك لوصفه حزب العيال الجديد "بالخصخصة" وهو المصطلح الذي يعارضه الحزب الآن بكل قوة.

ولكن ما شأن هذا بالعولمة؟ ليس 'الطريق الثالث' ظاهرة بريطانية وحسب، إذ يوكد تونى بلير أنه سياسة دولية جديدة، كما اتخذ خطوات عملية لتحقيق ذلك، إذ دعا إلى عقد 'حلقات دراسية' دولية عن 'الطريق الثالث' مع رؤساء الحكومات المتعاطفة، ومن بينهم بل كلينتون، الرئيس الأمريكي، وشرودر، المستشار الألماني، ورؤساء بعض الحكومات الأخرى مثل البرازيل والسويد وإسهانيا. وقد علمنا بجانب كبير من المبادئ السياسية 'للطريق الثالث' من كلينتون ومن الديموقراطيين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية. كما إن الحكومات التي تمثل تياري الوسط ويسار الوسط على

المستوى الدولى تطبق سياسات منوعة شديدة الشبه بالسياسة المذكورة، إذ نلمح اتجاهًا على المستوى الدولى لخفض مستوى الرعاية الاجتماعية الحكومية. ولنا أن نصف 'الطريق الثالث' بأنه تيار يسار الوسط الذى تخلى عن الديموقراطية الاجتماعية مفضلًا قبول الصورة الجديدة للرأسهالية العالمية القائمة على الليبرالية الجديدة والتكيف معها.

ومن المعالم البارزة فى الخطاب السياسى 'للطريق الثالث' اشتهاله على ما أشرت اليه عاليه بتعبير خطاب العولمة، أى تمثيل العولمة بصورة تنتمى لليبرالية الجديدة. فخطب حزب العهال الجديد ووثائقه حافلة بها يمكن أن نسميه "قصص الاقتصاد العالمى"، أى القصص التى تحكى كيف تغير العالم الحديث، وخصوصًا الاقتصاد الحديث. ويصدق هذا نفسه، مثلًا، على الحزب الديموقراطى الجديد فى الولايات المتحدة. وهاكم على سبيل المثال ما كتبه بل كلينتون عن التغيير:

في غيار انتقالنا من العصر الصناعي إلى عصر المعلومات، ومن الحرب الباردة إلى القرية العالمية، يكتسب التغيير سرعة هائلة ونطاقًا شاسعًا. إذ تستطيع المعلومات والأموال والخدمات أن تنتقل حول العالم، بل وتنتقل فعلًا، في طرفة عين. والقوة الحاسوبية في كمبيوتر فورد تاوروس أكبر بما كان كمپيوتر الصاروخ أبوللو ١١ يتمتع به عندما اصطحبه نيل آرمسترونج إلى القمر. وفي الوقت الذي يستغرقه طفل ولد اليوم في تعلم القراءة، تكون الإنترنت قد أصبحت متاحة لأكثر من ١٠٠ مليون شخص. بل إن قط الأسرة نفسه، واسمه سوكس، لديه صفحته الخاصة على الشبكة العالمية. والفرص التي يقدمها هذا العصر فرص فذة... ولكن تحديات هذا العصر فلم والخرة كذلك وتكاليف عدم مواجهتها عالية.

وبلاغة كلينتون تشبه بلاغة بلير، فكل منها يستخدم الصورة المجازية التى نستطيع وصفها بأنها تمثل 'شلال التغيير'، وهو ما يعنى تقديم نهاذج للتغيير ذات تأثير متراكم، بحيث ينوء القارئ بأثقال النهاذج مثلها يجرف الشلال المرء بقوة اندفاعه المياه.

### وها هو ذا بلير يتحدث عن التغيير:

يكمن التحدى الحاسم في الربط بين أهدافنا وبين عالم تعرض لثورة حقيقية من التغيير. فالتكنولوجيا والتجارة والأسفار تحول شكل حياتنا. إذ سوف يعمل شبابنا في صناعات مختلفة، كثيرًا ما تتعلق بالاتصالات ووضع البرامج، لا بالإنتاج بالجملة الذي بلغ أرذل العمر. فسوف يعمل الكثيرون بأعمال تجارية صغيرة أو يملكونها. مضى عهد الالتزام بعمل واحد مدى الحياة. ولم يعد نظام العمل من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً نظامًا عاليًّا. كما إن المرأة تعمل، وهو ما يأتي بفرص جديدة وإن كان يتسبب في مظاهر توتر جديدة في الحياة الأسرية، وأصبحت بلدان جنوب شرقي آسيا قادرة على منافستنا، وعلى قدم المساواة، في مجالات عديدة. ويجرى تبادل الأموال عبر الحدود الدولية بمقادير هائلة على مدار ساعات اليوم. جديد، جديد، جديد: كل شيء جديد. وأمامنا مهمة عاجلة تتمثل في تجديد النموذج الديموقراطي الاجتماعي للتصدي لهذا التغير.

(من بيانه أمام مؤتمر الاشتراكيين الأوروبيين، يونيو ١٩٩٧)

ولكن ما يهمنا هنا أساسًا هو رسم التغيير في صورة سلسلة من النتائج التي تتخذ شكل قائمة غير منهجية. وأما العمليات التي تؤدى إلى إنتاج هذه الآثار والعوامل التي قركها فهي غائبة. فعلى سبيل المثال، نجد أن عبارة "مضى عهد العمل الواحد مدى الحياة" تمثل القلق على العمل باعتباره حقيقة واقعة بسيطة (إذ تعتمد العبارة على ما يمكننا اعتباره 'عملية وصفية'، فعلى الرغم من أن كلمة 'مضى' فعل، فإنها تقوم هنا بوظيفة الصفة) لا باعتبار هذه 'الحقيقة' نتيجة للقرارات التي تتخذها الشركات لتحقيق مصالحها الخاصة في ظروف خاصة. والنص يبنى المستقبل من خلال التنبؤات ("سوف يعمل الكثيرون بأعمال تجارية صغيرة أو يملكونها") مع استعمال الحرف 'سوف'، بَدَلًا من كلمات مثل الخطط أو الاستراتيجيات (مثلًا: "سوف نشجع إنشاء الصغيرة"). وحيثها تكون آثار التغيير عمليات في ذاتها، (مثل: "تستطيع

المعلومات والأموال والخدمات أن تنتقل حول العالم بل وتنتقل فعلا في طرفة عين " [كلينتون] و"يجرى تبادل الأموال عبر الحدود الدولية بمقادير هائلة على مدار ساعات اليوم" [بلير]) فإن النص لا يحدد الفاعل في هذه العمليات. وهكذا تغيب عن النص القوى الفاعلة الرئيسية في الاقتصاد العالمي، ويغيب عنه كذلك المسؤولون عن الاتفاقات الدولية التي ساعدت على إنتاج هذا العالم 'الجديد، الجديد، الجديد، أي الشركات التجارية العملاقة والحكومات. والشكل الأساسي لهذه القصص في غاية البساطة، إذ يقول: هذا هو حال العالم اليوم، ومن ثم فهذا ما يجب أن نفعله. والواقع أن المنتمين إلى يسار الوسط قد اعتنقوا منطقًا سياسيًّا يقول إن الاقتصاد الرأسهالي حقيقة لا تقبل الجدل من حقائق الحياة، ولا تستطيع الحكومات أن تفعل أي شيء لتغييرها، وكل ما تستطيع الحكومات أن تفعل أي شيء لتغييرها، وكل ما تستطيع الحكومات أن تفعله ينحصر في توفير الظروف اللازمة لنجاح 'شركاتها' وسكانها في الاقتصاد العالمي باعتباره حقيقة مُسلًمًا بها. ومعني هذا التخلي عن الديموقراطية الاجتهاعية التي تعتبر الرأسهالية وحشًا خطرًا يتسبب في إلغاء الضوابط على السوق، وترى أن مهمة الحكومات فرضُ هذه الضوابط.

## أسس المقاومة

إذا أقررنا بوجود اتجاهات ترمى إلى التقنين والإغلاق، فلابد أن نقر بأنها تلقى معارضة معينة، وربيا تتمكن من السيطرة في بعض الحالات (كأن تُفرض داخل الشركات الكبرى دون مقاومة تذكر على سبيل المثال) ولكنها تلقى المعارضة من الأحزاب السياسية الصغرى، والحملات، وجماعات الضغط، وبعض قطاعات أجهزة الإعلام وهلم جرَّا.

وهاك على سبيل المثال مقتطفًا من كتيب نشره حزب الخضر البريطاني عشية انتخابات الاتحاد الأوروبي عام ١٩٩٩:

طعن في العولمة

سياسات حزب الخضر تقدم بديلًا جذريًا عن تقبل العولمة، الذي يشغل

مكان القلب في المشروع الأوروبي الحالي بأعين معصوبة.

ولكن حزب الخضر يؤمن بأن مستقبل أوروبا يكمن فى تدعيم اقتصادات محلية أقوى وأكثر تنوعًا، وأشد التزامًا بالمعايير البيئية والاجتهاعية والديموقراطية. وترمى سياساتنا الصريحة إلى تقليل اعتهاد البلدان على الاقتصاد العالمي، وزيادة استجابتها للحاجات المحلية...

ومدخل حزب الخضر يتناقض تناقضًا مباشرًا مع مدخل جميع الأحزاب الأخرى الذى عادة ما يتسم 'بالقدرية'، فهى تزعم أن العولمة محتومة ويمكن أن تكتسب المزيد من الأبعاد الإنسانية من خلال بعض التعديلات الطفيفة. ولكن هذا يتجاهل الأدلة المتزايدة المستقاة من شتى أرجاء العالم، وهى التى تبين العواقب الوخيمة لمذهب حرية التجارة المعهود الذى لا يخضع لضوابط: مثل تجريف الديموقراطية، وارتفاع مد التفاوت الاجتماعي، وتدمير الموارد الطبيعية، وتشتيت المجتمعات المحلية.

ويزداد اتخاذ القرارات الأساسية التى تؤثر فى حياتنا من جانب شركات متعددة الجنسيات لم ينتخبها أحد، ولا يحاسبها أحد، ولا يعرف هويتها أحد. وتستطيع أكبرها أن تصل إلى كل بلد من بلدان العالم تقريبًا. والشركات العشر الكبرى ذات رأسهال يفوق ميزانية مائة من أصغر البلدان.

إن العولمة الاقتصادية تغذو مظاهر التفاوت المتنامية. ويزداد انقسام العالم إلى شطرين، شطر يتمتع بثراء لا يجارى، وشطر يضم من يعيشون في فقر بلا أمان.

وإلى جانب انتقادات 'الحُضْرِ' للتأويلات التى وضعها خصومهم للعولة (وهو ما سوف أعرض له أدناه) فإن هذا النص يختلف عن نصوص خزب العمال الجديد أولًا فى وصف العولمة باعتبارها عمليات تتحكم فيها قُوى مسؤولة (فالنص يشير فعلًا إلى الشركات المتعددة الجنسيات، وهو ما لا يشير إليه السياسيون في حزب العمال الجديد قط) كما يحدد النص المشاركين في هذه العمليات ('من يتمتعون بثراء لا يجارى'، و'من

يعيشون في فقر بلا أمان')، كما يشير النص إلى العولمة باعتبارها 'مذهب حرية التجارة المعهود بلا ضوابط'، وهذه إشارة إلى ما أسميته الليبرالية الجديدة أعلاه، ويشير إلى أن العولمة تبنى لها صورة محددة. ويقيم النص مجموعة من التعادلات بين 'العولمة'، و'الاقتصاد العالمی'، و'مذهب حرية التجارة المعهود بلا ضوابط' و'الشركات المتعددة الجنسيات التى لم يتتخبها أحد ولا يحاسبها أحد ولا يعرف هويتها أحد' و'الشركات العشر الكبری'. كما يقيم النص التضاد بين 'الاقتصاد العالمی' وبین 'الاقتصادات المحلية'/ 'الحاجات المحلية' (مع الإشارة إلى أن الأول يمثل خيارًا لا شيئًا من المحال أن نتحاشاه كما يقول حزب العمال الجديد). وألوان التعادل والتضاد المذكورة تمثل – نَصِّيًّا – في مجموعها نظامًا للتصنيف يختلف كل الاختلاف عما يجده المرء في نصوص حزب العمال الجديد. ويصدق هذا أيضًا على الربط هنا بين الخطاب المبنى والخطاب اليسارى، فالجملة التي تقول "إن الشركات العشر الكبرى ذات البيني والخطاب اليسارى، فالجملة التي تقول "إن الشركات العشر الكبرى ذات رأسمال يفوق ميزانية مائة من أصغر البلدان" تنتمي إلى الأسلوب اليسارى الذي يجسد مظاهر النفاوت الاجتماعي الشديد أو مظاهر الظلم الفادح في عبارة إحصائية.

ويتضمن النص إحالات معينة إلى نوع اللغة التى يستخدمها حزب العهال الجديد وغيره، فعبارة "إنها تزعم أن العولمة محتومة" وعبارة "إنها قدرية" تشيران فيها يبدو إلى أسلوب تصوير الاقتصاد العالمي الجديد في صورة الحقيقة التي لا تتغير ولا تقبل التشكيك في صحتها (انظر تعليقاتي على ذلك عاليه). ولكن النص لا يتضمن فعلا انتقادات صريحة للغة. ما الذي يمكن لمثل هذا الانتقاد أن يضيفه إلى طعن حزب الخضر في العولمة؟ أو فلنأت بصيغة أخرى لهذا السؤال، وهي: ما الذي يمكن للخطاب النقدى أن يقدمه إلى النشطاء السياسيين أو الاجتهاعيين بحيث يتجاوز الموارد التي لديهم فعلاً؟ تقول صياغة المقتطف إن الأحزاب الأخرى "تزعم أن العولمة محتومة، ويمكن أن تكتسب المزيد من الأبعاد الإنسانية من خلال بعض التعديلات الطفيفة"، وإن هذا يتجاهل الأدلة المتزايدة المستقاة من شتى أرجاء العالم على "العواقب الوخيمة". ولكننا إذا أنعمنا النظر في لغة حزب العهال الجديد فسوف نجد انتقادًا أشد وأقوى هنا، وهو ما بدأت أشير إليه في تعليقاتي عاليه: أي إن حزب العهال الجديد

'يزعم' أحيانًا أن العولمة عتومة، ولكن الذى يفعله باستمرار هو افتراض ذلك سلفًا، كأنها كان مجرد حقيقة واقعة، لا تقبل التشكيك فيها كالحقيقة التى تقول إن المطر يهطل من وقت لآخر، و 'يتجاهل' الاتفاقات الحكومية الدولية، والاستراتيجيات القائمة على التواطؤ بين الحكومات والشركات التجارية والتى أدت إلى نشأة الاقتصاد العالمى ذى الصبغة الليبرالية الجديدة بشكله الحالى. فإذا شئنا صياغة القضية بأسلوب يثير الخلاف قلنا إنها ترسم للعولمة صورة مضلًلة وتقصد التعمية. والسياسيون المعاصرون يتمتعون بالوعى بأهمية اللغة بصفة عامة، لكننى أعتقد أننا إذا تعمقنا في فحصنا النقدى للخطب والنصوص السياسية فسوف نزيد من تفهمنا للمهارسة السياسية والكفاح السياسي.

## الخاتمة: الدراسة النقدية للغة، والبحث الاجتماعي والسياسة

تعتبر الدراسة النقدية للغة، وما تتضمنه من التحليل النقدى للخطاب، من التطبيقات لمدخل معين إلى البحث الاجتهاعى في إطار دراسة اللغة. وتوجد أساليب غتلفة للبحث الاجتهاعى تتميز بها يطلق عليه هابرماس 'اهتهامات معرفية' غتلفة. ونحن نميز هنا بين البحث الاجتهاعى الموجه إلى تحسين الأداء ('تحقيق الانضباط في مواعيد القطارات') وبين البحث الاجتهاعى الرامى إلى تحرير الإنسان. ويتميز الأخير، أي البحث الاجتهاعى النقدى، بآرائه الخاصة في الأنطولوجيا الاجتهاعية وعلم المعرفة الاجتهاعى، أي بهاهية الحياة الاجتهاعية وكيف نجرى البحوث فيها.

ولديه كذلك قائمته الخاصة بأسئلة البحث. فالعاملون في مجال البحث الاجتماعي النقدى يرون أن قائمتهم تتشكل على ضوء المشاكل التي يواجهونها بسبب التغير الذي يطرأ على العالم، كما تتغير صورتها وفقًا لهذه المشاكل. إذ إننا، في أية لحظة مهما تكن، نواجه مشكلات كثيرة متنوعة، وهو ما يتوقف في جانب منه على فئات الناس الذين ندرسهم وعلى مجال الحياة العامة الذي ننظر فيه. ونحن نحاول هنا تلبية حاجة جوهرية، وإن شابت ذلك صعوبة ما، ألا وهي أن نحاول، من خلال البحوث والمناقشات، أي نعمل معًا على تحقيق الاتفاق حول الأولويات، وتحديد القضايا

الكبرى لعصرنا. ومن المفارقات أنه لابد من التوصل إلى اتفاق كفيل ببلورة هدف البحث النقدى، وضيان استمرار الاختلاف حتى نتجنب الجمود المذهبي المعهود.

وتتلاقى اليوم فروع كثيرة من البحث النقدى حول انتقاد الليبرالية الجديدة. وأرى أن ذلك المجال هو ما ينبغى للتحليل النقدى للخطاب أن يركز فيه جهوده، أى حول الصراع المعاصر حول النظام العالمي الجديد المصطبغ بالليبرالية الجديدة، إذ لا توجد قضية أكبر من السؤال الذى يقول: هل يمكن تبرير التدمير الهائل للمجتمعات البشرية والموارد الطبيعية، الناجم عن الرأسهالية الجديدة، بها يمكن أن يأتى به من الثروة؟ وقد تكون لدى الآخرين أولويات أخرى، مثل تحرير البشر من التعصب العرقى البشع الذى شهدناه أخيرًا في شبه جزيرة البلقان، أو وضع حد للاستغلال المنتظم للعاملات المأجورات في المنازل وفي المصانع (وهو الذى يتبدى بصورة صارخة حاليًا في بعض بلدان العالم الثالث مثل المكسيك وإندونيسيا). أما أنا فأجد إن علينا تحديد أهم القضايا الأساسية للغة والسلطة التي تشكل غيرها.

ينتقد البعض البحث الاجتهاعى النقدى بسبب انحيازه، ما دام النزام المرء بالاهتهام بالمعارف التحررية يعنى، بطبيعة الحال، أنه منحازا ولكننى أتصور أن الأوهام الحاصة بحياد البحث الأكاديمى قد انقشعت قطعًا هذه الأيام، إذ تحولت الجامعة على امتداد العقدين الماضيين، بصراحة متزايدة، إلى فرع من فروع الاقتصاد العالمى الجديد، وذلك فى إطار تعبئة غير مسبوقة للحياة الاجتهاعية من أجل تلبية مطالب الذين يسيطرون على الاقتصاد. ولاتزال النظرة إلى التعليم الجامعى والتعليم على مستويات أخرى تزيد من اختزاله فى مجرد إعداد الناس للعمل. وتدور معظم البحوث الممولة فى الأكاديمية قد فرضت عليها علاقة وثيقة ومتشابكة مع دنيا الأعهال. أى إن الحياة الأكاديمية قد فرضت عليها علاقة وثيقة ومتشابكة مع دنيا الأعهال والحكومة، والحديث عن استقلال الجامعات يمثل فى معظمه الحنين للهاضى. ولا تتمثل القضية فيها إذا كانت الجامعات سوف تفضل إقامة روابط معينة مع شرائح اجتهاعية معينة أخرى، بل تتمثل فى أنواع الروابط التى تفضلها. ولكن تفضيل أية روابط لا ينبغى أن يعنى

'التخلى عن المعايير الأكاديمية'، فالعمل الأكاديمي ضرب متميز من المارسة الاجتماعية، ونتائجه تخضع - كما ينبغي - لتقييم الأقران له داخل الجامعات، وللتقييم خارجها، وهو ما ينطبق على البحث النقدى أيضًا.

ويمثل البحث الاجتهاعى النقدى نضالًا – ومحاولة كثيرًا ما تكون شاقة – لتصحيح هذا التحيز الشديد. إنه نهج يمكن الجامعات من إعادة اكتشاف دورها المهم باعتبارها أماكن عامة أو ساحات تتبح للدارسين أن يناقشوا بعض جوانب الحياة الاجتهاعية ويطعنوا فيها بعيدًا عن ضغوط القسر والمصلحة الخاصة.

وبعد انقضاء ما يزيد على عقد منذ صدور الطبعة الأولى من اللغة والسلطة أود أن أكرر إن التحليل النقدى للخطاب يدين بقيمته إلى كونه موردًا من موارد الكفاح ضد الهيمنة. وأرى أن غايته والغرض من التحليل النقدى للخطاب تزويد المنغمسين فى الكفاح الاجتهاعى بمورد للبحث النقدى فى اللغة، فى الظروف الحالية التى يؤدى فيها 'التحول إلى اللغة' إلى جعل البحث النقدى فى اللغة جانبًا مهمًا من جوانب ذلك الكفاح. وأنا أعتقد أن الكفاح الأول لابد أن يكون الآن ضد الليبرالية الجديدة.

## مواصلة البحث

هذا الجزء الأخير من الكتاب موجه بصفة خاصة إلى القراء الذين يودون مواصلة الاهتهام بالدراسة النقدية للغة، وهو يتضمن ملاحظات عملية موجزة عن مكان تحقيق ذلك وأسلوبه وما يصلح للتركيز عليه، ومقترحات للمزيد من القراءة.

إن أنجع طريقة لتنمية الاهتهام بالدراسة النقدية للغة تطبيقها، أى القيام بالتحليل النقدى لنمط معين أو أنهاط معينة من الخطاب. وقد يتخذ هذا صورة الجهد الشخصى المحض، ولكن أهداف الدراسة النقدية للغة تتطلب القيام به من خلال فريق من نوع ما، وفيها يلى عدد محدود من الإمكانات المتاحة:

المكنية، الجامعة فرع إحدى النقابات

مجموعة نسائية فرع هيئة أهلية مركز شباب حزب سياسي مركز استشارات قانونية

الأســـلوب: قاعة الدرس

حلقة بحثية غير رسمية أو خارج المقرارات الدراسية عروض فيديو أو أفلام عروض بصرية، واستخدام اللافتات لعب الأدوار (التمكين)

موضوع التركيز: العنصرية، أو التمييز بين الجنسين (في المحادثات العارضة مثلًا) أجهزة الإعلام (تغطية أنباء النقابات أو الهيئات الأهلية) الإعلان (عن لعب الأطفال مثلًا) التعامل مع المسؤولين والمحاكم إلخ (لأصحاب القضايا)

التعامل مع المسؤويين والمحاجم إلح رد صحاب القصايا) الدور الأيديولوجي للصور (المطبوعة أو المذاعة تليفزيونيًّا) هل يمكن لجلسات التشاور أن تخلو من التوجيه؟

من المستحسن عند اتخاذ قرار القيام بمبادرة للدراسة النقدية للغة أن يضع المرء نصب عينيه عدة أمور، أولها أن أفضل مجال لتطبيق هذه الدراسة يشمل أنهاط النصوص التي يرى المشاركون أنها ذات أهمية حقيقية لحياتهم وخبراتهم، وثانيها أن أشد الناس انفتاحًا على المداخل النقدية من نوع هذه الدراسة هم أشد المنغمسين في الكفاح الاجتهاعي. وثالثها أن التركيز على اللغة لن تكون له دلالة تذكر عند معظم الناس، وهكذا فلابد من إثبات أهمية اللغة بصفة عامة من خلال جهود مضنية، وذلك هو السبب الذي جعلني أتجنب صياغة موضوعات التركيز أعلاه بالإشارة الصريحة إلى اللغة.

#### مواصلة القراءة

ذكرت فى الفصلين الخامس والسادس بعض المراجع التى قد يجد القراء فيها فائدة من حيث إجراءات تحليل الخطاب، بها فى ذلك شتى مستويات التحليل النصى. كها أشرت فى الفصل الأول وفى الكتاب كله إلى الأعهال الرئيسية الخاصة بالنظرية الاجتهاعية، والتى سوف يفيد من قراءتها كل من يرغب فى تنمية اهتهامه بالدراسة النقدية للغة.

وفيها يل قائمة بكتب راعيت الدقة الشديدة فى اختيارها وأردفت بها شرحًا موجزًا، وهى تتناول الدراسة النقدية للغة أو تعالج مسائل متصلة بها. وقد رتبت الكتب وفق صعوبتها، تقريبًا، مبتدئًا بأسهلها تناولًا وفهيًا.

كريس 1989: هذا وصف موجز لرأى كريس فى الدراسة النقدية للغة، إذ يستخدم موادَّ توضيحية جيدة لتقريب القضايا النظرية المعقدة إلى الأذهان. وهو يستكشف كيف تتفق القدرة الخلاقة مع السيطرة الاجتهاعية. وهو مفيد كمقدمة للدراسة النقدية للغة.

قاولر وآخرون 1979: هذا يمثل العمل المهم في 'اللغويات النقدية' وهو المبحث الذي نشأ وترعرع في جامعة إيست أنجليا. ويتضمن تحليلًا أيديولوجيا للمعالم النحوية واللفظية لنصوص معظمها مكتوب. ويرمى إلى تقديم إطار تحليلي يمكن استخدامه لغير اللغويين. ونزكي هذا الكتاب بشدة.

كريس وهودج 1979: يستكمل استكمالًا دقيقًا كتاب فاولر وآخرين ١٩٧٩.

ج. ب. طومسون 1984: دراسة قام بها عالم اجتماع للنظريات الاجتماعية حول الرابطة ما بين اللغة والأيديولوجيا. ويعتبر عرضًا شاملًا قيمًا لعمل بورديو ويسشيه وهابرماس وغيرهم.

ڤولوسينوڤ 1973: نُشر باللغة الروسية أول مرة عام ١٩٢٩. وهو وصف مهم

وذو تأثير كبير للأيديولوجيا واللغة، ويتضمن بحثًا نقديًّا للتيار الرئيسي لعلم اللغة، ولا يزال ملائهًا للأوضاع الحالية إلى حد بعيد.

ليمكه 1995: دراسة نقدية للغة في إطار التغيرات الاجتهاعية والثقافية المعاصرة.

قوداك 1996: مجموعة من الأبحاث التي تبين شتى أساليب تطبيق 'منهج الخطاب والتاريخ' في التحليل النقدى للخطاب.

تشولياراكى وفيركلف 1999: مناقشة نظرية للتحليل النقدى للخطاب باعتباره شكلًا من أشكال العلم الاجتهاعى النقدى، وموردًا للبحث النقدى حول 'المراحل الأخيرة للحداثة'. وهو يعتبر أن تحليل الخطاب جزء من مبحث أعم وأشمل وهو التحليل الاجتهاعى للمهارسة الاجتهاعية.

فيركلف 1992a: إطار لتحليل الخطاب باعتباره جانبًا من جوانب التغيير الاجتماعي (ارجع إلى الفصل الثامن من هذا الكتاب).

فيركلف 1995b: مجموعة من الأبحاث تشرح تطبيق التحليل النقدى للغة على شتى مجالات التغير الاجتهاعي، بها في ذلك التغير في التعليم وأجهزة الإعلام الجهاهيرية.

كريس وفان لويفين 1996: تطوير تجديدى لإطار 'السيميوطيقا الاجتهاعية' ويتميز بتحليلات تطبيقية حافلة للهادة البصرية.

سكولون 1998: مدخل أصيل لدراسة خطاب الأنباء.

ج. وليامز 1999: وصف عميق للتطورات في تحليل الخطاب النقدى الفرنسي.

فان دييك 1993: يطبق التحليل النقدى للخطاب فى مجال البحث فى العنصرية في المجتمعات المعاصرة.

### المراجع

فيها يتعلق بالعولمة انظر، على سبيل المثال، هارڤى (1990) وجيدنز (1991) وفيها يتعلق 'بالتحول إلى اللغة' في الحياة الاجتهاعية المعاصرة وعلاقة التحليل النقدى للخطاب بالبحث الاجتهاعي انظر تشولياراكي وفيركلف (1999)، وفيركلف (2000a). ويوجد تحليل للخطاب السياسي لحزب العهال الجديد في فيركلف (2000b) وفكرة 'شلال التغيير' في خطاب حزب العهال الجديد مقتبسة من كلارك ونيومان (1998) وأعرب عن امتناني إلى لزلى فيريل للسهاح لى باستخدام المقتطف من النص الخاص 'بتيسير' العمل في الاجتهاع الذي عقد في مقر العمل.

## المراجع

- Akinasso, F.N. and Ajirotutu, C.S. (1982) Performance and ethnic style in job interviews, In Gumperz 1982.
- Allan K. (1986) Linguistic meaning. Routledge.
- Althusser, L. (1971) Ideology and ideological state apparatuses. In Lenin and philosophy. New Left Books.
- Argyle, M. (1978) The psychology of interpersonal behaviour (3<sup>rd</sup> edn). Penguin.
- Atkinson, J.M. and Heritage, J. (1984) Structures of social action: studies in conversation analysis. Cambridge University Press.
- Baynham, M. (1986) Action and reflection: the Freirean argument in ESL. Paper given at the Linguistics and Politics conference, University of Lancaster, April 1986.
- Bernstein, B. (1990) The structuring of pedagogical discourse. Routledge.
- Bex, T. and Watts, R. (eds) (1999) Standard English: the widening debate. Routledge.
- Bolinger, D. (1980) Language the loaded weapon: the use and abuse of language today. Longman.
- Bourdieu, P. (1977) Outline of a theory of practice (trans. R. Nice). Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1982) Ce que parler veut dire: l'économie des échanges linguistiques. Fayard, Paris.
- Bourdieu, P. (1984) Distinction: a social critique of the judgement of tuste (trans. R. Nice). Routledge & Kegan Paul.
- Bourdieu, P. (1992) Language and symbolic power. Polity Press.

- Brown, G. and Yule, G. (1983) *Discourse analysis*. Cambridge University Press.
- Brown, P. and Levinson, S. (1978) Universals in language usage: politeness phenomena. In E. Goody (ed.) Questions and politeness: strategies in social interaction. Cambridge University Press.
- Brown, R. and Gilman, A. (1972) The pronouns of power and solidarity. In P. Giglioli (ed.) Language and social context. Penguin.
- Candlin, C.N. (1986) Beyond description to explanation in crosscultural discourse. In L. Smith (ed.) *Discourse across* cultures. Pergamon.
- Candlin, C.N. and Lucas, J.L. (1986) Interpretations and explanations in discourse: modes of 'advising' in family planning. In T. Ensink et al., Discourse analysis and public life. Foris, Dordrecht.
- Cherny, L. (1999) Conversation and community: chat in a virtual world. Centre for the Study of Language and Information.
- Chilton, P. (ed.) (1985) Language and the nuclear arms debate: nukespeak today. Frances Pinter.
- Chouliaraki, L. (1995) Regulation and heteroglossia in one institutional context: the case of a 'progressivist' English classroom. Unpublished Ph.D. thesis, Lancaster University.
- Chouliaraki, L. and Fairclough, N. (1999) Discource in late modernity: rethinking critical discourse analysis. Edinburgh University Press.
- Cicourel, A. (1973) Cognitive sociology. Penguin.

- Clark, R. and Ivanic, R. (1999) The politics of writing. Routledge.
- Clark, R., Fairclough, N., Ivanic, R. and Martin-Jones, M. (1990)

  Critical language awareness. Part 1: A critical review of three current approaches. Language and Education 4+4: 249-60.
- Clark, R., Fairclough, N., Ivanic, R. and Martin-Jones, M. (1991)

  Critical language awareness. Part 2: Towards critical alternatives. Language and Education 5L1: 41-54.
- Clarke, J. and Newman, J. (1998) A modern British people? New Labour and the reconstruction of social welfare. Occasional Paper, Department of Intercultural Communication and Management, Copenhagen Business School.
- Coulthard, M. (1977) An introduction to discourse analysis. Longman.
- Coupland, N. and Jaworski, A. (1997) Sociolinguistics: a reader and coursebook. Macmillan.
- Department of Education and Science (1984) English from 5 to 16. HMSO.
- Department of Linguistics and Modern English Language, University of Lancaster (1987) Submission to the Kingman committee of inquiry into the teaching of English.
  - Downes, W. (1984) Language and society. Fontana Paperbacks.
  - Dreyfus, H.L. and Rabinow, P. (1982) Michel Foucault: beyond structuralism and hermenetics. The Harvester Press.
  - Eagleton, T. (1991) Ideology: an introduction. Verso.
  - Eagleton, T. (1996) The illusions of postmodernism. Blackwell.
  - Edelman, M. (1974) The political language of the helping professions. *Politics and Society* 4: 295-310.

- Eggins, S. (1994) An introduction to systemic functional linguistics.

  Pinter Publishers.
- Emerson, J. (1970) Behaviour in private places: sustaining definitions of reality in gynaecological examinations. In H.P. Dreizel (ed.) *Recent Sociology No. 2*. Collier-Macmillan, New York.
- Fairclough, N.L. (1985) Critical and descriptive goals in discourse analysis. *Journal of Pragmatics* 9: 739-63.
- Fairclough, N.L. (1988) Register, power, and sociosemantic change. In D. Birch and M. O'Toole (eds) *Functions of style*. Frances Pinter.
- Fairclough, N.L. (1992a) Discourse and social change. Polity Press.
- Fairclough, N.L. (1992b) (ed.) Critical language awareness. Longman.
- Fairclough, N.L. (1995a) Media discourse. Edward Arnold.
- Fairclough, N.L. (1995b) Critical discourse analysis. Longman.
- Fairclough, N.L. (2000a) New Labour, new language. Routledge.
- Fairclough, N.L. (2000b) Discourse, social theory and social research: the discourse of welfare reform. *Journal of Sociolinguistics* 4.
- Fairclough, N. and Wodak, R. (1997) Critical discourse analysis. In T. van Dijk (ed.) *Discourse as social interaction*. Sage.
- Featherstone, M. (1991) Consumer culture and postmodernism. Sage.
- Foucault, M. (1971) L'ordre du discourse. Gillmard, Paris.
- Foucault, M. (1972) *The archaeology of knowledge* (trans. A. Sheridan Smith). Tavistock Publications.
- Foucault, M. (1982) The subject and power. Afterword to Dreyfus and

- Rabinow 1982.
- Fowler, R. (1991). Language in the news. Routledge.
- Fowler, R., Hodge, B., Kress, G. and Trew, T. (1979) Language and control. Routledge & Kegan Paul.
- Freire, P. (1972) Pedagogy of the oppressed. Penguin Books.
- Freire, P. (1985) The politics of education. Macmillan.
- Garfinkel, H. (1967) Studies in ethnomethodology. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Garrod, S. (1986) Language comprehension in context: a psychological perspective. *Applied Linguistics* 7: 226-38.
- Gee, J., Hull, G. and Lankshear, C. (1996) The new work order: behind the language of the new capitalism. Westview.
- Giddens, A. (1976) New rules of the sociological method: a positive critique of interpretative sociologies. Hutchinson.
- Giddens, A. (1991) Modernity and self-identity. Polity Press.
- Giroux, H. (1997) *Pedagogy and the politics of hope.* Westview Press, Boulder, Colorado.
- Goatly, A. (1997) The language of metaphors. Routledge.
- Goodwin, C. and Heritage, J. (1990) Conversation analysis. *Annual review of anthropology* 19.
- Gramsci, A. (1971) Selections from the prison notebooks (ed. And trans. By Q. Hoare and G. Nowell-Smith). Lawrence & Wishart.
- Gumperz, J. (ed.) (1982) Language and social identity. Cambridge University Press.
- Gurevitch, M., Bennett, T., Curran, J. and Woollacott, J. (eds) (1982)

  Culture, society and the media. Methuen.

- Habermas, J. (1984) Theory of communicative action vol. 1: Reason and the rationalization of society (trans. T. McCarthy). Heinemann.
- Hall, S. (1982) The rediscovery of 'ideology': return of the repressed in media studies. In Gurevitch *et al.* 1982.
- Hall, S. (1984) The state socialism's old caretaker. *Marxism Today* 28, 11: 24-9.
- Hall, S. and Jacques, M. (eds) (1983) The politics of Thatcherism.

  Lawrence & Wishart.
- Halliday, M.A.K. (1978) Language as social semiotic. Edward Arnold.
- Halliday, M.A.K. (1994) An introduction to functional grammar (2<sup>nd</sup> edn). Edward Arnold.
- Halliday, M.A.K. and Hasan, R. (1976) Cohesion in English. Longman.
- Halliday, M.A.K. and Hasan, R. (1985) Language, context, and text: aspects of language in a social-semiotic perspective. Deakin University Press, Victoria, Australia.
- Harvey, D. (1990) The condition of postmodernity. Blackwell.
- Hawkins, E. (1984) Awareness of language: an introduction.

  Cambridge University Press.
- Heritage, J.C. and Watson, D.R. (1979) Formulations as conversational objects. In G. Psathas (ed.) Everyday language: studies in ethnomethodology. Irvington, New York.
- Hymes, D. (1962) The ethnography of speaking. In T. Gladwin and W.C. Sturtevant (eds) Anthropology and human behaviour.

  Anthropological Society of Washington, Washington, DC.

  Also in J. Fishman (ed.) Readings in the sociology of language. Mouton, The Hague.

- Irvine, J. (1979) Formality and informality in communicative events.

  \*American Anthropologist 81: 773-90.
- Jameson, F. (1981) The political unconscious. Methuen.
- Jameson, F. (1984) Postmodernism, or the cultural logic of late capitalism. New Left Review 146.
- Jenkins, R. (1996) Social identity. Routledge.
- Jessop, B. (1990) State theory. Polity Press.
- Jessop, B., Bonnett, K., Bromley, S. and Ling, T. (1988) *Thatcherism:* a tale of two nations. Polity Press.
- Kramarae, C., Schulz, M. and O'Barr, W. (1984) Language and power. Sage.
- Kress, G. (1989) Linguistic processes in sociocultural practice. Oxford
  University Press.
- Kress, G. and Hodge, B. (1979) Language as ideology. Routledge & Kegan Paul.
- Kress, G. and Van Leeuwen, T. (1996) Reading images: the grammar of visual design. Routledge.
- Laclau, E. and Mouffe, C. (1985) Hegemony and socialist strategy. Verso.
- Lakoff, G. and Johnson, M. (1980) *Metaphors we live by*. University of Chicago Press.
- Lecercle, J.-J. (1999) Interpretation as pragmatics. Macmillan.
- Leech, G.N. (1974) Semantics. Penguin Books.
- Leiss, W., Kline, S. and Jhally, S. (1986) Social communication in advertising. Methuen.
- Leith, D. (1983) A social history of English. Routledge & Kegan Paul.

- Lemke, J. (1995) Textual politics: discourse and social dynamics.

  Taylor & Francis.
- Levinson, S. (1983) Pragmatics. Cambridge University Press.
- Lury, C. (1996) Consumer culture. Polity Press.
- Lyons, J. (1977) Semantics. Cambridge University Press.
- McLellan, D. (1986) Ideology. Open University Press.
- Marx, K. and Engels, F. (1968) Selected writings. Lawrence & Wishart.
- Mey, J. (1985) Whose language? A study in linguistic pragmatics. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam L Philadelphia.
- Mills, S. (1997) Discourse. Routledge.
- National Congress on Languages in Education (NCLE) (1985)

  Language awareness. Centre for Information on Language
  Teaching and Research.
- New York Times, The (eds) (1973) *The Watergate hearings*. Bantam Books, New York.
- Pateman, T. (1980) Language, truth and politics (2nd edn). Jean Stroud.
- Pecheux, M. (1982) Language, semantics and ideology: stating the obvious (trans. H. Nagpal). Macmillan.
- Pujolar, J. (1997) De que vas tio? Genere I lllengua en la cultura juvenile Barcelona. Editorial Empuries.
- Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G.N. and Svartvik, J. (1985) A comprehensive grammar of the English language. Longman.
- Radford, A., Atkinson, M., Britain, D., Clahsen, H. and Spencer, A. (1999) *Linguistics: an introduction*. Cambridge University

- Press.
- Rogers, C. (1967) Some of the directions evident in therapy. In *On becoming a person*. Constable.
- Sacks, H., Schegloff, E.A. and Jefferson, G. (1974) A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation. *Language* 50: 696-735.
- Saussure, F. de (1966) Course in general linguistics (trans. W. Baskin). McGraw-Hill, New York.
- Schank, R. and Abelson, R. (1977) Scripts, plans, goals and understanding. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, New Jersey.
- Scollon, R. (1998) Mediated discourse as social interaction. Longman.
- Searle, J.R. (1969) Speech acts: an essay in the philosophy of language.

  Cambridge University Press.
- Shapiro, M. (ed.) (1984) Language and politics. Basil Blackwell.
- Shiffren, D. (1994) Approaches to discourse. Blackwell.
- Sinclair, J. and Coulthard, M. (1975) Towards an analysis of discourse: the English used by teachers and pupils. Oxford University Press.
- Stubbs, M. (1984) Discourse analysis: the sociolinguistic analysis of natural language. Basil Blackwell.
- Talbot, M. (1998) Language and gender: an introduction. Polity Press.
- Tannen, D. (1979) What's in a frame? Surface evidence for underlying expectations. In R.O. Freedle (ed.) New directions in discourse processing. Ablex, Norwood, New Jersey.
- Therborn, G. (1980) The ideology of power and the power of ideology. Verso.
- Thibault, P. (1991) Social semiotics as praxis. Minnesota.

Thibault, P. (1997) Re-reading Saussure. Routledge.

Thomas, J. (1995) Meaning in interaction. Longman.

Thompson, G. (1996) Introducing functional grammar. Arnold.

Thompson, J.B. (1984) Studies in the theory of ideology. Polity Press.

Van Dijk, T. (ed.) (1985) Handbook of discourse analysis, 4 vols.

Academic Press.

Van Diik, T. (1991) News as discourse. Erlbaum.

Van Dijk, T. (1993) Elite discourse and racism. Sage.

Van Dijk, T. (1997a) Discourse as structure and process. Sage.

Van Dijk, T. (1997b) Discourse as social interaction. Sage.

Van Dijk, T. (1998) Ideology. Sage.

Van Dijk, T. and Kintsch, W. (1983) Strategies of discourse comprehension. Academic Press.

Vauhan, T.D. (1976) Concepts of counseling. Bedford Square Press.

Verschueren, J. (1999) Understanding pragmatics. Arnold.

Volosinov, V.I. (1973) Marxism and the philosophy of language.

Seminar Press, New York.

Widdowson, H.G. (1979) Explorations in applied linguistics. Oxford University press.

Williams, G. (1999) French discourse analysis: the method of poststructuralism. Routledge.

Williams, R. (1976) Keywords. Fontanal Croom Helm.

Williamson, J. (1978) Decoding advertisements. Marion Boyars.

Wodak, R. (1996) Disorders of discourse. Longman.

Wodak, R., Nowak, P., Pelikan, J., Gruber, H., de Cillia, R. and Mitten, R. (1990) Wir sind alle unschuldige Tater: diskursbistorische studien zum nackkriegsant-isemitismus. Suhrkamp.

Zizek, S. (ed.) (1994) Mapping ideology. Verso.

المؤلف في سطور :

## نورمان فيركلف

مواليد ١٩٤١، أستاذ اللغويات المتفرغ بجامعة لانكاستر.

أحد أهم مؤسسى "تحليل الخطاب النقدى" وتطبيقاته في مجال السوسيو لغويات (علم اللغويات الاجتماعية).

ومن مؤلفاته:

- Language and Power. London: Longman. (1989).
- Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press. (1992).
- Media Discourse. London: Edward Arnold. (1995).
- Critical Discourse Analysis. Boston: Addison Wesley. (1995).
- Discourse in Late Modernity Rethinking Critical Discourse Analysis. With Chouliaraki, Lilie, Edinburgh: Edinburgh University Press. (1999).
- New Labour, New Language? London: Routledge. (2000).
- Language and Power (2nd edition). London: Longman. (2001).
- Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London: Routledge. (2003).
- Language and Globalization. London: Routledge. (2006).
- (Ed.). Discourse and Contemporary Social Change. Bern. (2007).

## المترجم في سطور:

## الدكتور محمد عناني

ولد عام ١٩٣٩، أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة القاهرة، والأديب والناقد، له خمسة دواوين شعرية وثمانى عشرة مسرحية، وأصدر نحو ٧٥ كتابًا ما بين مؤلف ومترجم من بينها تسع عشرة مسرحية لشكسير، ترجمها شعرًا ونثرًا وفقًا للأصل، وملحمتى الفردوس المفقود وعودة الفردوس للشاعر ميلتون، وملحمة دون چوان للشاعر بايرون. وله كتب في النقد الأدبى أهمها المصطلحات الأدبية الحديثة، ومجموعة كتب قيمة في مبحث دراسات الترجمة، من أهمها نظرية الترجمة الحديثة.

حاز على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى (١٩٨٥)، واختير خبيرًا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة (١٩٩٦)، وفاز بجائزة التفوق فى الآداب (١٩٩٩) وجائزة الدولة التقديرية فى الآداب (٢٠٠٢).

التصحيح اللغوى: محمود الطبلاوى الإشراف الفنى: حسن كامل